

ݣَاوْلِلْكُنِّ فَالْوَالْوَكُلِيْ فَالْوَكُلِيْ فَالْمِنْ الْمَلِيدِةُ السرائِ العلمية الإدارة المدكزية للسرائز العلمية ركستر تمضيق التراث ىرفى ىجبرڈارمىڈالنجري دائمكنہ داللہ دالغرہ وس

الظرائث واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت

> لأبي منصور الثعالبي (٣٥٠ ـ ٢٥٠ هـ)

جمعها الإمام أبو نصر المقدسي

تحقیق نامىر محمدى محمد چاد

مراجعة وتقديم الدكتور حسين نصار

WHITE WELL STREET

(+T116 - F1. TA)

رفع حبر (الرحمق (النجري (أسكنه (اللّي) (الغرووس

الظرائف واللطسائف واليواقيت في بعض المواقيت



# رفع محبر (الرحم (النجري (أسكنه (اللّي (الغرووس

# الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت

لأبي منصور الثعالبي (٣٥٠ ـ ٤٢٩ هـ)

جمعها الإمام أبو نصر المقدسي

تحقیق ناصر محمدی محمد جاد

مراجعة وتقديم الدكتور حسين نصار

مَطِّبَةُ مُكَالِّلْ لَلْمُعَالِقًا فِالْقَوْمَ بَيِّنَ الْفَعَالَةُ مُطَالِقًا فَالْمُعَالِقًا فَالْفَعَالَةُ مُطَالِعًا فَالْفَعَالُمُ مُنْ الْفَعَالُمُ الْفَعَلِمُ الْفَعَالُمُ الْفَعِلْمُ الْفَعَالُمُ الْفَعَالُمُ الْفَعَالُمُ الْفَعَالُمُ الْفَعِلْمُ اللَّهُ الْفَعِلْمُ الْفِي الْفَعِلْمُ الْفَالِمُ الْفَعِلْمُ الْفَعِلْمُ الْفَعِلْمُ الْفَعِلْمُ الْفَعِلْمُ الْفَعِلْمُ الْفَالِمُ الْفَعِلْمُ الْفَالِمُ الْفِي الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفِلْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْمُعِلْمُ الْفَالْمُعِلْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْفِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ

## الهَيَــُنـةالعـَامَـة لِلَالْإِلْكِنَــُـبُّ مِلْلُوثائِقَ الْقَوْمَيَّــُ

رئيس مجلس الإدارة

#### أ. د. محمد صابر عرب

الثعلبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، ٩٦١ - ١٠٣٨.

الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت / لأبى منصور الثعالبى؛ جمعها أبو نصر المقدسى؛ تحقيق ناصر محمدى محمد جاد؛ مراجعة وتقديم حسين نصار ... القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، الإدارة المركزية للمراكز العلمية

490 ص ؛ 29 سم.

مركز تحقيق التراث، 2009-

تدمك 2 - 0660 - 18 - 977

١ - الأهاجي والفكاهات.

أ - المقدسي، أبو نصر (جامع) ب - جاد، ناصر محمدي

محمد (محقق) ج - نصار، حسين (مراجع ومقدم).

د - العنوان،

Alv

إخراج وطباعة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لا يجــوز اســتنســاخ أى جــزء مـن هذا الكتــاب بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصــريح كـتابى من الهــيـــُــة العـامــة لدار الكـتب والوثائق القــومــيــة

www.darelkotob.gov.eg

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٩/١٧١٣٤

I.S.B.N. 977 - 18 - 0660 - 2

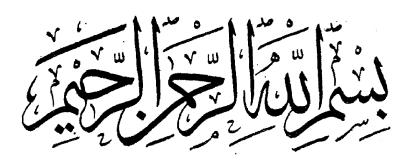

# 

الحمد لله الذي علم القرآن وأنزله على صاحب البيان سيدنا محمد، وصلواته وسلامه عليه إلى يوم الدين . . . وبعد :

كان لاتساع رقعة الخلافة الإسلامية في العصر العباسي ، واحتوائها على ممالك متعددة وحضارات سابقة ، أثره القوى في تطوير مفهوم الثقافة وإعطائه سمات واضحة ، تتوافق مع مرتبة الحضارة التي كانت تعيشها الدولة الإسلامية خلال هذه الحقبة ، وبلغت هذه الحضارة قمتها في القرن الرابع الهجرى ، وبرَّز خلال هذا القرن مجموعة من أعلام الفكر وقادة الرأى ، مازال تراثهم معينًا لا ينضب للعلماء والأدباء والدارسين .

وكان من بين هؤلاء أبو منصور الثعالبي، الذي عنى بتسجيل الأدب في عصره، فاستطاع بذلك تسجيل النهضة الأدبية التي أنتجتها الحضارة الإسلامية في تلك الفترة، فأسهم بذلك إسهامًا كبيرًا في حفظ كثير من تراث هذا العصر وترك حصادًا هائلًا رتع فيه الدارسون من بعده.

وكان مما ترك من هذا الحصاد هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم للقارئ الكريم ، وهو مجموعة من الاختيارات الأدبية التي أجاد الثعالبي التأليف فيها ، حيث جمع فيها الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره ؛ من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والشعر والنثر والأمثال وكلام الحكماء والفلاسفة والمجربين ، جمع كل هذا في براعة ودقة ملاحظة في التشابه ، ليضع ما اجتمع عنده من مواد تحت فنون كثيرة .

ومن هذه الفنون التي وضع الثعالبي هذه المواد تحتها فن المدح والذم ، أو تحسين القبيح وتقبيح الحسن الذي هو موضوع هذا الكتاب .

ويكتسب هذا الكتاب أهميته لعدة عوامل:

 ١- أنه ليس كتابًا واحدًا، وإنما هو كتابان من كتب الثعالبي، جمع بينهما أبو نصر المقدسي.

٢- يضاف إلى ذلك أن هذين الكتابين لم يظهرا بعد ، وهما في حكم المفقود ، فبصنيع أبي نصر المقدسي في جمع هذين الكتابين حفظ لنا هذين الأثرين من آثار الثعالبي .

۳- یکتسب الکتاب اهمیه آخری من بعض مادته ، وهو نقل شعر بعض الشعراء ممن لیس له ذکر فی مکان آخر غیر هذا الکتاب .

٤ - كذلك ما أضافه أبو نصر من مادة ، ما كان لها أن تصل لولا تسجيله لها ،
 ونثرها في تضاعيف هذا الكتاب .

٥- كما يعد هذا الكتاب من قبيل الأدب الإسلامي بالنسبة لموضوعاته من ناحية , وبالنسبة لمادته من ناحية أخرى .

٦- وفي النهاية فالكتاب معجم لحياة سلفنا على اختلاف عصورهم ، يلقنوننا فيه تجاربهم ونصائحهم في شتى فروع الحياة ، مما يضيف إلى حياتنا حيوات ، وإلى خبراتنا خبرات .

رحم الله سلفنا الصالح رحمة واسعة ، والله أسأل أن ينفع به ، ولا أنسى فى ختام هذه المقدمة أن أسجل أوفر الشكر \_ بعد الله \_ إلى أستاذى ومعلمى العالم الجليل والمحقق الكبير الأستاذ الدكتور حسين نصار ، فقد تفضل بالمأثور من فضله بمراجعة هذا العمل رغم كثرة شواغله . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ناصر محمدی محمد جاد الجمعة ١٥ رمضان ١٤٢٥هـ الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤م مدينة السادس من أكتوبر

صاحب هذا الكتاب المزدوج، أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (٣٥٠ ـ ٢٢٩ هـ / ٩٦١ ـ ١٠٣٨م)، نمط واضح كل الوضوح من الرجال. فهو ـ في تصوري ـ مثال المثقف واسع الثقافة وعاليها في العصر الذي عاش فيه.

فالدارس لجهوده يحار كيف يصنفه. لقد كتب في الأدب، واللغة، والتاريخ والبلاغة، وأجاد فيما كتب. ولكن مجالا من هذه المجالات لم يتغلب على بقية المجالات . فننسبه إليه مطمئنين.

وقد جمع محقق الكتاب، ناصر محمدي محمد جاد، عناوين ٧٤ كتابا من تأليف الثعالبي، كثير منها وصل إلينا، وحقق ونشر، وكثير أيضًا لم يحظ بهذا الاهتمام بعد، أو حالت دونه حوائل شتي.

وكل واحد من كتب الثعالبي له أهميته، صغيراً أو كبيراً ؛ أهميته الذاتية لأنه يشتمل على فكر مؤلفه وتصنيفه واختياراته، وأهمية غيرية لأن مؤلفات الثعالبي \_ في غالب الأمر \_ مختارات من مؤلفين سابقين عليه، وكتب كانت في خزائنه أو خزائن مكتبات عصره. وقد فَقد الكثير من هذه الكتب، وأدي ذلك إلى مضاعفة أهمية الكتب التي اختارت ما كان فيها أو قسطاً كبيراً منه.

أضيف إلى ذلك أن كتب الثعالبي تعطينا صورة دقيقة عما كان يسعي إليه مثقفو القرنين الرابع والخامس الهجريين / العاشر والحادي عشر الميلاديين، وما كانوا يتحاورون فيه.

وتعادل قامة الثعالبي قامات كثير من كتاب عصور الازدهار في الثقافة العربية، غير أنها تقصر عن كثير من الأعلام، إذ تندر في كتبه الآراء التي ينفرد بها، وتنسب إليه وحده، كما نفعل مع أعلام النقد. وعندما اطلعت على جهد محقق الكتاب، أعجبت إلى حد بعيد بما فعل في تخريج الأشعار والأمثال والأخبار، بمقابلتها بكتبها الأصلية التي اختار منها المؤلف، وبالدواوين ومجموعات كتب الأحاديث النبوية والأمثال، وكتب الثعالبي نفسه الأخري، وكل ما يمكن الاستفادة منه في التخريج.

وأعجبت بما بذل من جهد في إقامة النص وإيضاحه. ولكنه لم يوفق أحيانًا في التعامل مع المخطوط الذي اتخذه أصلا للتحقيق، وشكل هذا التعامل والشكل الذي وضع فيه ملحوظاته، لأن جمهرة العلماء المحققين اتفقوا في العصر الحديث على أشكال لا يتعدونها.

وأرشدت المحقق إلى ما لا يمكن السكوت عنه. فلبي في طواعية. ومهما كان الأمر تأليفا وتحقيقا، فإن الكتاب ـ في صورته الراهنة ـ جدير بالإعجاب.

أ.د/ حسين نصار

الدقي في ٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٦ هــ

٥ يونيو ٢٠٠٥ م

عجبر (الرعمن (النجبري أبو منصور الثعالبي<sup>(۱)</sup>

لست أظن أن أبا منصور الثعالبي في حاجة إلى تعريف ، بعد هذا السيل المتوالي من الدراسات السابقة التي أبرزت شخصيته في أغلب جوانبها (٢) ، ولكن الأعراف – عادة – تُلزم بما ليس ملزمًا ، وتجعل من ضرورات كمال البحث ذكر شيء عن مؤلّف الكتاب المحقق يُقدَّم بين يديه .

وعلى أية حالِ فهو أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي النيسابورى، والثعالبي بفتح الثاء المثلثة والعين المهملة وبعد الألف لام مكسورة وبعدها باء موحدة، هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب، وعمل الفراء منها<sup>(۱)</sup>، على اختلاف بين المترجمين في أنها صنعته هو أو صنعة أبيه.

وقد ولد أبو منصور في نيسابور(1)، وهي آنذاك حاضرة من حواضر الدولة

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في دمية القصر ٢/ ٢٢٨، والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٨/ ٥٦٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٦٨، وسير أعلام النبلاء ٢٩/ ٤٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٤٣١- ٤٣٠) ص ٢٦٦، و٢٩١، وطبقات النحويين واللغويين ص ٣٨٧، ونزهة الألباء ص ٣٦٥، والمختصر في أخبار البشر ٢/ ١٦٢، ومرآة الجنان ٣/ ٣٥، وشذرات الذهب ٣/ ٢٤٦، ومعاهد التنصيص ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) من هذه الجهود على سبيل المثال: رسالة الماجستير التي قدمها الدكتور عبد الفتاح الحلو بكلية دار العلوم بعنوان وأبو منصور الثعالبي وآثاره الأدبية ٤ ودراستان للدكتور محمد الجادر ؟ الأولى بعنوان: والثعالبي ناقداً وأدبيًا ٤ ، وقد نشرت الأولى دار الرسالة ببغداد سنة ١٩٧٦م، والثانية بعنوان: ودراسة توثيقية في مؤلفات الثعالبي ٤ ، وقد نشرت الأولى دار الرسالة ببغداد سنة ١٩٧٦م، ودراسة الدكتور قاسم والثانية مجلة معهد البحوث والدراسات العربية العدد الثاني عشر منة ١٩٨٣م، ودراسة الدكتور قاسم السامرائي التي نشرها في مجلة القالمادة في عدد يوليو سنة ١٩٧٥م، وقد ترجمتها الدكتورة ابتسام مرهون الصفار عام ١٩٨٠م ونشرت في مجلة المناهل المغربية عدد ١٨ تحت عنوان: وملاحظات عن سيرة الثعالبي ٥، فضلًا عن مقدمات كتب كثيرة حققت للثعالبي مثل مقدمة الدكتور عبد الفتاح الحلو لكتاب والتعشيل والمحاضرة ٤ ، ومقدمة الأستاذين إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرفي لكتاب ولطائف المعارف ٤ ، ومقدمة الأستاذ هلال ناجي لكتاب والأبيس في غرر التجنيس ٤ ، وغير ذلك من الدراسات التي لا يتسع لها المقام .

<sup>(</sup>٣) الأنساب للسمعاني ١/ ٥٠٥، ووفيان الأعيان ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) نيسابور عاصمة خراسان، وسيأتي التعريف بها في حواشي التحقيق ص٥٠.

الإسلامية ، وكان ذلك - بإجماع المترجمين - سنة ، ٣٥هـ .

وقد نشأ في أسرة رقيقة الحال ، لا تمت إلى العلم بسبب وثيق ، إلا أنها رغم ذلك قد وفرت له قسطًا من العلم والثقافة ، مكّنه من الاشتغال بتأديب الصبيان ، مما أهله هذا العمل بعد ذلك لاقتحام ميدان الأدب والتأليف الذي خلّد فيه اسمه نتيجة اتصاله بالأمراء في عصره ، ونشأت بينه وبين أغلب سلاطين عصره علاقات وطيدة مبعثها حب الأدب وعلوم العربية ، مما جعله يؤلف كتبه باسم هؤلاء الأمراء والسلاطين (1).

وقد كانت علاقات الثعالبي متنوعة وشاملة ؛ فقد كان ذا صلة وثيقة بالملوك والسلاطين مثل يمين الدولة الغزنوي (٢) ، وأبي العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه (٢) ، وشمس المعالي قابوس بن وشمكير أمير جرجان (١) ، كما كان على صلة بالأمراء أمثال أبي الفضل الميكالي (٥) ، وأبي الفتح البستي (١) .

وقد دلَّت هذه الصلات القوية المتشعبة على أن الثعالبي كان موطأ الأكناف جميل الخلق، فاضلًا، محببًا إلى الناس.

وقد لقى الثعالبي ربه سنة ٢٩ هـ عن ٧٩ عامًا (٢٠ حافلة بالجهد المضنى والإنتاج الوفير، ولقد كانت وفاته مبعث أسى عميق وحزن طويل في قلوب أصدقائه

<sup>(</sup>١) نجد إشارات لهذه العلاقات في أغلب كتب الثعالبي . انظر على سبيل المثال : ثمار القلوب ص ٥٤٥، ٦٦١، ويتيمة الدهر ٢/ ١٠٦، ٣/ ١٩٨، ٢٠٠، ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) هو محمود بن سبكتكين أبو القاسم، صاحب بلاد غزنة وما والاها، توفي سنة ٤٢١هـ، ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ١٥/ ٢١١، ووفيات الأعيان ٥/ ١٧٥، وسير أعلام النبلاء ٤٨٣/١٧.

<sup>(</sup>٣) ستأتى ترجمته ني حواشي التحقيق ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) ستأتى ترجمته في حواشي التحقيق ص ٦٧.

 <sup>(</sup>٥) هو عبيد الله بن أحمد بن على الميكالي ، أمير من الكتاب والشعراء ، صنف له الثعالبي ثمار القلوب ، توفى سنة
 ٤٣٦هـ . ترجمته في اليتيمة ٤/ ٢٥٤، وفوات الوفيات ٢/ ٤٢٨، ودمية القصر ٢/ ٤٧/.

<sup>(</sup>٦) ستأتى ترجمته في حواشي التحقيق ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) جعل الذهبي وفاته سنة ٢٠٠هـ.

ومحبيه، فرثاه صديقه الحاكم أبو سعد عبد الرحمن بن دوست (١) بأبيات قال فيها (٢):

كان أبو منصور التعلبى أبرع فى الآداب من تعلب ليت الردى قدمنى قبله لكنه أروغ من تعلب يطعن من شاء بالمو ت كطعن الرمح بالتعلب

وقد ترك الثعالبي مكتبة ضخمة فقد أكثرها وعدت عليه العوادى ، وأول فن شهر به هو تسجيل الأدب في عصره ، حيث يعود الفضل إليه في حفظ تراث كثير من الشعراء في هذه الفترة ، ويتمثل ذلك في كتابيه: «يتيمة الدهر»، و«تتمة اليتيمة»، فقد استطاع الثعالبي في هذين الكتابين أن يسجل النهضة الأدبية في عصره تسجيلًا يحتفل بالظواهر الأدبية أكثر مما يحتفل بإيراد الحوادث التاريخية أو السير الشخصية ، فهو في الأعم الأغلب لا يهتم بالحديث عن المولد والوفاة لمن يترجم له ، وإن كان يفعل أحيانًا .

وقد أعطى الثعالبي في «اليتيمة» تفسيرات متعددة للظواهر الأدبية التي انتشرت في عصره كمحاولته أن يعلل لتميز قطر من الأقطار في الأدب والشعر، وسبقه إليهما، كما ناقش كثيرًا من المشكلات التي أثارتها المعارك الأدبية ومجالس الأدب في قصور الخلفاء والوزراء، ونقل ما حدث فيها، وتحدث عن بعضها حديثًا مستفيضًا.

والفن الثانى الذى تمثله مكتبة الثعالبي هو دراسة الأساليب العربية، فقد رأى أن يذلل للمتأدبين طريق الدراسة والبحث، وأن يقدم إليهم ما يعينهم على شرف المعانى وحسن الأسلوب؛ لذلك فقد عنى بدراسة الأساليب العربية وقدم

<sup>(</sup>١) من أعيان نيسابور وأفرادهم، كان أصم، ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر ٤/ ٩١، والباخرزي في دمية القصر ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) دمية القصر ٢/ ٢٣٤.

مسائلها في كتبه تقديمًا أقرب إلى درس الأدب، ويمثل هذا الاتجاه كتابه « فقه اللغة وأسرار العربية ».

كما أجاد الثعالبي التأليف في الاختيارات الأدية ، فقد أعاد كتابة مأثور الشعر والنثر بعد أن كانت كتب المبرد والجاحظ وابن قتيبة قد سارت في الناس ، وأثرت فيهم آثارًا بعيدة المدى ، فجاء الثعالبي يتناول على نحو جديد هذا المأثور ويخلطه ببدائع عصره مضيفًا إليها طراوة الحداثة وحلاوة الجدة ، مبوبًا لها ، مقسمًا مادته على معاني كثيرة ، يحمل كل معنى من هذه المعاني كتابٌ يضم ما تفرق من أجزائه وما تشعب من مأثوره ، ويمثل هذا النوع من التأليف أغلب كتب الثعالبي منها «الإعجاز والإيجاز» و«من غاب عنه المطرب» و«الاقتباس من القرآن الكريم».

وهناك فن من الفنون يتطلب براعة ودقة فى الملاحظة وهو مدح الشىء وذمه وتحسينه وتقبيحه، وفيه يلحظ الكاتب ما فى الشيء من جوانب الحسن فيبرزها محسنا ومادئا، ويلمس جوانبه السيئة فيذمها مُقَبِّحًا، ويمثل هذا الضرب من التصنيف الكتاب الذى أقدم له الآن – الذى سيأتى الحديث عنه – كما يمثله أيضًا كتاب «تحسين القبيح وتقبيح الحسن»، ولكن هذا الأخير يختلف فى منهجه عن الأول، فمنهج الأول يقوم على مدح الشيء وذمه فى مكان واحد، أما هذا فيقوم منهجه على مدح أشياء تعارف الناس على ذمها فى النصف الأول منه، ثم على ذم أشياء تعارف الناس على مدحها فى النصف الثانى.

وهكذا حلق الثعالبي في فنون كثيرة من التآليف الأدبية ، ولا بأس هنا بعرض ما أحصيته من مؤلفاته كإجراء تكميلي لهذه الترجمة المختصرة .

أولًا: المؤلفات المطبوعة:

- آداب الملوك<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق الدكتول جليل العطية، دار الغرب الإسلامي – لبنان ١٩٩٠م.

- أجناس التجنيس = المتشابه = التجنيس (١).
  - أحسن ما سمعت<sup>(۲)</sup>.
  - الإعجاز والإيجاز<sup>(٣)</sup>.
  - الاقتباس من القرآن الكريم<sup>(1)</sup>.
  - الأنيس في غرر التجنيس<sup>(\*)</sup>.
    - برد الأكباد في الأعداد<sup>(١)</sup>.
      - تتمة اليتيمة<sup>(٧)</sup>.
  - تحسين القبيح وتقبيح الحسن<sup>(۸)</sup>.
    - تحفة الوزراء<sup>(٩)</sup>.
    - التمثيل والمحاضرة <sup>(١٠)</sup>.
- (١) طبع باسم: المتشابه، بتحقيق إبراهيم السامرائي في مجلة كلية الأداب، جامعة بغداد العدد العاشر، سنة
- (٢) طبع في مصر ، طبعة محمد صادق عبر ، عام ١٣٢٤هـ ، مطبعة الجمهورية ، وطبع بترجمة ريشر في ليبزج سنة
- (٣) طبع باسم الإعجاز في الإيجاز ، ضمن مجموعة رسائل سنة ١٣٠١هـ بالقسطنطينية ، وطبعه إسكندر آصاف في مصر سنة ١٨٩٧هـ ، وطبع بيبروت في دار صادر ، ودار البيان بالأوفست .
- (٤) طبع بتحقيق الدكتورة ابتسام مرهون الصفار ( القسم الأول )، والقسم الثانى بالاشتراك مع الدكتور مجاهد مصطفى بهجت، ونشرته سلسلة الذخائر بمصر، أول نوفمبر ٢٠٠٣م.
  - (٥) حققه الأستاذ هلال ناجي في مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد سنة ١٩٨٢م المجلد الثالث والثلاثون .
    - (٦) طبع بالقسطنطينية ضمن مجموعة رسائل سنة ١٣٠١هـ، وطبع في النجف بالأوفست.
      - (٧) طبع بطهران، مطبعة فردين ١٣٥٣هـ بتحقيق عباس إقبال.
- (٨) طبع ضمن مطبوعات وزارة الأوقاف، بتحقيق شاكر العاشور سنة ١٩٨١م، وقد نشر مسلسلًا في مجلة الكتاب العراقية ١٩٧٤ – ١٩٧٥م.
  - (٩) نشرته وزارة الأوقاف ببغداد، بتحقيق ابتسام مرهون، وحبيب الراوى.
- (١٠) طبعت منتخبات منه ضمن أربع رسائل للثعالبي، القسطنطينية سنة ١٣٣٧هـ، وحققه الدكتور عبد الفتاح الحلو سنة ١٩٦١م، وصدر عن الدار العربية للكتاب .

- التوفيق للتلفيق<sup>(۱)</sup>.
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب<sup>(۲)</sup>.
  - خاص الخاص ·
  - سحر البلاغة<sup>(1)</sup>.
  - غرر أخبار ملوك الفرس<sup>(٥)</sup>.
    - فقه اللغة وسر العربية (١).
      - الكناية والتعريض<sup>(۲)</sup>.
      - اللطف واللطائف<sup>(^)</sup>.
        - المبهج<sup>(۹)</sup>.
- ما جرى بين المتنبى وسيف الدولة <sup>(۱۰)</sup>.
  - مرآة المروءات وأعمال الجسنات<sup>(١١)</sup>.
- (۱) نشره المجمع العلمي العراقي سنة ۱۹۸۰ بتحقيق هلال ناجي، وزهير زاهد، وحققه إبراهيم صالح سنة ً ۱٤۱٠هـ = ۱۹۰۰م ونشرته دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق.
  - (٢) حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، وطبع بمصر سنة ١٣٢٦هـ ١٩٦٥م.
- (٣) طبع بالقاهرة سنة ١٣٢٦هـ بنشرة الشيخ محمد السمكرى، وطبع ببيروت سنة ١٩٦٦م دار مكتبة الحياة.
  - (٤) طبع بتحقيق أحمد عبيد في دمشق، بدون تاريخ.
- (°) طبع في باريس سنة ١٩٠٠م بتحقيق زوتنبرك، وطبع بطهران سنة ١٩٦٣م، وذهب ناشره إلى أنه لأبي منصور الميرخني الثعالبي .
- (٦) مطبوع بمصر طبعة حجرية ١٢٨٤هـ، وطبع بيروت بتحقيق لويس شيخو اليسوعي سنة ١٨٨٥، وطبع بالقاهرة بتحقيق إبراهيم الإبياري سنة ١٩٣٨م.
  - (٧) طبع بمصر سنة ١٣٢٦هـ مطبعة السعادة.
- (٨) طبع ببيروت سنة ١٩٨٠م بتحقيق د. عمر الأسعد، وطبع بليدن سنة ١٩٧٨ بتحقيق د. قاسم السامرائي.
  - (٩) طبع بمصر مطبعة السعادة سنة ١٩٠٤.
    - (١٠) لايسك ١٨٤٧ه.
    - (۱۱) طبع بمصر سنة ۱۸۹۸م.

- المنتحل<sup>(۱)</sup>.
- من غاب عنه المطرب<sup>(۲)</sup>.
- نثر النظم وحل العقد<sup>(٣)</sup>.
  - نسيم السحر<sup>(1)</sup>.
- النهية في الطرد والغنية <sup>(٥)</sup>.

### ثانيًا: المؤلفات المخطوطة:

- الآداب<sup>(۱)</sup>.
- أحاسن المحاسن<sup>(٧)</sup>.
- تحفة الظرفاء وفاكهة اللطفاء
  - التدلي في التسلي(١).
- ترجمة الكاتب في آداب الصاحب(١٠).
  - التغزل بمائتي غلام<sup>(١١)</sup>.
  - (١) مصر، بتصحيح أحمد أبي على سنة ١٣٢١هـ.
- (۲) القسطنطينية (مجموعة التحف البهية) مطبعة الجوائب، وحققه الدكتور النبوى شعلان مكتبة الحانجي سنة
   ۱۹۸٤م.
- (٣) دمشق سنة ١٣٠١/١٣٠٠هـ ( وعلى هامشه الفرائد والقلاند ) وطبع بالأوفست ، دار صعب ، دار البيان .
- (٤) طبع في العدد الأول من مجلة الكتاب العراق ، بتحقيق محمد آل ياسين / ونشر بتحقيق د . ابتسام مرهون في مجلة المورد العدد الأول ١٩٧١م .
  - (٥) مكة ١٢٠١هـ. القاهرة ١٣٢٦هـ.
- (٦) خ المدينة المنورة رقم ١١٧١هـ ٧ أدب، ومكتبة الفاتيكان رقم ١٦٦٢، خ عاطف أفندى ٢٢٣١.
  - (٧) خ باريس رقم ٢٣٠٦.
  - (٨) خ المدينة المنورة مكتبة عارف حكمت رقم ١٥٤.
  - (٩) خ المدينة المنورة مكتبة عارف حكمت (٣١ مجاميع ).
    - (١٠) خ مكتبة أوغلو تركيا ضمن مجموعة.
      - (۱۱) مكتبة برلين رقم ۸۳۳٤.

- تفضيل الشعر<sup>(۱)</sup>.
- زاد سفر الملوك<sup>(٢)</sup>.
  - سجع المنثور<sup>(٣)</sup> .
- سر البلاغة وملح البراعة<sup>(١)</sup>.
  - سر الحقيقة<sup>(٥)</sup>.
  - غرر البلاغة (٢) .
- المهذب من اختيار ديوان أبي الطيب (Y).
  - مواسم العمر (<sup>(۸)</sup>).
  - مؤنس الوحيد<sup>(٩)</sup>.
  - نتائج المذاكرة (١٠).

## ثالثًا: المؤلفات المفقودة:

- الأحاسن في بدائع البلغاء (١١).
  - الأدب مما للناس فيه أدب.

<sup>(</sup>١) تركيا - مكتبة حليم أوغلو، ضمن مجموع رقم ٩٤٠.

<sup>(</sup>۲) خ - جبسترېتي برقم ٥٠٦٧.

<sup>(</sup>٣) معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم (١٠٥٥ ق ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) دار الكتب المصرية رقم ٤ ش.

<sup>(</sup>٥) مكتبة فيض اللَّه رقم ٢١٣٣.

<sup>(</sup>٦) خ مكتبة بشير أغا أيوب - رقم ١٥٠ برلين ٨٣٤١، كوبرلي ١٢٩٠، فيض الله ١٦٧٦، الفاتح ٣٥٤٣٣.

<sup>(</sup>٧) دار الكتب المصرية رقم ٨١٩٤ ش.

<sup>(</sup>٨) مكتبة فيض الله ، ضمن مجموعة رقم ٢١٣٣/ ٦.

<sup>(</sup>۹) كمبردج رقم ۱۲۸۷.

<sup>(</sup>١٠) مكتبة عارف حكمت بالمدينة رقم (٣١ مجاميع ).

<sup>(</sup>١١) ذكر هذا الكتب الصفدى في الوافي بالوفيات، وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغوين ٢/ ٣٨٨.

- إفراد المعاني .
- ألف غلام .
- أنس المسافر.
- الأنوار البهية في تعريف مقامات سيد البرية .
  - بهجة المشتاق.
  - تحفة الأرواح وموائد السرور والأفراح.
    - التفاحة .
    - تفضيل المقتدرين وتنصل المعتذرين.
      - الثلج والمطر .
      - جوامع الكلم.
      - حشو اللوزينج.
      - خصائص البلدان.
      - خصائص الفضائل.
        - الخوارزميات .
        - ديوان شعره<sup>(۱)</sup>.
        - شعار الندماء.
          - الشوق.
      - صناعة الشعر والنثر.
      - الطرف من شعر البستي .
        - عنوان المعارف.

<sup>(</sup>١) جمع الدكتور عبد الفتاح الحلو شعره في رسالته للماجستير : أبو منصور الثعالبي وآثاره الأدبية ، ونشر في مجلة المورد – العدد الأول – المجلد السادس ١٩٧٧م .

- عيون الآداب.
- عيون النوادر .
- الفصول الفارسية.
- فضل من اسمه الفضل.
  - لباب الأحاسن.
  - اللطيف في الطب.
    - مفتاح الفصاحة.
      - الملح والطرف.
        - ملح النوادر .

وعلى الرغم من هذه الكثرة الكاثرة من المؤلفات والتي تدل على سعة أفق وشمول ثقافة أبى منصور الثعالبي، إلا أن بعض الباحثين قد وصفه بضعف الشخصية وقلة الفهم، بل وادعى أنه نقل آراءه النقدية معظمها أو كلها ممن سبقه من أثمة العلماء، فليس له فيها فضل ولا رأى، وإنما هي آراء وانتقادات للصاحب والحاتمي والجرجاني، وغيرهم، تخير من بينها ونظمها (۱).

وهذا الرأى فيه من الإجحاف ما فيه ، وذلك لأن المستقرئ لمنهجه في « يتيمة الدهر » يعرف أنه لم يوضع للنقد أو الموازنة ، وإنما القصد جمع شعر شعراء عصره ، وبالرغم من ذلك لم يخلُ من انتقادات وموازنة وتفسير لبعض الظواهر الأدبية كما نجده في ترجمته للمتنبى مثلًا .

وقد لاحظ أحد المنصفين طريقة الثعالبي في رد مظاهر عبقرية المتنبي إلى ظروف حياته ونفسيته وعلق على ذلك بقوله: «والجديد في ترجمته أنه أقامها على أساس منهجى متكامل، فعرض للصلة بين حياته وشعره، وما كان بها من أحداث أثرت

<sup>(</sup>١) الدكتور مندور: النقد المنهجي ص٣٠٣.

فيه آثارًا عميقة كرغبته الملحة في الولاية وسعيه إلى ذلك بكل وسيلة ، وبالقوة أحيانًا حتى حبس، ثم في صلته بسيف الدولة ورضاه بجنابه وبإقامته إلى جواره مما أسعده ، وما جر ذلك على الشاعر والأمير معًا من خير ، والإشارة إلى الفرق بين ما قال من شعر المديح قبل سيف الدولة وفيه .

وخرج من علاقات شعره بحياته ونفسه ومزاحه وطابعه الذي يبدو في إبائه وكبره وإعراضه عن صغار الناس وصغائر الأمور، وثورته على الدهر وأهله، خرج من هذا كله إلى الحديث عن شعره وخصائصه الفنية »(١).

وقد قام الدكتور محمد زغلول سلام بإفراد دراسة موجزة عن الثعالبي حاول فيها أن يتلمس أهم خصائص منهجه النقدي (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد زغلول سلام: تاريخ النقد من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري ص٥١.

<sup>(</sup>٢) السابق: ص ٤١، وما بعدها.

## أبو نصر المقدسي

كنت أود أن أقدم ترجمة ضافية لجامع هذين الكتابين، وعبثًا حاولت ذلك، ولكن كتب التراجم لم تساعدني في تحقيق هذه الرغبة، واسمه كما ورد في افتتاحية النسخ – وهي المصدر الوحيد فيما أعلم – الشيخ أبو نصر أحمد بن عبد الرزاق المقدسي.

لم ينل هذا الرجل حظًا من الشهرة وذيوع الصيت مثل ما نال الثعالبي ، ربما كان ذلك لقلة تأليفه ، لكنني وقفت على بعض المعطيات ، التي قد تبرز شيئًا يتصل بهذا الرجل ؛ لكنها في النهاية معطيات لست أنا على ثقة منها .

أول هذه المعطيات ما عرضه حاجى خليفة فى كشف الظنون وكحالة فى معجم المؤلفين لرجل اسمه أبو نصر أحمد بن عبد الرزاق الطنطراني، وهو شاعر له القصيدة الطنطرانية فى مدح نظام الملك، وكان حيًّا قبل ٤٨٥هـ(١).

وواضح أن هذه النسبة ليست لبلدة أو صنعة اشتهر بها الرجل، ولكن إلى هذه القصيدة التي مدح بها نظام الملك.

وثمة طرح آخر يطرحه علينا الدكتور محمود عبد اللَّه الجادر، وهو أن هذا الرجل معاصر للثعالبي، وقد اعتمد في ذلك على أن الثعالبي قد نقل قولًا في «لطائف المعارف» لرجل اسمه أبو نصر المقدسي، فقال عن أبي نصر: معاصر للثعالبي لم تذكر عنه كتب التراجم شيئًا، إلا أن الثعالبي روى له قولًا في «لطائف المعارف».

ولست على ثقة مما ذهب إليه الدكتور الجادر؛ لأنى وجدت الثعالبي روى لأبى نصر هذا قولًا أيضًا في اللطف واللطائف فقال: وقال أبو نصر المقدسي رحمه الله. ولكلمة رحمه الله التي قالها الثعالبي عن أبي نصر هذا تحتمل أن يكون رآه

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢/ ١٣٤٠، ومعجم المؤلفين ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الثعالمي ناقدًا وأديبًا ص ١٠١، وانظر لطائف المعارف ص ٢٠٥.

ويكون معاصرًا له ، وتحتمل أنه لم يره وأنه ينقل عنه كما ينقل عن أى رجل آخر خلا عهده ولم يره .

كذلك أستبعد هذا الرأى ؛ لأن العادة أن يعمل اللاحق على عمل السابق وليس العكس ، فأبو نصر جمع كتابى الثعالبى ، والاحتمال الأكبر أن يكون جاء بعده ، أما وقد نقل عنه الثعالبى هذا القول وقال فى كتاب آخر: رحمه الله يجعلنا نستبعد فكرة أن يكون المقدسى الذى نقل عنه هو الذى جمع كتابيه .

ومن هنا رأيت أن أستجلى الكتاب لعلى أظفر بشىء يوقفنى على شخصية هذا الرجل، وقد دفعنى إلى ذلك وجود نصوص داخل هذا الكتاب متأخرة عن الثعالبى، ولكن المقدسى هذا تكاد تكون شخصيته منعدمة فى هذا الكتاب حيث وقف عند جمع الكتابين مع إضافة نصوص قليلة رأى أنها تتماشى مع بعض الأبواب وتصلح للاستشهاد فى هذه الأبواب فنقلها، ومن هنا وجدت مفتاحًا قد نصل منه إلى شىء عن هذا الرجل.

وقد تكررت بعض العبارات في هذا الكتاب مثل: وقال الشيخ الإمام، ومن غير الأصل ما أملاه الإمام المقدسي من مسموعاته، وقال أبو نصر ... إلخ.

هذه العبارات المقصود بالشيخ الإمام فيها هو المقدسي وليس الثعالبي تبين ذلك لي بالبحث في أكثر من موضع (١).

ومن هنا أخذت هذه العبارات، وأجهدت نفسى في تخريجها للوقوف على العصر الذي قيلت فيه، ومن هنا نستطيع أن نحدد بالتقريب عصر المقدسى ؟ إذ لا سبيل إلى التعرف عليه هو.

ومن هذه العبارات التي تلقفتها ما جاء في باب ذم الحقد: «قال الشيخ الإمام أنشدني أبو منصور الفوشنجي لنفسه . . .».

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال ص ٢١٠

فرأيت السبيل هو البحث في ترجمة أبي منصور الفوشنجي ، وهذه النسبة كما ذكرت في هامش التحقيق نسبة إلى بوشنج وهي بلدة على سبعة فراسخ من هراة بالقرب من خراسان (١).

وقد وقفت على اثنين بهذه النسبة:

أولهما: أبو منصور عبد الرزاق بن الحسين البوشنجى ، كان بباخرز في جملة الشيخ أبي نصر أحمد بن الحسن مدة ، وأقام عنده حينًا من الدهر ... وله أشعار كثيرة (٢).

فهل هو أبو منصور الذي استشهد بشعره أبو نصر ، وهل أبو نصر الذي جاء ذكره في الفقرة السابقة هو أبو نصر جامع الكتابين لكن باختصار في اسمه ، هذا أمر محتمل .

وثانيهما: أبو منصور الفوشنجي محمد بن إسماعيل بن سعيد بن على بن الحسن اليعقوبي الصوفي، وهذا مات سنة ٥٠٥هـ(٣).

وهذا الرجل مستبعد لأنه لم يذكر أن له شعرًا.

كما استشهد العباسي أيضًا بشعر رجل اسمه أبو منصور الفوشنجي (٢).

ومن هنا أرى أن أقرب رجل إلى ما نحن فيه هو أبو منصور الذى تكلم عن الباخرزى ، والذى أنشد أبا نصر ما استشهد به فى هذا الكتاب ، وأبو منصور هذا لم يذكر الباخرزى سنة وفاته أو ميلاده ، ولكنه ذكر أنه صاحب والده وكان هو ووالده الباخرزى يتدارسون الشعر ، ومعلوم أن الباخرزى مقتول سنة ٤٦٧هـ فيحتمل أن يكون أبو منصور هذا ولد فى النصف الأخير من القرن الرابع ووفاته فى

<sup>(</sup>١) الأنساب للمسعاني ١/٤١٣، ١ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) دمية القصر ٢/١٩٨، ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) التحبير للسمعاني ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) معاهد التنصيص ٢/ ٣٠١.

النصف الأول من القرن الخامس.

والذى أطمئن إليه أنه هو الذى قصده أبو نصر المقدسى ، وقال : أنشدنى أبو منصور الفوشنجى ، ولفظ أنشدنى يقتضى مباشرة اللقاء ، ومن هنا فإن أبا نصر المقدسى من طبقة أبى منصور أى أنه ولد فى النصف الثانى من القرن الرابع وتوفى فى النصف الأول من القرن الخامس .

\* \* \*

### المؤلفات في المدح والذم

دعانى إلى الحديث فى هذه القضية ما ادعاه الثعالبى فى هذين الكتابين من أنه لم يُسبق إلى وضعهما ، حيث قال فى مفتتح الظرائف واللطائف: «ثم إن الكتاب دلنى عليه ما استسعدت به من الخدمة واستشعرته من شكر النعمة على ابتداء وضعه وابتداع جمعه واختراع ما لم أسبق إلى مثله ، ولم أشارك فى ارتباط شكله »(۱).

وقال في افتتاح اليواقيت: «هذا - أطال الله بقاء الأمير الأجل - كتاب مترجم باليواقيت في بعض المواقيت في مدح كل شيء وذمه، ولم أسبق إلى جمعه وابتداع وضعه ... »(٢).

والعجيب أنه لم يسأم من هذا الزعم ، حيث تكرر هذا الادّعاء في كتاب ثالث وهو كتاب: « تحسين القبيح وتقبيح الحسن » ، وهو كتاب - كما ذكرت - في نفس الموضوع حيث يقول : « هذا الكتاب أودعته لمعا من غرر البلغاء ونكت الشعراء في تحسين القبيح وتقبيح الحسن ؛ إذ هما غايتا البراعة والقدرة على جزل الكلام في سر البلاغة ، وما أراني سبقت إلى مثله في طرائف المؤلفات وبدائع المصنفات »(٢).

وهذا الزعم فيه تجاوز للحقائق إذ الثابت تاريخيًّا وجود مؤلفات في هذا الموضوع قبل الثعالبي ؛ من ذلك ما كتبه الجاحظ وهو كتاب « المحاسن والأضداد » وكتاب « الآمل والمأمول » ، وما كتبه أيضًا البيهقي وهو كتاب « المحاسن والمساوئ » .

كذلك حفل كتابا الثعالبي بنماذج من أقوال الجاحظ ونقولاته التي ساقها في مدح أشياء وذمها في نفس الوقت (٤).

وأيضًا اشتهر ابن أبي الدنيا بالكتابة في هذه الموضوعات فله كتب كثيرة تناولت

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۵۰.

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح ص ١ .

<sup>(</sup>٤) أنظر على سبيل المثال باب مدح الجوارى ص٢٤٦، وباب ذم الموت ص ٣٧٨.

بعض الموضوعات من زاوية المدح والذم مثل كتاب « ذم الغيبة والنميمة » وكتاب « ذم الدنيا » وغيرهما ، وتحدث ابن فارس أيضًا في الشعر من خلال هذه الزاوية فكتب كتيبًا صغيرًا سماه « ذم الخطأ في الشعر » .

كما تطالعنا كتب الموسوعات الأدبية بالحديث في مثل هذا الموضوع ، فالمطالع لكتاب عيون الأخبار والبيان والتبيين والعقد الفريد وغيرها من المطولات الأدبية يجد ذلك .

ولكن الثعالبي قد يكون على حق إن كان قصده أنه لم يَسبق هو أن كتب فيه ، أو لم يسبقه أحد في تأليف مثل هذا الكتاب ووضعه في خزانة السيد الملك المؤيد العالى أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر كذلك الثعالبي ناقدًا وأديبًا ص ١٠٢.

# الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت

يندرج هذا الكتاب - كما ذكرت - تحت فن أجاد الثعالبي التأليف فيه وهو فن الاختيارات الأدبية ، فقد أعاد كتابه مأثور الشعر والنثر بعد أن كانت كتب المبرد والجاحظ وابن قتيبة وغيرهم ، قد سارت في الناس وأثرت فيهم آثارًا بعيدة المدى ، فجاء الثعالبي يتناول على نحو جديد هذا المأثور ويخلطه ببدائع عصره مضيفًا إليه طراوة الحداثة وحلاوة الجدة مبوبًا له ومقسمًا مادته على معان كثيرة .

والمدح والذم أو التحسين والتقبيح يتطلب براعة ودقة ملاحظة حتى يمكن للمؤلف أن يلحظ جوانب الشيء الحسنة فيبرزها محسنًا ومادحًا، وأن يلمس نواحيه السيئة فيلفت النظر إليها مقبحًا وذامًا.

وليس معنى المدح والذم أن الشيء الذي ميمدح ممدوح بذاته ، أو أن الشيء الذي يُدُمُّ مذموم بذاته ، وإنما هي أقوال أناس وقعوا تحت ظروف معينة فأصدروا أقوالًا قد تأتى على صورة المدح لشيء هو ممدوح .

لذا تجد أبوابًا بعنوان ذم العقل، أو ذم العلوم، أو ذم المال كما تجد أبوابًا بعنوان مدح البخل، أو مدح الحقد، أو مدح الفراق، فلا هذه الأبواب ممدوحة بذاتها ولا تلك مذمومة بذاتها، فمثلًا قد أستشير مع اقتناعى بمدح المشورة إذ أمر الله نبيه بها، وحض الرسول عليه الصحابة عليها، ولكن بعد الاستشارة أرى من استشرته مثلًا ينظر إلى بعينى النقص فأقول قولًا أذم به المشورة، وهكذا في سائر الأبواب.

ولقد ألف ابن رشيق أبو على الحسن بن رشيق (ت ٢٣ هـ) في هذا الفن كما خصص الحريري المقامة الدينارية لهذا الموضوع أيضًا (١).

يقول أبن رشيق: وأكثر ما تجرى هذه المحامد والمذام على جهة المسامحة لا من

<sup>(</sup>۱) مقامات الحريرى ص ۱۹.

باب المشاتمة ، وإلا فالشيء لا يوافق ضده فيكون الحسن قبيحًا والقبيح حسنًا في حال واحدة لمعنى واحد ، لكن لكل شيء كما ذكر الجاحط محاسن ومساوئ (١٠) .

وقد سأل النبى على عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر فحمده عمرو وقال: مانع لحوزته مطاع في أدنيه. فقال الزبرقان بن بدر: أما إنه قد علم أكثر مما قال ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو حينئذ: أما لئن قال ما قال: فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر، زَمِر المروءة (٢) ليئم الخال حديث الغني، فلما رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول، ورأى الإنكار من عيني رسول الله على ، قال: يا رسول الله، رضيتُ فقلت أحسن ما علمتُ ، وغضبتُ فقلت أقبح ما علمتُ ، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الآخرة. فقال رسول الله على عند ذلك: «إن من البيان السحرًا» (٢).

ولقد أخرج أبو منصور في هذا الفن كتاب «تحسين القبيح وتقبيح الحسن» وكتاب «الظرائف واللطائف» وكتاب «اليواقيت في بعض المواقيت».

والكتاب الأول ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: في مدح أشياء تعارف الناس على ذمها في النصف الأول.

القسم الثاني: في ذم أشياء تعارف الناس على مدحها في النصف الثاني. وهو يغترف من مادة الكتابين الأخيرين.

وإذا كان تفسير ابن رشيق السابق يصلح لمدح الشيء وذمه ؛ فإن تحسين القبيح وتقبيح الحسن يحتاج إلى براعة خاصة وزخرف من القول للفت الناس عما ثبت في نفوسهم من حسن الحسن وقبح القبيح.

لذلك فقد ساق الثعالبي في الأبواب السابقة ما راق له من الحكايات

<sup>(</sup>١) نفحة الريحانة ١/٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) أي قليل المروءة . اللسان (زمر)

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١/ ٥٣.

والطرائف، ولم يُسرف في عرض الجمل القصيرة، وإنما عني نفسه بتتبع الحوادث الذي يقع فيها مثل هذا الأمر واختيار الشعر الذي يصلح له.

أما الظرائف واللطائف، واليواقيت في بعض المواقيت، فقد ألفهما الثعالبي في مدح الشيء وذمه وتحسينه وتهجينه.

ومنهج الكتابين قائم على مدح أشياء وذمها بأعيانها كما أشار المؤلف، وأما مادتهما فهى مختارات من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر والأمثال وأقوال العلماء والحكماء والمجربين.

وأما الهدف من المؤلفات في المدح والذم فإنما هو لأمرين ؛ أحدهما حث فاعل الخير على معاودة مثله ، والذي هو المراد منه وقوعه إذا كان المدح والذم متعلقًا بأفعال الإنسان ، والذم زجر من حصل منه الفعل عن معاودة مثله ولمن يحصل منه ذلك أن يحجم عن فعل ما لم يرد منه وقوعه مما في وسعه أن يفعله (1).

وواضح أن الثعالبي قد قصد قصدًا واحدًا في هذين الكتابين وهذا ما حدا بأبي نصر المقدسي إلى جمعهما في كتاب وعطفهما في قرن فقال: « فهذا الكتاب كان في نسختين متناسبتي الجمع متناسختي الوضع، سمى الشيخ أبو منصور الثعالبي رحمه اللَّه تعالى أحدهما كتاب « الظرائف واللطائف » والآخر كتاب « اليواقيت في بعض المواقيت » وأفرد لكل منهما صدرًا أورد فيه لمن عمله باسمه ذكرًا ، فجمعت بينهما في قرن وعطفت عنانيهما إلى سنن اختصارًا للطريق إلى فوائدهما وضمًا لشمل فرائدهما، وعسى أن يحمد أثرى فيما آثرت ويستظرف رأى رأيت فيه وأشرت » (أ)

ونحن نحمد أثر أبى نصر المقدسي ونستظرف رأيه؛ فإن كتابه هو الذي وصل الينا وحفظ كتابي الثعالبي؛ لأنهما ما يزال مخطوطاتهما بعيدة عنا لا تصل إليها

<sup>(</sup>١) رسالة في سر القدر ، لابن سينا ، ص٢، ٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٧.

أيدينا، وربما كانت مفقودة .

ويذكر أبو نصر في خاتمة الكتاب أنه لم يجد في الأصل البابين الأخيرين وهما مدح الوعد وذم الوعد، غير أنه وجدهما في النسخة الساقطة إليه من أصفهان.

ونلاحظ التشابه بين أبواب هذين الكتابين وبين أبواب الكتاب السابق « تحسين القبيح وتقبيح الحسن » وقد ساق الثعالبي فيهما كثيرًا مما جاء في المبهج من أقواله ، كما أكثر من الشواهد الشعرية .

وبعد فالكتاب ينقل خبرات الحكماء المجريين إلينا ، ويرصد لنا أوابد الكلمات التى صدرت عن أناس خبروا الوقائع وأرسلوا لنا خلاصة تجاربهم وحياتهم ، مما يجعلنا نضيف إلى حياتنا حيوات هؤلاء كما قال الجاحظ: « ولولا ما وسمت لنا الأوائل في كتبها وخلدت من عجائب حكمتها ، ودوّنت من محاسن سيرها ، وفننت من بدائع أثرها حتى شاهدنا كل ما غاب عنا ، وفتحنا كل مستغلق علينا ، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم وأدركنا ما لم ندركه إلا بهم ، لقد كان يبخس حظنا من الحكمة ، وتضعف أسبابنا عن المعرفة والفطنة »(۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ص ١٢٢

#### منهج التحقيق

### ١- تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ورد كتاب «الظرائف واللطائف» (١) وكتاب «اليواقيت في بعض المواقيت » (٢) ضمن قائمة مؤلفات الثعالبي لدى عدد من المؤرخين.
- كتب على النسختين الخطيتين أن الكتابين للثعالبي وجمع بينهما أبو نصر المقدسي .
- المقارنات التي أجريناها بين أكثر مواضع هذا الكتاب وبين مؤلفات الثعالبي الأخرى تدل على اتفاق في النقول بالحرف والمعنى واللفظ.
- نسب الكتابين أبو نصر المقدسي في المقدمة للثعالبي. وذكر أنه جمعها اختصارًا للطريق إلى فوائدهما.

كما يعزو الثعالبي في مواضع كثيرة من هذين الكتابين على كتب صحيحة النسبة له مثل المبهج، ولطائف المعارف.

#### عنوان الكتاب:

- آثرت في التسمية ما ورد في خطبة الكتابين، فقد ذكر أبو نصر أن الثعالبي سمى الأول «الظرائف واللطائف».

وقد كتب على النسخة التي أشرت إليها بالأصل: كتابي الظرائف واللطائف والبواقيت في بعض المواقيت جمعهما الشيخ أبو نصر المقدسي رحمه الله تعالى آمين تم.

وكتب على النسخة التي أشرت إليها بالرمز : ز : الظرائف واللطائف لأبي منصور الثعالبي .

وأما الكتاب الأول فجميع المصادر تذكره بهذا الاسم إلا الكلاعي فقد ذكره

<sup>(</sup>١) ذكره الكلاعي في أحكام صنعة الكلام ص٢٢٣ باسم: (الطرائف والظرائف ٤.

 <sup>(</sup>۲) سماه الثعالبي بهذا الاسم في المقدمة ، وذكره الصفدى باسم و يواقيت المواقيت ، وتابعه على ذلك ابن قاضي شهبة وابن معصوم ، انظر الوافي بالوفيات ١٥ / ١٧ ، وطبقات النحاة واللغويين ٢/ ٣٨٨، وأنوار الربيع ٢/ ٣٧٥.

باسم « الطرائف والظرائف » (١).

وقد ذكر جرجى زيدان فى آداب اللغة العربية أن المجموع جمع كتابين للثعالبى هما « المحاسن والأضداد » و « يواقيت المواقيت » وهو وهم تابعه فيه محققا كتاب لطائف المعارف حيث زعما أن كتاب « المحاسن والأضداد » للثعالبي (٢) .

ويذكر الصفدى أن كتاب « اليواقيت » باسم « يواقيت المواقيت » وتابعه على ذلك ابن قاضي شهبة وابن معصوم (").

#### مصادر مادة الكتاب:

سبق أن ذكرت أن الكتاب عبارة عن مختارات من مأثور الشعر والنثر وأقوال الحكماء، وقد اعتمد الثعالبي في هذين الكتابين على أقوال علماء كثيرين سمى بعضهم ولم يسم الآخر فكان يقول مثلًا: قال العتابي، قال ابن المعتز، وأحيانًا كان يقول: ويقال، وقال آخر.

وقد اعتمد الثعالبي في هذين الكتابين على أقوال الجاحظ لاسيما في المحاسن والأضداد وعلى كتب المطولات الأدبية كعيون الأخيار والأغاني والفاضل وإن لم يسم هذه الكتب، كما اعتمد على كتب سماها مثل كتاب دعبل في الشعراء، وكتاب رهن العيون وغيرهما.

كما تمثل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار جانبًا كبيرًا من مادة هذا الكتاب.

#### نسخ الكتاب:

١- الظرائف واللطائف.

<sup>(</sup>١) أحكام صنعة الكلام ص٣٢٣.

 <sup>(</sup>۲) آداب اللغة العربية ۲/ ۹۸، و الطائف المعارف -- مقدمة التحقيق ص۱۷ هامش ٨، والثعالبي ناقدًا وأديتا
 ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحاة واللغويين ٢/ ٣٨٨، وأنوار الربيع ٢/ ٣٢٥.

ذكر بروكلمان أن مخطوطات هذا الكتاب في برلين رقم ٨٣٣٤ (٥) ، وليدن رقم ٤٥٦، وباريس رقم ٥٣١ ودمها . رقم ٤٥٦، وباريس رقم ٥٣١ باسم اللطائف والظرائف في مدح الأشياء وذمها . ٢- اليواقيت في بعض المواقيت .

ذكر بروكلمان أن مخطوطاته محفوظة في كثير من المكتبات ؛ برلين رقم ١٩٠٤، ولاله لي - رقم ١٩٠٤، والاسكوريال ٤٥٨، ولاله لي - رقم ١٩٠٤، والاسكوريال ١٩٠١، ولاله لي - رقم ٣٢١٧ (٥)، وراغب باشا رقم ١٤٧٣، وسليم أغا - رقم ٩٨٨، وكبريد ج - رقم ٢٥٩، ١٢٢٥، والموصل أرقم ٢٦، ٢٦٢ (١)، رقم ١٣٨، ورامبوا - رقم ١٧٤١، ٢٧٤، ٢١١، وبغداد رقم ١٢٨٢ (١).

هذا عن الكتابين منفردين أما عن الكتابين مجتمعين في كتاب واحد.

فوجدت منه نسختين في دار الكتب المصرية.

الأولى تحت رقم (١٤٥١ أدب ).

الثانية تحت رقم (٤١٨ الزكية).

### الطبعات السابقة ومبررات التحقيق:

طبع هذا الكتاب عدة طبعات كلها غير محققة ، فقد طبع بالمطبعة الميمنية عام ١٣٢٥هـ، وطبع بالمطبعة العامرة بمصر عام ١٣٢٥هـ، كما طبع في مصر أيضًا عام ٢٧٥هـ، وسنة ١٣٠٠هـ، و١٣١٠هـ.

وطبع باسم يواقيت المواقيت بمصر أيضًا ١٢٩٦هـ، وطبع على الحجر ببغداد عام ١٢٨٦هـ باسم اللطائف والظرائف، وطبع بطهران سنة ١٢٨٦هـ.

وكل هذه الطبعات – وهى قديمة كما ترى – قد اجتمع فيها شيئان : الأول منهما: السقط والتحريف والتصحيف .

الثاني: زيادة نصوص على الكتاب بعد عصر الثعالبي، وعصر أبي نصر

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ١/ ٣٤٠، والملحق ١/ ٥٠١.

المقدسي، وقد أسقطت هذه النصوص في هذه النشرة ووضعتها في الحاشية، كما أن هذه النصوص التي زيدت في هذه النسخ المطبوعة لم ترد في النسخ التي عرفتها للكتاب، مما يرجح لدينا أن الكتاب وقع في يد مجهولة زادت في أصله.

وثمة طبعة أخيرة رأيت أن أرجئ الحديث عنها ، وهي آخر هذه الطبعات والتي صدرت عن مكتبة الآداب سنة ١٩٩٣م ، وهذه النسخة كتب عليها : قدم له وأعد فهارسه ، د عبد الرحيم يوسف الجمل ، جامعة القاهرة .

وبداية إننى بعدما سمعت بهذه النسخة وأنا ماضٍ فى تحقيقى لهذا الكتاب، اغتممت وحزنت حزنًا شديدًا ظنًا منى أنها ستكون محققة تحقيقًا علميًّا، إذ كنت لا أحب أن أعمل عملًا مكررًا لرواجة أو انتشاره بين أوساط الناس.

وما هي إلا ثوانٍ معدودة بعدما رأيت هذه النسخة ، إلا وفرج الله عنى ما كنت أجد من الهم والحزن ؛ إذ رأيت هذه النسخة مثل ما سبقها من نسخ بل هي أسوأ ، ولا أدرى كيف يكتب هذا الدكتور اسمه على هذه الطبعة السيئة .

لم يكن لدى هذا الدكتور من الدراية والخبرة ما يستطيع بهما أن ينقى نصوص الكتاب الأصلية أو يعالج ما بالكتاب من سقوط وتصحيفات وتحريفات، فنسبت أقوال إلى غير قائليها وهذه بعض نماذج للأخطاء.

فى تعريفه بأبى نصر بعدما يقول: إن المصادر سكتت عنه قال: ومن خلال استقراء لبعض ما استشهد به، يمكن أن نلمح بصيصًا من ضوء يظهر لنا ملامح العصر الذى عاش فيه.

يقول: فالثعالبي توفي في سنة ٢٩هـ أو في العام الذي يليه ، لكننا نلحظ أن أبا نصر استشهد فيما استشهد به من شعر لشعراء آخرين عاشوا بعد وفاة الثعالبي كابن بسام، وابن نباتة فابن بسام توفي سنة ٢٤٥، والثاني توفي سنة ٧٦٨هـ، وهذا يدل على أن أبا نصر كان من رجال القرن الثامن الهجري أو بعده.

وهذا استنتاج بعيد عن الصواب - كما ترى - من وجوه شتى:

أولًا: ابن بسام هذا ليس الذي يشير إليه الدكتور بل هو رجل استشهد به الثعالبي في أغلب كتبه كالتمثيل والمحاضرة وهو على بن محمد العبرتائي، مات سنة ائنين وثلاثمائة.

كما أن ابن نباتة الذى ذكر الدكتور أنه مات سنة ٧٦٨هـ، هو ابن نباتة السعدى، من شعراء اليتيمة ومات سنة ٤٠٥هـ(١).

وبناءً على هذه المعطيات الخاطئة ، جاءت النتائج خاطئة ، فذهب إلا أن أبا نصر من رجال القرن الثامن ؛ لأنه استشهد بهولاء الشعراء المتأخرين .

ولو طرحنا عليه سؤالًا وقلنا له: ماذا تقول فيما وجد في النسخة المطبوعة من شعر لمنجك باشا، وهو من رجالات القرن الثاني عشر الهجري.

الحقيقة أنه لم يعتن بهذا الكتاب ولم يقدره حق قدره، ولم يعطه حقه من البحث والنظر، وذلك شأن الطبعات التجارية التي تبغى الربح السريع على حساب العلم والجناية عليه.

ولا أريد أن أشير إلى الأخطاء التي أحصيتها ، فهي من الكثرة بمكان ، ولا يتسع لها المقام ، والثمرة تدل على الشجرة .

### خطوات التحقيق:

بعد أن استخرت الله تعالى فى إخراج هذا الكتاب فى صورة علمية أجهدت نفسى فى تأديته فى أقرب صورة أرادها مؤلفه، ومن هنا كان اهتمامى الشديد بتنقية الكتاب مما دخله وليس من أصله.

وقد كان لمعرفة عصر المقدسي أكبر الأثر في ذلك ، إذ بمعرفة ذلك سيتضح الأصيل من الدخيل من مادة الكتاب، ولما أداني بحثى إلى أنه من رجال النصف الثاني من القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس، أسقطت ما بعد هذا التاريخ ؛ لا سيما وقد أسقطته النسختان الخطيتان التي اعتمدت عليهما في تحقيقي .

<sup>(</sup>١) ترجمته في يتيمة الدهر ٢/ ٣٧٩.

وقد سار منهجي في التحقيق على النحو التالي:

- مقابلة المخطوطتين على مطبوع المكتبة العامرة وأشرت إليه بالرمز «م»، وقد أوليت اهتمامًا لإثبات فروق النسخة المطبوعة لبيان ما وقع فيها من خلط أدى إلى تشويه الحقائق ونسبة كثير من الأقوال إلى غير قائليها.

وقد راعيت في الفروق اتفاق ما أثبت في المتن مع المصادر المحال عليها ، كما لم ألتزم دائمًا بإثبات الأصل في المتن ، بل أثبت غيره إذا كان أولى منه في صحة النص وسلامته .

- النص على نهاية كل لوحة ووضع رقمها بالرمز للوحتها الأولى بالحرف «أ» أي الوجه ، والثانية «ب» أي الظهر من مخطوط الأصل.
- ضبط المتن، ويشتمل على ضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وسائر الكلام بنية وإعرابًا .
  - تخريج الآيات القرآنية .
  - تخريج الأحاديث والآثار .
  - توثيق أقوال العلماء والحكماء وغيرهم .
    - تخريج الأشعار .
    - التعريف بالأعلام .
    - شرح الألفاظ الغريبة والمبهمة .

ثم ألحقت بهذا التحقيق فهارس فنية شاملة للآيات والأحاديث والأشعار والأعلام والبلدان.

وسوف يجد القارئ - إن شاء الله - هذا المنهج عند مطالعة الكتاب وسيلمس بنفسه مدى الجهد الذي بذلته للعناية به .

### وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في هذا التحقيق ثلاث نسخ ؟ المطبوعة المشار إليها سابقًا بالإضافة إلى

نسختين أخريين.

الأولى منهما: نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٤٦١ أدب) وعدد أوراقها ١٤٦٠ لوحة وتحتوى كل لوحة على صفحتين (أ) ، وهو الوجه ، و (ب » وهو الظهر ، ومسطرتها ١٥ سطرًا ، وبها نظام التعقيبة ، كتبت هذه النسخة بخط معتاد واضح بيد حمزة بن محمد بن حمزة الحسينى ، وكان الفراغ من نسخها في نهار يوم الجمعة سابع عشر شهر جمادى الأول من شهور سنة إحدى وأربعين وألف .

وكتب في نهايتها: «تم من خط العبد الفقير الحقير المعترف بالنقص والتقصير حنا بن يوسف وارسى الرشيدي غفر الله له ولوالديه».

وقد جعلت هذه النسخة أصلًا لاحتوائها على نصوص الثعالبي الحقيقية ، وليس فيها الزيادات التي حشاها النساخ بعده وبعد أبي نصر المقدسي .

### النسخة الثانية:

وهذه النسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٤١٨ الزكية) وعدد أوراقها ٨١ لوحة تحتوى كل لوحة على صفحتين وجه وظهر، ولم أشر إلى أرقامها اكتفاء بأرقام الأصل.

ومسطرتها ١٧ سطرًا، وبها نظام التعقيبة.

وقد رمزت إليها بالرمز : «ز» .

كتبت بخط واضح مشكول، وعلى جوانبها تعليقات ، كانت في الأعم الأغلب تعريفًا لبعض الألفاظ، وناسخها غير معروف، وكان الانتهاء من نسخها في تاسع ربيع الأول سنة ١٠٧٤هـ.

وقد احتوت هذه النسخة على بابين غير موجودين بالأصل لكن المقدسي أشار إلى أنه وجد هذين البابين في النسخة الساقطة له من أصبهان. فلعلها منقولة عن هذه النسخة.

# نماذج المخطوطات

كتابي الضايف و المصايف و بيوا قيت في بعض مو نيت جمعها النين أبع نصرالمقدسي جمدالله تعالي اميين

مد ادب حموس



صورة غلاف الأصل

بسب الله الراق المعرب التأخير الله المال المن الأجيم المناب التأخير المالية المالة ال

اللوحة الأولى من نسخة الأصل

وحال الماكناه المؤلف في المسايد للمايف المسايد المايد المسيد في الامراع من تعليقه عسيد المارالجمعة سابع عشرشم حمادي الاولين مسنة المدي واربعين والف علي الفقير عماة المربح والمسلمين وصلى للده والوالديد ولجد المسلمين وصلى للده والموادي المواصحابة النبيين وعلى الدواصحابة النبيين وعلى المراصحابة المنبيين وعلى المراصحابة المنبيين

مَنْ خَطَّ العِبِدَ الفَعْيِلِ لَحَفْيِلِ المُعَتَّرِفَ بِالنَّقِدَ الْعَصِيلِ حَفْيِلِ المُعَتَّرِفَ بِالنَّقِدُ الْعَلَيْدِ الْمُنْكِي غَفْرَالِلدَالْ وَلَوْ اللَّذِيدِ



اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل



صورة غلاف النسخة « ز »

بسمع طينسد الزازق المة على بسيد الإنام، معلى واله و صحابه الطاهري الكرام : بخارصنا سبىلهم شناسخا السَّرِّةُ الرَّهِ مُورِ المعالى رحمه الله : حدى مَاكد في الله كالمواقية في بيض مُواقية و در تعايم لا سدر فهاالزنت ويستطرن راتي دانت فيه والترث والله تفاني ورتناسيت الاعتقاد ارْمَنِنَهُ ومن الهل أَحْصَنُهُ ويجعلنا من بدن يستمون النَّمَو ال فيتنعون أحسنه فافتخ الظراب واللطابف بقوله حدا حمدى وللاق ا وباسطُ الرزق وصلوانه على لفتادع بالجي حبر رُسُولُه الداعي في المسِدف " وشكراً المكرا لبحو لمجذود والاون مولانا للامار السبد الملك المؤبد المعادب العالم إلى العتاس المورين مأمون فوارز مرسا ، مولى المرالومين الماء الله سلطانيه وجرسمة ومكانه فقديسطباع العدل فاصا زعب العضاه وجلاصف للحسان وفي سياد الأمز والأمان ونست

اللوحة الأولى من النسخة « ز »



اللوحة الأخيرة من النسخة « ز »

۱/ب

# رفع /بسم الله الرحمن الرحيم المهري الزمير (الرحمل (النجري "وبه نستعين" (النرووس) الكرووس)

قال الشيخُ أبو نصر أحمدُ بنُ عبدِ الرزاقِ المَقْدِسيُّ أَسْعدَه اللَّهُ بمرضاتِه : الحمدُ للّهِ ، خيرُ ما طُلِب به استفتامُ الكلامِ واستنجامُ المرامِ ، وصلى اللَّهُ على سيِّدِ الأنام محمدِ وآلهِ وأصحابِه الطاهرين (٢) الكرام .

وبعد: فهذا الكتاب كان في نسختين متناسبتي الجمع متناسختي الوضع، سمّى الشيخ أبو منصور الثعالبي رحِمَه الله تعالى /أحدَهما كتاب «الظرائف واللطائف» والآخر كتاب «اليواقيت في بعض المواقيت»، وأفردَ لكل منهما صدرًا أوردَ فيه لمن عمِلَه باسمِه ذِكْرًا، فجمَعتُ بينهما في قَرَنِ وعطفتُ عنائيهما إلى سَننِ ؛ اختصارًا للطريق إلى فوائدهما وضمًّا لشملٍ فرائدهما، وعسى أن يُحمدَ أثرى فيما آثرتُ ويُستظرفَ رأى رأيتُ فيه وأشرتُ ، والله تعالى يُوزعُنا من الاعتقادِ أرْصَنه ومن العملِ (أعصنه، ويجعلنا من الذين يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحسنه،

فافتتح « الظرائف واللطائف » بقوله: حمدًا حمدًا حمدًا الخلق الحلق وباسط الرزق، وصلواته على الصادع بالحق محمد رسوله الداعى إلى الصدق، وشكرًا شكرًا لبحر المجد وبدر الأرض مولانا الأمير السيد الملك المؤيّد العادل العالم أبى

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ز.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في ز، م.

<sup>(</sup>٣) فيم: ( الطيبين ١٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (آثرت).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( نشرت ) .

<sup>(</sup>٦) لم يرد في الأصل.

1/5

العباس مأمون بن مأمون خوارَزْم شاه مولى أمير المؤمنين أن الدام الله سلطانه وحرَسَ عِزَّه ومكانه، فقد بَسط باع العدل ، وأطال عَنانَ الفضل ، وجلا صفحة الإحسان ، وفَرَش مِهادَ الأمنِ والأمانِ أن ونشر شعاع اليُمْنِ على أهلِ الإيمان ، وأقام قناة الدين ، ومد رواق الملك المتين ، وفاق من في الآفاق أن بمكارِم الأخلاق . وكاد يحكيه صوب الغيث منسكبًا لو كان طلق المُحيًّا يُمطرُ الذهبا والدهرُ لو لم يَجرُ والشمسُ لو نطقتُ والليثُ لو لم يُصدُ والبحرُ لو عَذُبا أنها

نعم، وجدَّد رسومَ العلمِ بعد أن نسجَتْ عليها العنكبوت، وأحيا أنواعَ الآدابِ وقد كادتْ أن أن تموت، فهو يحبُّها حبَّ المحسنِ مَن أحسنَ إليه، والغارسِ غرْسَ يدَيْه، ويَتوقَّرُ (٢) على استجلابِ ما بَعُدَ من دُرَرِها، واستنارةِ (٨) ما كَمُنَ من غُرَرِها، ويحرِصُ عليها حِرْصَ النفسِ على تَنفُّسِ الهواءِ، ويَطْلُبُها طلبَ طير الماءِ /للماءِ (١)، ذاك لامتزاجِ الأدبِ بطبعِه كامتزاج الشرَف بنبعه، والتحامِ الفضلِ بخُلْقِه كالتحامِ الكرم بخُلُقِه، وكونِه من السؤدُدِ (١) في سوادِ عينِه وسويداءِ قليه (١١). فعينُ اللهِ

<sup>(</sup>١) مأمون بن مأمون ، ملك خوارزم والجرجانية بعد وفاة أبيه سنة سبعة وثمانين وثلاثمائة ، وقد أرسل إلى يمين الدولة محمود بن سبكتكين يخطب أخته فزوجه إياها واتفقت كلمتهما ، ثم إن محمود بن سبكتكين طلب منه أن يدعو له على المنابر ويخطب باسمه فوافق واستدعى أمراءه لمشاورتهم في هذا الأمر ، لكنهم رفضوا وقتلوه ، وكان ذلك سنة سبع وأربعمائة . انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ٩/ ١٣٢ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: ﴿ الأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البيتان لبديع الزمان الهمذاني ، انظرهما في يتيمة الدهر ٤/ ٢٩٤، والتمثيل والمحاضرة صد ٤٣٦، ومن غاب عنه المطرب صد ١٩٩٩ باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٥) لم يرد في: الأصل، ز.

<sup>(</sup>٣) في ز،م: دلن،.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ يُوفَرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ز، م: [استثارة].

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ إِلَى المَاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) السؤدد؛ الشرف والمجد. تاج العروس (س و د ) .

<sup>(</sup>١١) سويداء القلب: يضرب مثلاً لتفضيل بعض الشيء على كله، فيقال :سويداء القلب، وإنسان العين، =

197.

عليه من كل طرف عائن (١) وقلب خائن . أدام الله جمال العالم بطول عُمُرِه ، وثبات مُلْكِه ونفاذ أمرِه وانتظام سلكِه ، ولا أخلاه من عُلُو الراية وإدراكِ الغاية ، وإعزازِ الأولياءِ وإذلالِ الأعداءِ ، ولَقَّاه (١) النجع بينَ مطارحِ آرائِه ومصارفِ أقلامِه ، والصنعَ في مضاربِ سيُوفِهِ ومناقد (١) أعلامِه .

وهذا دعاءً لو سَكتُ كُفِيتُه لأنى سألتُ اللّه فيه (٤) وقد فَعَلْ (٥)

ثم إن هذا الكتابَ دلّني على ما استسعدتُ به من الحدمةِ واستشعرتُه ، من شكرِ النعمةِ على ابتداءِ وضْعِه وابتداعِ جمعِه واختراعِ ما لم أُسبقْ إلى مثلِه (٢) ، ولم أُشارَكُ في ارتباطِ شَكْلهِ ، فألَّفتُه بالاسمِ العالى بمنةِ اللهِ /تعالى في مدْحِ كلُّ شيءِ وذمّه ٣/ب وتزيينه وتهجينِه ، وسياقُه أحسنُ ما أخاضِرُ به فيه (٢) ، وترجمتُه بالظرائفِ واللطائفِ في الأضدادِ .

وانتتح ﴿ اليواقيتَ في بعضِ المواقيت ﴾ بخطبةٍ هذه نسختُها :

<sup>=</sup> وبيت القصيد، وواسطة القلادة ، ويضرب أيضامثلا لمن يعز ويلطف موقعه ، فيقال : هو منى في سواد عيني وسويداء قلبي ، وربما قيل : هو في سوادي عيني وقلبي . ثمار القلوب في المضاف والمنسوب صد ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) طرف عائن :الذي يصيب بالعين .انظر لسان العرب (ع ي ن) .

<sup>(</sup>٢) في م: (لقاء).

<sup>(</sup>٣) في م : ( مناقب ) .

<sup>(</sup>٤) في م: (فيك).

<sup>(</sup>٥) البيت للمتنبي ،اطلبه في ديوانه صـ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٦) لا يمكن أن نوافق المصنف على هذه الدعوى في ضوء ما يطالعنا من مؤلفات ألفت في نفس الغرض ، قبل عصر المؤلف ، كما عند الجاحظ في المحاسن الأضداد ، والبيهقي في المحاسن والمساوئ ، فضلا عما تناثر في بطون الموسوعات الأدبية المطولة متناولا أيضا لموضوع المدح والذم كعيون الأخبار لابن قتيبة ، والعقد الفريد لابن عبدبه . وانظر ما سلف صـ٢١ .

<sup>(</sup>٧) بعده في ز، م: (وفي ضده).

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م: (إلى أن يقطع».

<sup>(</sup>٩) لم يرد في الأصل.

أطال الله تعالى بقاء الأمير الأجل - كتابٌ مترجم باليواقيت في بعض المواقيت في مدح كلَّ شيء وذمه ، ولم أسبق إلى جمعه وابتداع وضعه وشاهدى على دَعْوَاى أن خزانة كتيه عمرها الله تعالى بدوام عمره ونظام أمره وهي أمَّ الفِقر والغُرَر ومَعْدنُ المُلَحِ والظُرَفِ (۱) وقانونُ التُّحفِ والنكتِ خالية من مثلِه في فنّه ، وأن العبد أبا نصر سهل بن المرزبانِ (۱) وهو حليفُ الكتبِ وأليفُها ، وابنُ بَجْدَيها وأخو جملتها وأبو عُذْريها (۱) لم تقع /عينه على شبهه ، وطالما اقترح على الزمان أن يتفق لأحد تأليفه ، ويتقدم له تبويه وترتيبه فافتتحته بنيسابور (۱) وتطرفته (۱) بجرجان (۱ وتنصفته بالجرجانية (۱) واستتممته بغزنة (۱) إذ كان مَدْخورًا (۱) لعالى مجلسه ومقصورًا على خزانة مجده ، ولم يُعن عليه إلا علو هميّته ويُمنُ دولتِه ، وإذا كان مولانا أوحد السادات وهم آحادُ الدنيا وفردُ الملوكِ ، وهم أفرادُ العليا ، فينبغي أن يكونَ الكتابُ الذي يُخدم به من وسائطِ عقودِ الأدبِ وأناسِيّ عيونِ الكتبِ ، ولئن (۱) أحياني الله الذي يُخدم به من وسائطِ عقودِ الأدبِ وأناسِيّ عيونِ الكتبِ ، ولئن (۱) أحياني الله الذي يُخدم به من وسائطِ عقودِ الأدبِ وأناسِيّ عيونِ الكتبِ ، ولئن (۱) أحياني الله الله الذي يُخدم به من وسائطِ عقودِ الأدبِ وأناسِيّ عيونِ الكتب ، ولئن (۱) أحياني الله الله الذي يُخدم به من وسائطِ عقودِ الأدبِ وأناسِيّ عيونِ الكتب ، ولئن (۱) أحياني الله الله الذي يُخدم به من وسائطِ عقودِ الأدبِ وأنابِ الله الكتب ، ولئن (۱) أحياني الله الله الله الله ولؤه المؤلِه المؤلِه

1/2

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الطرف ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سهل بن المرزبان أبونصر ،أديب أصله من أصبهان ومولده ونشأته في قاين قرب نيسابور ،كرر الرحلة في طلب الكتب إلى بغداد ،واستوطن نيسابور ،من آثاره أخبار أبي العيناء ،وأخبار ابن الرومي ،وأخبار جحظة المبرمكي ،والآداب في الطعام والشراب وله نظم .ترجمته في الأعلام للزركلي ۲/ ۲۱۰،ومعجم المؤلفين لكحالة ٤/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن بجدتها: الهاء راجعة إلى الأرض، يعنون العالم بها، ويقال: فلان أبوعلوة هذا الكلام؛ أى هو الذى اخترعه، ولم يسبقه إليه أحد، وهو مستعار من قولهم: هو أبو عُذرتها، أى هو الذي افتضها. ويقال: إن المرأة لاتنسى أباعُذرتها. انظر ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص٢٢٨، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) نيسابور: عاصمة خراسان، ذات فضائل جسيمة والعجم يسمونها نشاوور، خرج منها جماعة من العلماء، وقد كان المسلمون فتحوها أيام عثمان بن عفان وقيل: فتحت في خلافة عمر على يد الأحنف بن قيس. انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ١٤١١/٣

<sup>(</sup>٥) في م: ( تطر قته ).

<sup>(</sup>٢) جرجان : مدينة عظيمة مشهورة بين خراسان وطبرستان . معجم البلدان ٢ /٤٩

<sup>(</sup>٧) الجرجانية: اسم لقصبة إقليم حوارزم، و هي مدينة عظيمة على شاطئ جيحون. معجم البلدان ٢/٢ ٥

<sup>(</sup>٨) غزتة: مدّينة واسعة في طرف حراسان، وهي الحد الفاصل بينها ويين الهند. معجم البلدان ٣/ ٧٩٨.

<sup>(</sup>٩) في م : (مذخورا).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ز: ﴿ وَإِنَّمَا ﴾ .

تعالى على يدِه ورزقنى المثولَ بحضرةِ عزهِ وكعبةِ سؤدُدِه ، لأنفقَنَّ باقىَ عُمُرى على خدمتِه وأغرب وأبدعُ فى تأليفاتى باسمِه وسمتهِ ، لا زال مولانا للمحاسنِ كالينبوعِ للماءِ والزندِ للنارِ ، وأدامَ اللهُ ملكه وأُعزَّ نصرَه وزاد عُلوَّ أمْرِه ، وأراه من أشبالِه وأَهِلَّتِه (۱) ليوثًا وبدورًا يَستَقِلُون /بأعباءِ المملكةِ ويصلونَ جناحَه فى حمايةِ الحوزةِ . ٤/ب

\* ويَرْحَم اللَّهُ عبدًا قال آمينا<sup>(٢)</sup> \*

وهذا ثبتُ أبوابِ الكتابِ<sup>(٣)</sup>.

**الباب الأول** : في مدح الدنيا وذمها .

الباب الثاني: في مدح الدهر وذمه .

الباب الثالث: في مدح السلطان وذمه .

الباب الرابع: في مدح عمل السلطان وذمه .

الباب الخامس: في مدح الوزراة وذمها.

الباب السادس: في مدح العقل وذمه .

الباب السابع: في مدح العلوم وذمها.

الباب الثامن: في مدح الحظ وذمه.

الباب التاسع: في مدح الأدب وذمه.

الباب العاشر: في مدح الشعر وذمه.

الباب الحادى عشر: في مدح الكتب وذمها.

الباب الثاني عشر: في مدح التجارة وذمها.

الباب الثالث عشر: في مدح الضياع وذمها.

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ وَأَهْلِيتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت ترددت نسبته بين عمر بن أبي ربيعة و مجنون لپلي، وصدره:

ميارب لا تسلبني حبها أبداه

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الفهرس في : م . ومكانه : وهذا الكتاب مشتمل على مائة واثنتين وستين بابا ، .

1/0

/الباب الرآبع عشر: في مدح الأبنية وذمها . الباب الخامس عشر: في مدح الحمام وذمه. الباب السادس عشر: في مدح المال وذمه. الباب السابع عشر: في مدح الغني وذمه. الباب الثامن عشر: في مدح الفقر وذمه . الباب التاسع عشر: في مدح القناعة وذمها. الباب العشرون: في مدح القلة وذمها. الباب الحادي والعشرون : في مدح اللسان وذمه . الباب الثاني والعشرون: في مدح الصمت وذمه. الباب الثالث والعشرون : في مدح الصبر وذمه . الباب الرابع والعشرون : في مدح الحلم وذمه . الباب الخامس والعشرون: في مدح المشورة وذمها . الباب السادس والعشرون : في مدح التأني وذمه . الباب السابع والعشرون : في مدح الوحدة والعزلة وذمهما . /الباب الثامن والعشرون: في مدح الشجاعة وذمها. الباب التاسع والعشرون : في مدح الجود وذمه . الباب الثلاثون : في مدح البخل وذمه . الباب الحادي والثلاثون : في مدح الحقد وذمه . الباب الثاني والثلاثون : في مدح الحياء وذمه . الباب الثالث والثلاثون : في مدح الإخوان وذمهم . الباب الرابع والثلاثون : في مدح المزاح وذمه . الباب الخامس والثلاثون : في مدح العتاب وذمه . الباب السادس والثلاثون : في مدح الحجاب وذمه .

ہ/ب

الباب السابع والثلاثون: في مدح الزيارة وذمها.

الباب الثامن والثلاثون: في مدح النساء وذمهن.

الباب التاسع والثلاثون : في مدح التزويج وذمه .

الباب الأربعون : في مدح الجواري وذمهن .

الباب الحادى والأربعون: في مدح العيال وذمهم(١).

الباب الثاني والأربعون : في مدح الولد وذمه .

/الباب الثالث والأربعون : في مدح البنات وذمهن .

الباب الرابع والأربعون: في مدح الغلمان وذمهم.

الباب الخامس والأربعون : في مدح العذار وذمه .

الباب السادس والأربعون : في مدح المماليك وذمهم

الباب السابع والأربعون : في مدح النبيذ وذمه .

الباب الثامن والأربعون : في مدح الخصيان وذمهم .

الباب التاسع والأربعون: في مدح الصبوح وذمه .

الباب الخمسون: في مدح السماع وذمه .

الباب الحادى والخمسون: في مدح الزجاج وذمه .

الباب الثاني والخمسون: في مدح الذهب وذمه .

الباب الثالث والخمسون: في مدح الشطرنج وذمه.

الباب الوابع والخمسون: في مدح النرجس وذمه.

الباب الخامس والخمسون: في مدح الورد وذمه .

الباب السادس والخمسون : في مدح الشتاء وذمه .

الباب السابع والخمسون: في مدح الصيف وذمه .

/الباب الثامن والخمسون: في مدح المطر وذمه.

1/7

**مون** : فی مدح المطر وذمه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَدَمُهُ ﴾ .

الباب التاسع والخمسون: في مدح القمر وذمه.

الباب الستون: في مدح الغربة وذمها.

الباب الحادى والستون: في مدح الفراق وذمه .

الباب الثاني والستون: في مدح البكاء وذمه.

الباب الثالث والستون: في مدح الرؤيا وذمها.

الباب الرابع والستون: في مدح الهدية وذمها.

الباب الخامس والستون: في مدح الدين وذمه.

الباب السادس والستون: في مدح الشباب وذمه.

الباب السابع والستون: في مدح الشيب وذمه.

الباب الثامن والستون: في مدح الخضاب وذمه.

الباب التاسع والستون: في مدح المرض وذمه.

الباب السبعون: في مدح الموت وذمه.

الباب الحادى والسبعون: في مدح السواد وذمه.

الباب الثاني والسبعون: في مدح الغوغاء وذمهم.

/الباب الثالث والسبعون : في مدح العمى وذمه .

الباب الوابع والسبعون: في مدح الحبس وذمه.

الباب الخامس والسبعون: في مدح التعليم وذمه .

الباب السادس والسبعون: في مدح الرقيب وذمه.

الباب السابع والسبعون: في مدح « لا » وذمها.

الباب الثامن والسبعون: في مدح اليمين وذمها.

الباب التاسع والسبعون: في مدح شهر رمضان وذمه.

الباب الثمانون: في مدح الوعد وذمه.

فهذه مائة وستون بابًا في الأضداد ، والله الموفق للصواب في استغراق الأبواب .

٧V

### باب مدح الدنيا

فى الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ وآلِه وصحبِه «الدنيا(١) حلوةٌ خَضِرةٌ فمن أخذَها بحقِّها بوركَ له فيها »(١).

وذكر أميرُ المؤمنينَ على رضى اللهُ تعالى عنه الدنيا فقال: هى دارُ صِدْقِ لمن صَدَقها ، ودارُ عافية (٢) لمن فَهِمَ عنها ودارُ غِنَى لمن تزوَّدَ منها (١) ، وهى مسجدُ أحبّاءِ الله ومَهْبِطُ وعيه ومُصَلّى ملائِكتِه/ ومَتْجَرُ أَوْلِيائِه اكتسبُوا فيها الرحمة ورَبِحوا (١) فيها الجنة ، فمن ذا يَذُمُها وقد آذنتُ بيَيْنها (١) ، ونادتُ بفِراقِها ونَعَتْ نفسَها وأهلَها ، وشَوَقتْ (١) بسُرورِها الفانى إلى السرورِ الباقى ، وحَذَّرَتْ ببلائِها الماضى البلاءَ الغابرَ التالى (مُرخيبًا وترهيبًا ) ، فياأيها الذَّامُ للدنيا (١) المغترُ بتغريرِها المنْخَدِعُ لأَباطيلِها ، متى (١٠) غوَنْكَ (١ أَبَمَصَارِعِ آبائِك (١) للبِلَى أم بمضاجِعِ أُمُّهاتِك تحت الثرى (١) إلى فهذا أحسنُ ما رُوى في مدْجها .

فهدا احسن ما روی فو

<sup>(</sup>١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩ / ٣٥٠ من حديث عمرة بن الحارث، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤٧ إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عاقبة ١٠.

<sup>(</sup>٤) أي: أخذ زاده من الدنيا للآخرة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ز: (اربحوا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: دينها ٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (سوفت).

<sup>(</sup>٨ - ٨) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>۱۰) في م: ١حتي ١.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في ز: (بمصارع إبللك).

وقال ابنُ المعتز في رسالة له: الدنيا دارُ التأديبِ (' والتعريفِ ومِضْمارُ التهذيبِ والتنقيفِ التي بمكرُوهِها يوصَلُ إلى محبوبِ الآخرةِ ، وميدانُ الأعمالِ السابقةِ بأصحابِها إلى الجنانِ ودرجةِ الفَوزِ التي يَرقى فيها المتقون ('' إلى دارِ الحلاِ والرضوانِ وهي الواعظة لمن عقل والناصحة لمِن قبل وبساطُ المَهَلِ ورباطُ العملِ وقاصمةُ الجتارِين ومُلحِقة الرّغم بمعاطِسِ/ المتكبّرين ، وكاسيةُ الترابِ ('' أبدانَ المختالِين ، وصارعةُ المُعترِّين ومصرعةُ المعتزين ومفرقةُ أموالِ الباخلين وقاتلةُ القتالين والعادلةُ بالموتِ على العالمين '' ومَهْيِطُ القرآنِ المبين ، ومسجدُ العابدين وأمُّ النبين وناصرةُ المؤمنين ومُبيرةُ (' الكافرين والحسناتُ فيها مضاعفة والسيئاتُ بآلايها ممحوّةٌ ومع عشرِها يُشرانِ ، واللهُ تعالى قد ('' ضَمِنَ أرزاقَ أهلِها وأقسَمَ في كتابِه بما فيها ورُبَّ طيبةٍ من نعيمها قد حُمِدَ اللهُ تعالى عليها فتلقّفتُها ('' أيدى الكتبةِ ووجَبَتْ بها الجنةُ ، وربَّ مالٍ من زيننها وُجُه إلى مَعْروفِها فكان مُجَوزًا ('' على الصراطِ ، وكم نائبةِ من نوائبِها وحادثةِ من حوادثِها قد راضت على الصراطِ ، وكم نائبةِ من نوائبِها وحادثةِ من حوادثِها قد راضت ذخائِ الأُجْرِ ('').

وقيل لعلى (١٠ رضى الله عنه ١٠): يا أمير المؤمنين ، ألا ترى حرصَ الناس /على

۸/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: ١ التأذيب ٩ .

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ﴿ الْمُتقرب & .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرياض».

<sup>(</sup>٤) في م. ﴿ العادلين ٤ .

<sup>(</sup>٥) في زءم: دميدة.

<sup>(</sup>١) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٧) فى ز،م: و فتلقتها ٩.

<sup>(</sup>٨) في ز، م ﴿ جوازا ٤ .

<sup>(</sup>٩) شرح نهج البلاغة ١٨/ ٣٢٦، وأنوار الربيع ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل: وعليه السلام ..

الدنیا؟ فقال: هم أبناؤها<sup>(۱)</sup>. فأخذ هذا المعنى محمد بن وهیب<sup>(۲)</sup> الحمیری فقال<sup>(۲)</sup>:

نرائح لذِكْرِ المؤتِ ساعة ذِكْرِهِ وَقَدْ ضَمَّتِ الدنيا إلى صُروفَها ولكنّنا منها خُلِقْنا لغيرِها<sup>(\*)</sup> وقال أبو العَنَاهِيَةِ<sup>(\*)</sup>:

ما أحسن الدنيا وإقبالها من فضلها (١) الناس من فضلها (١) وقال محمود الوراق (١):

ونَعْتَرِضُ الدنيا فَنَلْهُو ونَلْعَبُ<sup>(۱)</sup> وخَاطَبَتَى إعجامُها وهو مُعْرِبُ وما كنتُ منه فهو شيٌّ محبَّبُ

إذا أطّاع اللّه مَنْ نالَها عرّض للإِدْبارِ إِقْبَالَها

- (۱) شرح نهج البلاغة ٨/ ٣٢٧، وثمار القلوب صـ ٢٧٠، والتمثيل والمحاضرة صـ ٢٥٠، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٢٨.وجاء بعده في شرح نهج البلاغة : (ولايلام المرء على حب أمه). وبعده في محاضرات الأدباء: (أفيلام الرجل على حب والديه).
- (۲) فى الأصل: (وهب). وهو محمد بن وهيب صليبة الحميرى، من أهل بغداد، شاعر من شعراء الدولة العباسية، وأصله من البصرة، له أشعار يذكرها فيها ويتشوقها ويصف إيطانه إياها، كان يستميح الناس بشعره ويتكسب بالمديح وفيه تشيع وله مراث فى أهل البيت. أخباره فى الأغانى ١٩/٤/، وطبقات الشعراء لابن المعتز صـ ٣١، ومعاهد التنصيص ٢/ ٢٠٠.
- (٣) الأبيات في معجم الشعراء للمرزباني صـ٥٥٧ باختلاف يسير ، وورد منهم بيتان في العقد الفريد ١٧٦/٣ وبهجة المجالس ٢٨٥/٢ وانظر شرح المقامات للشريشي ٣/ ١٠١،
  - (٤) ورد هذا الشطر في ز:
  - وتعترض الدنيا فتلهو و تلعب •
- (٥) يروى هذا الشطر:
- ونحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها •
- (٦) ديوانه صد ٣٣٨ ، وأورد الأصفهاني هذين البيتين ضمن حادثة له مع الخليفة المأمون .انظر الأغاني ٤/٣٥.
   (٧) في ز: ( يواسي ) .
  - (٨) في الديوان: وفضله.
- (٩) هو أبو الحسن البغدادى المعروف بالوراق، أكثر القول فى الزهد والأدب، ويقال: إنه كان نخاسا بييع الرقيق .ترجمته فى طبقات الشعراء لابن المعتز صـ ٣٦٧ وتاريخ بغداد ١٣/ ٨٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٦) وفوات الوفيات ٤/ ٧٩.

1/9

هى الدنيا وزخرفُها ولكن ما مصائِرُها لئن غَرَّت منابِرُها فقدْ وَعَظَتْ مقابِرُها وإن غَشَّتْ موارِدُها فقد نصحَتْ مصادِرُها

قال: وأنشدني أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ حامدِ الخوارَزْميُ (١) لبعضِهم (٢):

تــذمُّ دنـيـا إن تـأمـلــتـهـا وجـدْتَ منها ثـمنَ الجنهُ الجنهُ /وقال عبدُ الملكِ بن صالح (١٠): ما جُمُشَت (٥) الدنيا بأَظْرفَ من النبيذِ (١٠). فنظمه أبو محمدِ بنُ مطرانَ الشاشِيُ (٧٠):

أَلَّا إِنَّ دُنْيَاكَ مَعْشُوقةً يُفاذُ بها (١٠) كُلُّ عيشٍ لَذِيذِ ولكنها قط ما مجمُّشَتْ من المُلْهِيَاتِ بمثلِ النَّبِيذِ (١٠) وقلتُ في كتابِ ( المبهجِ » : الدنيا معشوقةٌ ريقُها الراحُ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شاعر من أعيان خوارزم ، كان على صلة بالصاحب ، وتقلد له بريد قم ، ولما مات الصاحب عينه سلطان خوارزم سفيرا في المهمات ، ولما استولى مأمون بن مأمون ولاه خزانة كتبه ، توفى سنة ٥٠٥هـ . ترجمته في يتيمة الدهر ٢٧٣/٢، والمحمدون من الشعراء صـ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) البيت في أنوار الربيع ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: (ثمر).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن صالح بن على العباسى، أمير من أمراء بنى العباس، ولى وعزل أكثر من مرة، وقد بلغ الرشيد أنه يطلب الحلافة لنفسه فحبسه، ثم أطلقه الأمين وولاه، وكانت وفاته سنة ست وتسعين ومائة. ترجمته فى مروج الذهب ٣/ ٣٤٤، و الكامل لابن الأثير ٦/ ١٨٠، وفوات الوفيات ١٢/٢ والنجوم الزاهرة ٢/ ٩٠، ١٥١.

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية النسخة : ز تعليق على هذه الكلمة : آذت قليلا على وجه المداعبة ، .

<sup>(</sup>٦) من غاب عنه المطرب صـ ١٦٠، ونسب المصنف هذا القول في يتيمة الدهر ١١٩/٤ إلى محمد بن عبدالله ابن طاهر ، وسيذكره المصنف في باب مدح النبيذ ص٢٧١ .

<sup>(</sup>٧) شاعر مشهور من بلاد ما وراء النهر، وقد ترجم له المصنف في اليتيمة ١١٤/٤

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ١ فيها ١.

<sup>(</sup>٩) انظر الشعر في يتيمة الدهر ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>١٠) كتاب المبهج للثعالبي صـ ٥١.

### بابُ ذمِّ الدنيا

قال بعضُ الحكماءِ (١): الدنيا (مُ غَرَّارةً غَدَّارةً ) إِن بَقِيْتَ لها لم تبقَ لك.

وقال آخرُ : واجدُ الدنيا سكران ، وفاقِدُها حيران .

وقال آخرَ: أفِّ من أشغالِ الدنيا إذا أقبلتْ ، ومن حسَرَاتِها إذا أدبرت (٣).

وقال آخرُ: إن الدنيا ليستْ تُعطيكَ لتشركَ ولكن لِتغمُّك وتغرُّكُ ( ).

وقال آخرُ : الدنيا<sup>(°)</sup> أشبَه شيءِ بظلُّ الغَمامِ ومُحلم النيامِ .

وقال الحسنُ (' : حلالُها حسابٌ وحرامُها عقابٌ .

وقال يحيى بنُ معاذٍ (٢٠ : الدنيا خَهْرُ الشيطانِ ، فَمن شرِبَ منها سَكِرَ فلم يُفِقُ

إلا في عَسْكُرِ المُوتِي نادمًا /خاسرًا .

۹/ب

وقال أيضًا (٨): الدنيا جاريةٌ زانية ولو كانت عفيفةً لم يقرَبُها أحدٌ .

وقال عبادةُ (٩): الدنيا قحبةٌ فيومًا عند عطارٍ ويومًا عند بَيْطارٍ (٠٠).

وقال ابنُ السَّمَّاكِ (١١): الدنيا كالعروسِ المجلوَّةِ (١٢) تشرَّفتْ لخطَّابِها ، وفَتَنَتْ

(١) هو على بن طالب من خطبة له كما في نهج البلاغة صد ٢٧٨، وشرح نهج البلاغة ١٣/٦، وليس فيها: (إن بقيت لها لم تبق لك).

(۲ - ۲) في ز، م: (غدارة غرارة).

(٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٢٤٩.

(٤) السابق:نفس الموضع.

(٥) في ز: ﴿إِنَّ الدُّنيا ﴾.

(٢) العقد الفريد ٣/ ١٧٢، ونثر الدرر ١/ ٢٩٤، ونسب فيهما لعلي بن أبي طالب.

(٧) التمثيل والمحاضرة صـ ٢٥٠.

(٨) محاضرات الأدباء ٢/ ١٦٧.

(٩) مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي صـ ٢٤٨، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٦٧، وأنوار الربيع ٢/ ٣٧١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٢٠٥٠.

(١٠) البيطار: من يعالج الدواب. انظر تاج العروس ( ب ط ر ) .

(۱۱) هو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بنى عجل من الزهاد، وله كثير من المواعظ، كانت وفاته سنة مائه وثلاث وثمانين. ترجمته في الكنى والألقاب ١/ ٣١١.

(١٢) في الأصل: (المجلية).

بغرورها ، فالعيونُ إليها ناظرَة ، والقلوبُ عليها والهِة ، والأبدانُ لها عاشِقَة ، وهي لأزواجها قاتلة .

وقال ابنُ المعتز (١): أهلُ الدنيا كركبِ يُسار بهم وهم نِيام (٢).

وقال آخر: خيرُ الدنيا حسرةٌ وشرُها ندّمٌ.

وقال آخر: مصائبُ الدنيا أكثرُ من نباتِ الأرض.

وكان المأمونُ يقولُ<sup>(٣)</sup> : لو نطقتِ الدنيا ما وصفتْ نفسَها بأحسنَ من قولِ أبى نُوَاس<sup>(٤)</sup>.

وذو نَسَبٍ في الهالِكينَ عَريقِ (٥) له عنْ عدوِّ في ثيابِ صديقِ

وما الناسُ إلا هالكَّ وابنُ هالكِ إذا امتحنَ الدنيا لَبيبٌ تكشَّفَتْ وقد أَلَمَّ به ابنُ بسام (٢٠ بقولِه :

- (١) هو عبدالله بن محمد بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد ، تعلم على يد الضبى والمبرد وثعلب ، وكان مخالطا للأدباء والشعراء والعلماء ، وفاته سنة ٢٩٦هـ . ترجمته فى تاريخ بغداد ١٠/ ٥٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٧٦.
- (٢) المحاسن والمساوئ للبيهقى ٢/ ٦١، وزهر الآداب ٢/ ٧٧١، ونثر الدرر ٣/ ١٥٣، والإعجاز والإيجاز صـ ٩٠.
- (٣) عيون الأخبار ٢/ ٣٣٢، وبهجة المجالس ٢/ ٢٩٤، وورد هذا الخبر في العقد الفريد ١٧٥/٣ منسوبا للرشيد. وورد في نصرة الثائر على المثل السائر للصفدى صـ١١٧ للرشيد أو المأمون.
- (٤) الحسن بن هانئ، شاعر العراق في عصره، اتصل بالخلفاء ومدح بعضهم، وأخباره كثيرة، توفي سنة ١٩٥هـ. ترجمته في الشعر والشعراء ٢/ ٧٦، والأغاني ٢٠/ ٦١، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٣٦، ووفيات الأعيان ٢/ ٩٥.
  - (٥) في الأصل: (غريق)، ورواية هذا البيت في الديوان:

أرى كل حى هالكا وابن هالك وذا نسب في العالمين عريق

- (٦) الفكاهة والاثتناس في ديوان أبي نواس صـ ١٩٢.
- (٧) هو علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام أبو الحسن العبرتائي الكاتب، أكثر شعره مقطعات، استفرغ شعره في هجاء الخلفاء والوزراء وجلة الناس وله قصائد رثى فيها أهل البيت وأبان عن مذهبه في التشيع، مات سنة اثنتين وثلاثمائة. ترجمته وأحباره في معجم الشعراء للمرزباني صـ ١٥٤، وتاريخ بغداد 77/١٢، ومعجم الأدباء ١٣٩/١٤.

فإنها للحزن مخلوقة عن ملك فيها ولا شوقة عدوّةً للناسٍ معشوقَهُ(١)

ومن الأمثالِ السائرةِ فيها قولُ مسلم بنِ الوليدِ الأنصاريُ ٢٠٠ :

ما استَوْجَعَ الدهرُ مِمَّا كان أعْطاني<sup>(٤)</sup>

يكونُ بكاءُ الطفلِ ساعةَ يُولَدُ لأفْسَحُ مما كان فيهِ وأَرْغَدُ بما سوْفَ يَلْقَى منْ أَذَاهَا يُهَدُّدُ<sup>(٧)</sup>

يا فيالَيْتَ مجودَها كان بُخلا! فظ عَهْدًا ولا تُتَمِّمُ وَصلا رِى لِذَا ( أَنَّتُ اسمَها الناسُ أَمْ لا ( ١٠٠٠ ؟

/أفُّ للدنيا(') وأيامِها غمومها لا تنقضى ساعة يا عجبًا منها ومن شأنِها

دَلْتُ على عَيْبها الدنيا وصَدُّقها وقولُ ابنِ الرومي (\*) :

لِلَا تُؤْذِنُ الدنيا به (١) من صُرُوفِها وإلا فما يُبْكيهِ فيها وإنَّها إذا أبصرَ الدنيا استهلَّ كأنَّهُ وقال المتنبي (^):

أبدًا تَستَردُ ما تهَبُ الدُّنْ وهي مَعْشُوقَةً على الغَدْر لا تحْــ شِيم الغانياتِ فيها فلا أَدْ

1/1.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومن الدنياء.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في أحسن ما سمعت صد ٧٧

<sup>(</sup>٣) يكني أبا الوليد ويلقب بصريع الغواني، اتصل بالخلفاء والأمراء ومدح الرشيد والبرامكة، توفي سنة ٢٠٨هـ. ترجعته في معجم الشعراء صد ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان صريع الغواني صد ١٢٢

<sup>(</sup>٥) على بن العباس بن جريج أبو الحسن من أشعر أهل عصره، وكان كثير التشاؤم، توفي سنة ٣٨٣هـ. ترجمته في معجم الشعراء صد ١٤٥، وتاريخ بغداد ٢٢/٢٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ديوان ابن الرومي ٨٦/٢ه

<sup>(</sup>٨) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد أبو الطيب الشاعر المعروف، مولده بالكوفة سنة ٣٣٦، ونشأ بالبادية وطلب الأدب ففاق أهل زمانه، اشتهر شعره بالحكم والأمثال السائرة، امتدح سيف الدولة وابن العميد، واشتهر ذكره بسيف الدولة لكثرة مدائحه له. ترجم له الثعالبي ترجمة ضافية في يتيمة الدهر ١١٠/١ - ٢٢٤، وانظر تاريخ بغداد ٤/ ١٠٢، ووفيات الأعيان ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: (أنثت من).

<sup>(</sup>۱۰) ديوان المتنبي صـ ٤٠٠.

وقال آخو(١):

/أف للدنيا الدُّنِيَّة ولعيش (٢) بدؤه غـمّ وقلتُ من قصيدةِ :

تَسَلُّ عن الدنيا ولا تُخْطُبَنُّها فليس يَفي مَرْجُوُّها بَمُخُوفِها لقد قال فيها الواصفونَ فأكثروا سلافٌ (١) قُصَاراه ذعافٌ (٥) ومركبٌ وشخصٌ جميلٌ يُعْجِبُ الناسَ حسنُه وقال آخون:

فلا(٢) يَغْرُرْكُمُ طولُ ابْتِسَامي

هي الدنيا تقولُ بملء فيها حذار حذار مِنْ بطْشِي وفَتْكِي فقَوْلِي مُضْحِكٌ والفِعْلُ مُبْكِي

نعلا

ولا تَنْكِحَنْ قَتَّالَةً مَنْ تُناكِحُ

ومَكْرُوهُهَا إِن مَا تَدَبُّرتَ رَاجِحُ

وعندى لها وصف لعَمْرى صالحُ

شهي إذا اسْتَلْذَنَّه فهوَ جامِحُ

ولكنْ له أُسْرارُ سَوْءِ قبايْحُ

المنشة

وعقباة

وقلت في الكتابِ « المبهج » : نسيمُ الدنيا يَقْصُرُ<sup>(^)</sup> عن سمومِها وأَغْذِيتُها لا تَفي بسمومِها<sup>(٩)</sup>.

> وفيه : ساكنُ الدنيا راحلٌ وأنفاسُه رواحل وأيامُه مراحل. وفيه : الدنيا عروسٌ تَغْتَالُ (١٠) الأخْدان وتَخْتَانُ الأَخْتَانَ .

<sup>(</sup>١) البيتان في التمثيل والمحاضرة صـ٥١ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ وَالْعَيْشِ ﴾ . وورد البيت في مصدر التخريج: ﴿ عَيْشُهَا هُمْ وَغُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : (وفي عقباه ) .

<sup>(</sup>٤) السلاف: أفضل الخمر وأخلصها. اللسان ( س ل ف ) .

<sup>(</sup>٥) الذعاف: السم القاتل من ساعته. اللسان ( ذع ف ) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الفرج الكاتب كما في أحسن ما سمعت صـ٧٨، وأنوار الربيع ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٧) في ز: دولا.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ولايقصر ع.

<sup>(</sup>٩) في البهج: ﴿ بشمومها ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) كتب في حاشية النسخة: ز: ( تغتال ، أي: تهلك ) .

1/11

/وفيه : أمرُ الدنيا أمرٌ وتحتَ بشرِها<sup>(١)</sup> غمرٌ .

وفيه : إقبالُ الدنيا كإلمامةِ ضيفٍ أو سحابةِ صَيْفٍ ( أو زيارةِ طيفٍ " .

وفيه : هِباتُ الدنيا "مُنَغَّصَةٌ بأحداثِها"، 'وقصورُها مبَغَّضَةٌ بأجداثِها'.

وفيه : صاحِبُ الدنيا بين العسلِ والصابِ والصحةِ والأوصابِ.

وفيه: المرئم من دنياه بين أماني ممدُودةِ وعوارِي مردودةِ (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: ونشرها).

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (منفضة بأخدانها).

<sup>(</sup>٤ - ٤) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأقوال كلها في كتاب المبهج صـ ٣٩، ٤٠.

## بابُ مدح الدهر

قال بعضُ الحكماءِ: الدهرُ أنصحُ المؤديين.

وقال آخر : قد وعظَنا الدهوُ لو اتعظَّنا ونصحَنا لو انتصَحْنا .

قال الشاعرُ(١):

عَمْرى لقد نصحَ الزمانُ وصرفُه ومن العجائبِ ناصحُ لا يُشْفِقُ وقال العتابي: من لم يؤدبُه والدّاه أدبَه الليلُ والنهارُ .

وقال بشار (٢):

لزَمانٌ قَدْ همَّ بالإحسانِ

إنَّ دهرًا <sup>("</sup>يَضُمُّ شَمْلي بسَلْمَي<sup>")</sup> وقال البُحْتُريُّ<sup>(؛)</sup>:

وَشِيكًا وإلا <sup>("</sup>ضِيقةٌ وانفراجُها<sup>")</sup>

١١/ب /هلِ الدهر إلا غَمْرةً (°) وانجِلاؤها
 وقال الأخطل (۲):

لَكَالدهْرِ لا عارٌ بما فعلَ الدهْرُ<sup>(۸)</sup>

وإنَّ أميرَ المؤمنينَ وفِعْلَه وقال آخر (٩):

<sup>(</sup>١) هو أبو تمام . وانظر البيت في ديوانه ٣٩٤/٤ بشرح التبريزي .

<sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه صـ ٢٢٠، وورد في دلائل الإعجاز صـ ٣٢ غير منسوب.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في دلائل الإعجاز: (يلف شملي بسعدي).

<sup>(</sup>٤) الوليد بن عبادة ، ويقال : الوليد بن عبيد بن يحيى أبو عبادة الطائى الشاعر المشهور ، كان شاعرا مطبقا فصيحا بليغا مات سنة ٢٨٣هـ. ترجمته في الأغاني ٢١/ ٣٧، ومعجم الأدباء ٢٤٨/١٩.

<sup>(</sup>٥) في الديوان : ﴿ كربة ﴾ . والغمرة : الشدة . لسان العرب (غ م ر ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (ضيفة وانفرادها)، وهو خطأ، والبيت في ديوان البحترى ١/ ٤٢٦.

 <sup>(</sup>٧) غياث بن غوث الشاعر النصراني، كان شاعرا مطبقا فاق أقرانه في الشعر، مات سنة ٩٦هـ. ترجمته في طبقات فحول الشعراء ١/ ٤٥١، والشعر والشعراء ١/ ٤٨٣، والأغاني ٨/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٨) لم أجد البيت في شرح ديوان الأخطل، وانظره في التمثيل والمحاضرة ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٩) البيت في التمثيل والمحاضرة صـ٧٤٧ بدون نسبه ، ونسب في الدر الفريد ٥/٤/٥ للأعشى ، ولم أجده في ديوانه .

يـقــولــونَ الــزمــانُ بــه فــــــادٌ ا وأنشدني العَبّاسِيّ المأمونِيُّ (٢) لبعضِهم:

تَذُمُّ دهرَكَ جَهْلًا في تَصَرُّفِهُ ما ذَنْبُ دَهْرِكَ والأَقْدارُ غالبةً فاصبرُ على حَدَثانِ الدهرِ وارضَ<sup>(٣)</sup> به

وأنشدني أبو القاسم حبيبٌ المذكرُ (١) لغيرِه:

رضًا بالدهر كيف جرى وصبرًا ولم يخشَّنُ عليكَ قضيبُ عُودٍ ولم يخشَّنُ عليكَ قضيبُ عُودٍ ولأبى الفتح بن العميدِ (°):

أين لى من يُفى بشكر الليالي لم يكن لى على الزمان اقتراخ /وللوزير المهلبي (٧):

رقً البرمانُ لفاقتى وأنالَنى ما أرتجِى فلأصفحن عمًا جنا حتى جنايتِه بما

لقدُ (١) فَسدوا وما فسَدَ الزمانُ

لا تَشْكُ دهرَكَ إِنَّ الدهْر مأمورُ وكلُ أمر إِذَا وَافَىاكُ مَـقْـدُورُ ما دام في الدهرِ مهمومٌ ومسرورُ

ففى أيامِه جمعٌ وعيدُ من الأيامِ إلا لانَ عودُ

حین ضافت (خیالَها بخیالی) غیرَها مُنْیةً فجادَ بهالی

ورَثى لطولِ تحرُّقى وأفاتنى ما أتَّقى ه من الذنوبِ السُّبَّقِ فعلَ المشيبُ بَمَفْرِقى

1/17

<sup>(</sup>١) في مصدري التخريج : ١ وهم ١ .

<sup>(</sup>٢) عبدالسلام بن الحسين، من أولاد المأمون، فارق بغداد وهو حدث، وامتدح الصاحب فأكرمه، وكانت وفاته سنة ٣٨٣هـ. ترجمته في يتيمة الدهر ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: 3 فارض 3.

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعالبي في اليتيمة وذكر أنه من أهل نيسابور ولم يحضر الثعالبي شعره . انظر يتيمة الدهر ٤/ ٩ ٥ ٥ .

<sup>(</sup>٥) على بن محمد بن الحسين العميد بن محمد الملقب بذى الكفايتين، خلف أباه في وزارة ركن الدولة، وحبسه مؤيد الدولة وقتله سنة ٣٦٦هـ. ترجمته في يتيمة الدهر ٢/ ٢٩٣، ومعجم الأدباء ١٩١/١٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: (حيالها بحيالي).

 <sup>(</sup>٧) هو الحسن بن محمد ولد قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة ، عرف بنبل الأخلاق وغاية الأدب حتى لقب
 بذى الوزارتين ، توفى ٣٥٢هـ . ترجمته فى وفيات الأعيان ٢/ ١٢٤، ومعجم الأدباء ٩/ ١١٨.

### بابُ ذمٌّ الدهر

قال بعضُ الحكماءِ: أفِّ للدهرِ فما<sup>(١)</sup> أكدرَ صافيه وأخيبَ راجيّه وأعدى أيامَه ولياليّه .

وقال آخر: من له يدان بغوائل الزمانِ .

وقيل : يَسَار الدَّهْرِ فَي الأَّخَذِ أُسْرَعُ مَن يَمِينَهُ فَي البَّذْلِ لَا يُعطَى بَهَذَهُ إِلاَ ارْتَجْعَ بتلك .

وقال آخر: الدهرُ لا<sup>(۲)</sup> يُؤْمَنُ يومُه ويُخافَ غدُه<sup>(۲)</sup> ويُرضع ثديُه وتَجرح يدُه . وقيل: الدهرُ يَغُرُّ ويَضرُّ ويسوءُ من حيث يسرّ .

وقال آخر: هو<sup>(٤)</sup> الدهرُ لا تتهنى فيه المواهبُ حتى تتخللها المصائبُ ولا تصفو فيه المشاربُ حتى تُكَدّرُها الشوائبُ .

وفى 'فصل لابن المعترِّ: هذا زمان مُتَلَوِّنُ الأخلاقِ مُتداعى البنيانِ موقِظُ الشرِّ منيمُ الخيرِ مطلِقُ أَعِيَّةِ الظلمِ حابشُ روحِ العدلِ قريبُ الأخذِ من الإعطاءِ والكآبةِ من البهجةِ والقطوبِ من البشرِ ، مُرُّ الثمرةِ ، بعيدُ المجتنى ، قابضٌ على النفوسِ بكريتِه (١) منيخٌ على الأجسامِ بوحشتِه (٧) لا ينطقُ إلا بالشكوى ولا يسكتُ إلا على غصصِ وبلوى (٨).

وفى ومثله<sup>°)</sup> فصل للصاحبِ<sup>(١)</sup>: الزمانُ حديدُ الظفرِ لئيمُ الظفرِ حلو الموردِ مرُّ

<sup>(</sup>١) في م: ما.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (غرة).

<sup>(</sup>٤) سقط من: زم.

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في: الأصل.

<sup>(</sup>۱) في ز: ﴿ يَكُرِيةٌ ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في ز: ( بوحشة <sub>B</sub> .

<sup>(</sup>٨) الأوراق للصولى ( قسم أشعار أولاد الخلفاء ) ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٩) هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني كافي الكفاة ، كاتب أديب بليغ سياسي =

المصدر ، أثره عند المرءِ كأثرِ السيفِ في الضريبةِ والليثِ في الفريسةِ .

ولشمسِ المعالى قابوسِ بنِ وُشْمَكير (١): الدهوُ شرٌّ كلُّه مُفْصله ومُجْمله إن أَضْحَكُ ساعةً أبكي سَنَةً ، وإن أتى بسيئةٍ جعلها شُنَّةً ، ومن أراد منه غيرَ هذا سيرَةً (١) ، أراد من الأعمى عينا بصيرة ومن ابتغى منه الرعاية ابتغى من الغول<sup>(٣)</sup> الهدايةَ .

ومن أحسن ما قيل في ذمُّه قولُ ابنِ المعتز وهو الإمامُ في ذلك (٤):

ألستَ ترى يا صاح ما أعجبَ الدهرا لقد حَبَّب الموتُ البقاءُ الذي أرى (°وله رحمه الله تعالى °:

> يا دهرُ ويحك (١) قدْ أكثرتَ فَجْعاتي ملأتَ ألحاظَ عَيْني كلُّها حَزَنًا /حمدًا لربى وذمًا للزمان فما

يا صاحبي إن الزما يُفني الذي جمَّعْتُه

فذمًا له لكنَّ للخالق الشكرا فيا حَسَدًا مِنِّي لمن يسكُنُ القبرا

شغلتَ أيامَ دهرِي (٢) بالصيباتِ فأينَ لَهْوِي وأحْبابي ولذَّاتي أقلُّ في هذهِ الدُّنيا مَسَرَّاتي (٨) ١٢/ب

> نَ كما علمتَ وما عَلِمتُه بیدی ویحضد ما زرعته

<sup>=</sup> مشارك في أنواع العلوم، تولى الوزارة لمؤيد الدولة بن بويه ومدحه، توفي سنة ٣٨٥هـ. ترجمته في الإمتاع والمؤانسة ١/ ٥٣، ووفيات الأعيان ١/ ٢٢٨، ومعجم الأدباء ٦/ ١٦٨.

<sup>(</sup>١) هو شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن وشمكير بن زيار ، كان أميرا على جرجان وبلاد الجيل وطبرستان ، تغير أهل بلدته عليه فبايعوا ولده وقتلوه سنة ٤٠٣هـ. ترجمته في يتيمة الدهر ٤/ ٥٩، المنتظم ١٥/ ٩٥، ومعجم الأدباء ١٦/ ٢١٩، ووفيات الأعيان ٤/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) في م: وسيره،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (العادي).

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن المعتز ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: ١ حسبك ١.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: (عمري).

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٣٢٧/٢ من قصيدة يرثى بها المتوكل.

<sup>(</sup>۹) ديوانه ۲/ ۳۸٦.

عَمْدًا ويَعْشِقُ من مقَتُه وذَمُنتُه لما عَرَفنتُه "حتى على رغْمى تركتُه"

ويأخذُ ما أعْطَى ويُفْسِدُ ما أَسْدَى فلا يَتِّخذُ شيئًا يخافُ له فَقْدا<sup>(٢)</sup>

يَكُوَّانِ مِنْ سبتِ عليك إلى سبتِ وقل لاجتماعِ الشمْلِ لابد من شتٌ

یا نفش کیلا تُبتلی بکِلابِه لا تَندمی فثوابُه بِكِ لا بِه (۰)

وترى (١) الشريفَ يحطُه شرفُهُ ١

ويخون من صافيته وجهِ لته في من صافيته وجهِ لته والله عالم عالم عالم وقال عبدُ الله بن طاهر (٢):

ألم تر أنَّ الدهر يَهْدِمُ ما بنى فمن سرّه ألا يرى ما يَسُوءُه وقال بعضهم:

ألم ترَ أَنَّ الدهرَ يومٌ وليلةٌ فقل لجديدِ الدهرِ لابد من يلًى وقال البستى (أ):

صبرًا على الدهر الخَثونِ ورَيْبِه يا : وإذا صبرتِ على إساءةِ ظالمِ لا تَ (أومن قلائدِ ابن الرومي في هذا المعني<sup>(٧)</sup>:

دهرٌ علا (٨) قدرُ الوضيعِ به

<sup>(</sup>١ - ١) في الديوان: ﴿ فأبي علىّ فقد تركته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس عبدالله بن طاهر بن الحسن والى الدينور ، كان سيدا نبيلا عالى الهمة شهما وكان المأمون كثير الاعتماد عليه . ترجمته وأخباره في تاريخ بغداد ١٠/ ٣٤، ووفيات الأعيان ٣٣/٣٨.

<sup>(</sup>٣) البيتان في خاص الحاص صد ١٠٦، والتمثيل والمحاضرة صد ١٠٤، ونهاية الأرب ٣/١٠١.

<sup>(</sup>٤) على بن محمد أبو الفتح البستى ، شاعر مشهور ، له فى المطابقة والمجانسة يد طولى ومبتكرات أولى ، كان كاتبا لصاحب بست ، فلما فتحها ناصر الدولة عمل له وظل معه إلى أن نبذه إلى بلاد الترك فمات بها غريبا سنة ١٠١هـ ، وقيل ٤٠٠هـ ، وقد ذكره ابن كثير فى وفيات سنة ٣٦٣، وسنة ٤٠١ . انظر ترجمته فى يتيمة الدهر ٤/٢، ٣٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٧٦، والبداية والنهاية ٥/ / ٣٥١، ٥٥٥.

<sup>(°)</sup> البيتان في صلة ديوانه صـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>۷) دیوان ابن الرومی ۶/ ۱۵۷۱، ۱۵۹۲.

<sup>(</sup>٨) في م: (علي).

<sup>(</sup>٩) في الديوان : ﴿ وَهُوَى ۗ ٩ .

1/18

( كالبحر يرسب فيه لؤلؤه / وأنشدني أبو بكر الطبري ( ):

الدهر يَسْتخدمُ مَنْ يخدمُ كالأرضِ لا تُطْعِمُ مَنْ فوقَها ولغيره:

یا مِحْنة الدهرِ کُفّی ما إن یکن ترخمینا ذهبت أطلب بختی ثور ترینا الشریّا ولأبی محمد الیزیدی (۱):

تَقَاضَاكَ دهرُكَ ما أَسْلَفا فلا تُنْكرَنَّ فإن الزمانَ ولأبي جعفر الموسوى(1):

أَيُّ خيرٍ تَوْجو بنو الدهرِ في الدهم من يُعَمَّرُ يفجعُ بفقدِ الأَخلَّا وقلت (^):

سِفْلًا وتعلو فوقَه جِيَفُهُ '

حتى يُذيقَ الهونَ من يُكْرمُ إلا لكى تَطْعمَ مَن تُطعِمُ

إِنْ لَم تَكُفِّى فَحِفِّى مِن طُولِ هَذَا التَّسْفِّى فَصَلَّى فَعَلَى فَصَلَّى فَعَلَى فَعَلَى فَلْمَ فَعَلَى فَعَ

وكدًّر عيشَكَ بعد الصَّفا جديرٌ بتشتيتِ ما ألَّفا<sup>(ه)</sup>

رِ وما زالَ قاتلًا لبنيهِ ءِ ومن ماتَ فالمصيبةُ فيهِ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن على بن عبد الله بن منصور المعروف بالزجاجى بضم الزاى، مات فى آخر سنة سبع وأربعين وأربعمائة. ترجمته فى تاريخ بغداد ٤/ ٣٢٥، وطبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) البيتان في التمثيل والمحاضرص ٢٥٢، والدر الفريد ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ المروزى ﴾ ، والمثبت مما سيأتي ص١٦١، وانظر المنتحل للثعالبي صـ ٧ .

 <sup>(</sup>٥) اختلف في نسبة هذين البيتين إلى قائلهما ، فوردا في الأوراق للصولى (قسم أشعار أولاد الخلفاء) ٣/ ٨٤ ، و الأغاني
 ١٩٣/١ ، منسويين لعبدالله بن موسى ، وفي معجم الشعراء صـ٥٥٥ وفي الدر الغريد ٢/٧٥٣ لليزيدي .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن موسى ، يحدث عنه الثعالمي في كثير من كتبه .

 <sup>(</sup>٧) البيتان في الدر الفريد ١/٣٥ لمحمد وهيب، وقد علق صاحب الدر عليهما قائلا: هذا منظوم قول بعض
 الحكماء: من طال عمره فقد الأحبة، ومن قصر عمره كانت المصيبة في نفسه.

<sup>(</sup>٨) الأبيات في كتاب المبهج صـ ٤١، وخاص الخاص صـ ١٨٩

....

/أقولُ والقلبُ مَكْدودٌ بأحزانِ حتى متى أنا يُدْمى العضُّ أنمُلتى (أفى كلِّ) يوم أرانى من نوائيه وقلتُ أيضا (٣):

كم إلى كم تبريمي بحياتي أنه تحت عبء من الزمان ثقيل ولابن لَنْككُ البصريُ (°):

يا زمانًا ألبس الأحر لست عندى برمانٍ كيف أرجو منك حيرًا أجنونٌ ما أراه ولقابوس بن وُشْمَكيرُ (^):

قل للذى بصروفِ الدهرِ عيَّرنا ففى السماءِ نجومٌ غَيرُ ذى عَدَدٍ أما ترى البحرَ تعلو فوقه جِيَفٌ

والصبرُ أبعدُ مما بينَ أجفانى غَيْظًا على زمنِ قد رامَ أزْمانى كأننى أصبعى (٢) والدهرُ أشنانى

أتىلى قى تىلىقى الحيات وخطوب قۇشن متى قىناتى

ارٌ ذلًا ومهانه الأعا أنت زمَانَهُ (۱) والمعلا فيك مهانه منك منك يبدو أم مجانه (۷)

هل عاند الدهر إلا من له خطَوُ<sup>(\*)</sup> وليس يُكْسَفُ<sup>(\*)</sup> إلا الشمسُ والقمرُ وتستقرُّ بأقصى قعرِه الدررُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، م: ( فكل ! .

<sup>(</sup>٢) في م: وأصبع ٤.

 <sup>(</sup>٣) ديوان الثعالبي ص١٥١ ( مطبوع ضمن مجلة المورد - العدد الأول - المجلد السادس ١٣٩٧هـ =
 ١٩٧٧م - جمعة الدكتور عبد الفتاح الحلو - رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٤) في ز: (بحياة).

<sup>(°)</sup> محمد بن محمد بن جعفر البصرى أبو الحسن، وابن لنكك كلمة فارسية معناها الأعيرج، توفى سنة ٣٣٠هـ. ترجمته في معجم الأدباء ٢/٢، والوافي بالوفيات ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٦) الزمانة : المرض يدوم طويلا . الوسيط ( ز م ن ) .

<sup>(</sup>٧) الأبيات في خاص الخاص صد ١١١، ومعجم الأدباء ٩/٩.

<sup>(</sup>٨) الأبيات في يتيمة الدهر ٤/ ٦١، ومعجم الأباء ٢١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٩) الخطر: المكانة. المعجم الوسيط (خ ط ر )

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ يخف ﴾.

1/12

/وقال آخرُ :

أيا (() دهرُ ويحكَ ماذا الغلطُ وَضِيعٌ علا (() وشريفٌ هبطُ حمارٌ يسرتمعُ في روضةِ وطِرف (() بلا علف يرتبطُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ز،م: ﴿يأ ١٠.

<sup>(</sup>۲) نی ز: (رفع).

<sup>(</sup>٣) الطرف : الكريم من الناس . الوسيط (ط ر ف) .

#### باب مدح السلطان

قد قرنَ اللّهُ تعالى طاعته وطاعة النبئ بطاعةِ السلطانِ حيث قال جلَّ ذكره: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] وقال النبئ ﷺ: ﴿ السلطانُ ظلَّ اللّهِ في أرضِه (١) يأوى إليه كلَّ مظلومٍ من عبادِه ، فإذا عدَل كان له الأجرُ وعلى الرعيةِ الشكرُ ، وإذا جار كان عليه الإصرُ (١) وعلى الرعيةِ الصبرُ ، وإذا جارتِ الولاةُ قحطتِ (١) السماء (١).

وقال <sup>(°</sup>أميرُ المؤمنين<sup>°)</sup> عثمانُ بنُ عفانَ رضى اللَّهُ عنه : ما يَزَعُ<sup>(٢)</sup> اللَّهُ بالسلطان أكثرُ مما يزعُ<sup>(٢)</sup> بالقرآنِ<sup>(٧)</sup>.

وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ (<sup>(()</sup> رجمه اللهُ تعالى : لو كانت لى دعوةٌ مستجابةٌ ب ب لجعلتُها للسلطانِ . قيلَ : ولم تقدِّمُه على نفسِكَ ؟ قال : إن /دعوتي لنفسي لا تنفعُ غيرى فإذا كانت له انتعشَ العبادُ (() بعدْلِه وصلاحِه (()) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: والأرض، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والأجره.

<sup>(</sup>٣) قحطت السماء: قحط المطر إذا احتبس وانقطع. وأقحط الناس إذا لم يمطروا، والقحط: الجدب ؛ لأنه من أثره. النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب للمنذري ٣/ ١٦٩، ونثر الدرر ١/ ٢٥٧، وانظر ضعيف الجامع صـ ٤٩٢) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نزع» ويزع أى: يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن والله تعالى . يقال: وزعه يزعه وزعا إذا كفه ومنعه. النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) الكامل للمبرد ١/ ٢٦٩، وآداب الملوك للثعالبي صد ٤١، ونثر الدرر ٢/ ٦٤، وزهر الآداب ١/ ٣٧، والتمثيل والمحاضرة صد ٢٩، والإعجاز والإيجاز صد ٢٦.

<sup>(</sup>٨) الفضيل بن عياض بن بشر ، الإمام القدوة أبو على التميمي ، أحد العباد الزهاد ، توفي سنة ١٨٧هـ . ترجمته في حلية الأولياء ٨/ ٨٤، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٢٨١، ومير أعلام النبلاء ٨/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٩) في ز: ١ العباد والبلاد،، وفي م: ١البلاد والعباد، .

<sup>(</sup>١٠) آداب الملوك صـ ٤٢، ونهاية الأرب ٦/ ٣٧، ومختصر تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٢٩.

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودِ رضى اللَّهُ تعالى عنه : لا بدُّ للأنام من وزَعةِ (١).

وقيل للحسن (٢): ما تقولُ في السلطانِ ؟ فقال : ما عَسَيْتُ أَن أقولَ في قومٍ يلونَ من أمورِنا خمسةً ؛ الجُمُعةَ والجماعةَ والتغورَ والحدودَ والفيءَ ، واللّهِ ما يستقيمُ الدينُ إلا بهم وإن جاروا وظلموا وكما يُصلحُ اللّهُ بهم أكثرُ مما يُفسد (٢).

وقال الجاحظُ<sup>(؟)</sup>: لولا السلطانُ لأكل الناسُ بعضُهم بعضًا، كما أنه لولا الراعى لأتَتْ السباعُ على الماشيةِ<sup>(٥)</sup>.

ومن الأمثالِ : جاوِر ملِكًا أو بحرا<sup>(٢)</sup> .

وفى فصولِ ابنِ المقفَّع: فسادُ الرعيةِ بلا سلطانِ كفسادِ الجسمِ بلا روحٍ<sup>(٧)</sup>. وفى ألم المعجمِ: إن الملكُ الفاضلَ<sup>(٩)</sup> كالشمسِ فى الشتاءِ ، والقمرِ فى الخريفِ ، والرخاءِ فى جميعِ الأزمنةِ ، وهو فى الأصحابِ كالرأسِ فى الجسدِ ، وفى الأولياءِ كماءِ الغسلِ ، وفى الحربِ /كالحريقِ<sup>(١)</sup> المشتعل.

<sup>1/10</sup> 

<sup>(</sup>١) آداب الملوك صد ٤١.

 <sup>(</sup>۲) الحسن بن أبى الحسن واسمه يسار أبو سعيد البصرى؛ من العباد الزهاد؛ وفاته سنة ١١١هـ. ترجمته فى طبقات ابن سعد ٧/ ١٥٦، وطبقات خليفة ١/ ٢٠٥، وأخبار القضاة ٢/٣، وطبقات الفقهاء ١/ ٤٤١، وحلية الأولياء ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يَكُونَ ﴾ ، وانظر آداب الملوك ص ٤١ .

 <sup>(</sup>٤) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي صاحب كتاب الحيوان، وإليه تنسب الجاحظية من المعتزلة، توفي
 سنة ٥٥٧هـ. ترجمته في الفهرست صـ ٢٠٨، وتاريخ بغداد ٢١٢/ ٢١٢، ومعجم الأدباء ٢١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) آداب الملوك ص٤١ .

<sup>(</sup>٦) مثل يضرب فى التماس الحصب والسعة من عند أهلها ، يعنى أن الغنى يوجد عندهما . وقد قيل هذا المثل بحضرة جعفر بن محمد الصادق ، فقال : هذا كلام محال ، والصواب : لاتجاور ملكا أ و بحرا ؛ لأن الملك يؤذيك ، والبحر لا يرويك . انظر مجمع الأمثال ١/ ٣٠٢، ونثر الدرر ١/ ٣٥٢، ورسائل الهمذانى صد١١٧

<sup>(</sup>٧) التمثيل والمحاضرة صـ ١٣٢، ونثر الدرر ٣/ ١٥٠، وزهر الأداب ٢/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٨) زاد في ز، م: ١ بعض ٢.

<sup>(</sup>٩) في م: (العادل).

<sup>(</sup>۱۰) في ز: ډکالنار ..

وقيل: مَثَلُ الإسلامِ والسلطانِ والأعوانِ والرعيةِ ، كالفسطاطِ<sup>(١)</sup> والعمودِ والأطناب<sup>(١)</sup> والأوتادِ ، لا يقومُ بعضُ ذلك إلا ببعضٍ .

وقال ابنُ المعتز : الـمُلْكُ بالدينِ يَتِقى والدينُ بالملكِ يَقْوى .

وذكر ابنُ المقفع في يتيميّه السلطانَ وما للناسِ فيه من كثرةِ المنافع وقلةِ المضارِّ، 'فأحسن كلَّ الإحسانِ ' وشَبّه ما يصلُ إلى أكثرِ الناسِ من عَدْبه وفَضْلِه مع ما يمَسٌ بعضهم من الظلمِ بالغيثِ الذي يُغيثُ البلاة ، ويُنعِشُ العِبادَ ، ويَعمُّ ' اللهودية ، ويتداعى له البنيانُ ، وتكونُ فيه الصواعقُ ، ' والريائح التي هي روئ النفوسِ ، ولقائح الثمارِ ، وبها تسيرُ سحائبُ الجوِّ وسفائنُ البحرِ ، وقد تضرُّ بكثير من الناسِ ، وتعدَّى إلى أموالِهم ونفوسِهم ، وبالشتاءِ والصيفِ اللذينِ بتعاقبِهما صلائح الحرْثِ والنسلِ وحياةُ الحيوانِ والنباثِ ، وقد يكونُ الضرُّ والأذى في البردِ إذا صلائح الحرْثِ والنسلِ وحياةُ الحيوانِ والنباثِ ، وقد يكونُ الضرُّ والأذى في البردِ إذا مال لله سَكنًا ولباسًا وقد تعدُو فيه هوامُّ الأرضِ '' وسِباعُها ويَستوحِشُ به الوحيدُ وذو العلَّةِ والمسافِرُ في القفرِ ، وبالنهارِ الذي جعله الله ضياءً ونشورًا ومعاشًا ، وقد تَصْبخ فيه الغاراتُ والوقائعُ ويكونُ في ظهائرِه (۱۸) النصَبُ واللّغوبُ ، وليس ما يَصِلُ إلى الآحادِ والشواذُ من مكروهِ الأمورِ العامرِ الناسِ مع إجحافِها بالكثيرِ لم تزلُ عن طريقِ الذمّ أن تنضمنُ نفعًا للقليلِ من الناسِ مع إجحافِها بالكثيرِ لم تزلُ عن طريقِ الذمّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفسطاط: بيت يتخذ من شعر. الوسيط (ف س ط) .

<sup>(</sup>٢) الأطناب جمع طنب: حبل يشد به الحباء والسرادق ونحوهما. الوسيط ( ط ن ب ) .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١/ ٢، والعقد الفريد ١٠/١ ونسب فيهما لكعب الأحبار.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: (كالشمس في النهار؛.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ يَفْعُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: وبالرياح ٤.

<sup>(</sup>٧) طير الليل، وقيل هي البومة . اللسان (هـ و م) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وضمائر».

<sup>(</sup>٩) آداب الملوك صـ ٥٧.

### بابُ ذمِّ السلطانِ

قال بعض الحكماءِ: إياك والسلطانَ فإنه يغضَبُ غَضَبَ الصبيِّ ويأْخذُ أَخْذَ السُّدِ (١). الأُسد (١).

ومن الأمثال: الـمُلْكُ عقيمٌ ؛ أى لا أرحامَ بين الملوكِ وبين أحدِ<sup>(٢)</sup>. ومنها<sup>(۱)</sup>: ما من ملكِ إلا استأثر<sup>(٤)</sup>.

وقال المأمون: إن فينا معشرَ الملوكِ حسدًا واستئثارًا ومحكًّا ولجَاجًا (٥٠).

اوكان أبو علىّ الصغانيُّ<sup>(٢)</sup> يقول: من والانا أخذْنا مِالَه ، ومن عادانا أخذْنا مِالَه رأسَه<sup>(٧)</sup>.

وفى كتاب « كليلة ودمنة » من شُكْرِ السلطانِ أنه يَوْضَى عمن استوجبَ السخطَ ويَشخطُ على من استوجبَ الرضا من غيرِ سببِ معلوم (^/).

وكذلك قالتِ العلماءُ: خاطَر من ولَج (١) في البحرِ ، وأشدُّ مخاطرةً منه خادمُ السلطانِ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ز، م: والسبع؛، وانظر الخبر في آداب الملوك صـ ٥٩، ٢٢٩، والتعثيل والمحاضرة صـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) يعنى إذا تنازع قوم فى ملك انقطعت بينهم الأرحام فلم يبق فيه والد على ولده، فصار كأنه عقيم، لم يولد له . اطلب المثل فى مجمع الأمثال ٣/ ٣٢٩، والمستقصى ١/ ٥٥٠، وجمهرة الأمثال ٢/ ٢٤٧، واللسان (ع ق م) وزاد فى اللسان : و لا ينفع فيه نسب ٤ .

<sup>(</sup>٣) في ز، م: ﴿ وَفِيهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٣٤٦/٣ بلفظ: (من ملك استاثر) يضرب مثلاً لمن يلى أمرا، فيفضل على نفسه وأهله فيعاب عليه فعله.

<sup>(</sup>٥) آداب الملوك صـ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) يستشهد الثعالمي بشعره كثيرا في البتيمة، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٧) الكشكول ٢/ ١٧.

 <sup>(</sup>A) كليلة و دمنة صد ۲۱ (مطبوع بهامش كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ولج، وفي ز: ولجج،

<sup>(</sup>١٠) آداب الملوك صـ ٢٣٩، ونسب في الإعجاز والإيجاز صـ٩٨ إلى أي سلمة الخلال وزير السفاح

وقيل: أسرعُ الأشياءِ تقلبًا قلوبُ الملوكِ .

ويقال: إذا تغيّر السلطانُ تغير الزمانُ (١).

وقيل: شُكْرِ السلطانِ أَشْدُ من سكرِ الخمرِ (٢).

ويقال : اعتزِل السلطانَ جهدَكَ<sup>(٣)</sup>؛ فإن مَن خدَمَه بحقَّه وشرُطِه يُحال بينه وبين لذةِ الدنيا وعمل الآخرةِ ، ومن لم يوفِّ خدمتَه حقَّها خسِر الدنيا والآخرةَ .

وكان الفضلُ بنُ مروان<sup>(١)</sup> يقولُ : ما رأيتُ أقربَ رضًا من سَخَطِ ، ولا أَسرعَ ما بين قربِ رضا<sup>(١)</sup> وسخطِ من الملوكِ .

ويقال: ثلاثةٌ لا أمانَ لهم ؛ البحرُ والزمانُ والسلطانُ .

١٦/ب وكان /حذيفةً بنُ اليمانِ<sup>١٠</sup>: رضى الله تعالى عنه كلم يقول : إياكم ومواقفَ الفتنِ . يعنى أبوابَ السلاطين .

وقال ملكّ لبعضِهم: لم لا تأتينا<sup>(۷)</sup>؟ قال: ما أصنعُ بإتيانِك ، وإنك<sup>(۸)</sup> إن أدنيَتني فتنتني ، وإن أبعدْتني أحزنْتني<sup>(۱)</sup>.

ويقال: ثلاثةً لا ينبغى للعاقلِ أن يغترَّ بهنَّ ؛ المالُ والصحةُ والمنزلةُ من السلطانِ<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) السابق صـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: (بجهك).

<sup>(</sup>٤) أبو العباس وزير المعتصم ، وهو الذي أخذ له البيعة بيغداد ، كان من البلغاء ، توفي سنة ، ٢٥ هـ . ترجمته في وفيات الأعيان ٤/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) لم يود في الأصل، ز .

<sup>(</sup>٧) في م: ( تاتنا ) .

<sup>(</sup>٨) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ز : ١ حزنتني ٤ .

<sup>(</sup>١٠) كليلة ودمنة صـ ٦٠، والتمثيل والمحاضرة صـ ١٣١.

وقال البديع<sup>(۱)</sup>: إن الملوكَ إنْ خدمتَهم مَلُّوكَ ، وإن لم تخدِمْهُمْ أَذلُّوك<sup>(۱)</sup>. وكان الضحاكُ بنُ مزاحم<sup>(۱)</sup> يقول : إنى لأسهرُ<sup>(۱)</sup> عامَّةَ ليلى مُفكِّرًا ألتمسُ كلمةً أُرْضِى بها سلطانى ولا أُسْخِطُ ربى ، ولا<sup>(۱)</sup> أجدُها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أحمد بن الحسين بن يحيى، أبو الفضل الهمذاني صاحب الرسائل والمقامات، يروى أنه سم وأخذته سكتة فدفن سريعا، ثم عاش في قبره وسمعوا صراخه فنبشوا عنه فإذا هو قد مات. وكان ذلك سنة ٣٩٨ هـ. ترجمته في معجم الأدباء ٢/ ١٦١، ووفيات الأعيان ١/٢٢١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٧، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) رسائل الهمذاني صـ١١٧.

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، ويقال: أبو محمد الخراساني، تابعي جليل، وكان إماما في التفسير. توفي سنة ١٠٢هـ. ترجمته في طبقات ابن سعد ٦/ ٣٠٠، وطبقات المفسرين ١/ ٢١٦، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) في ز: (أسهر).

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ فَلا ﴾ .

#### بابُ مدح عملِ السلطانِ

كان معاويةً رضِى اللّهُ تعالى عنه يقول: نحنُ الزمانُ<sup>(۱)</sup> مَنْ رفَعْناه ارْتَفَع ، ومن وضعناه اتَّضع<sup>(۱)</sup>.

وعوتب بعض الحكماءِ على خطبيّه عملَ السلطانِ فقال: لقد خطبه وطلبّه الصَّدِّيقُ بنُ إسرائيلَ بنِ الذبيحِ بنِ الخليلِ عليهم (الصلاةُ والسلامُ حيث قال للملكِ بمصر: /﴿ اجعلني على خزائنِ الأرضِ إنى حفيظ عليم ﴾ [ يوسف: ٥٠] .

وفى كتابِ «كليلة ودمنة »: مَثَلُ السلطانِ فى إقباله على الأقربِ فالأقربُ أَنَّ مَثَلُ السلطانِ فى إقباله على الأقربِ فالأقربُ المُن منه دون الأفضلِ فالأفضلِ ، كمثلِ (٥) الكَوْمِ الذى لا يتعلقُ بأكرمِ (١) الشجرِ بل بأقربها منه (٧) .

ومن أمثالِ هذا البابِ قولُ زيادٍ في رجلٍ ولِيَ تَحِصيبَ<sup>(٨)</sup> جامعِ البصرةِ: آثر الامارةَ ولو على الحجارةِ .

ومن أمثال العجم: من تبع الأسود لم يُحرَمُ لذيذَ الصيدِ (٩).

ومن أمثالِ بغدادَ : غبارُ العملِ خيرٌ من زعفرانِ التعطيلِ (١٠٠).

وكان يونس النحوى(١١) يقول: الولايةُ وكلُّ مدحٍ ، والعزلُ وكل ذمٌّ ،

1/14

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فِي زِمَانَ ﴾ ، وفي ز: ﴿ زِمَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) آداب الملوك صـ ٦٥، والتمثيل والمحاضرة صـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: والسلام ٥

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وَالْأَقْرِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ز،م: دمثل.

<sup>(</sup>٦) م :﴿ بأبعد ، .

<sup>(</sup>٧) كليلة ودمنة صـ ٦٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (بخصيب).

<sup>(</sup>٩) آداب الملوك صـُـ ٢٢٨، والإعجاز والإيجاز صـ ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الأمثال ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>١١) يونس بن حبيب النحوى، أحد النحاة النجاء، وقد أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وعنه أخذ =

والشيبُ وكل عيبِ<sup>(١)</sup>.

ويقال: أربعة لا يُستحى من خدمتِهم ؛ السلطانُ والوالدُ (٢) والضيفُ والدابةُ (٢). ويقال: أربعة لا يقيمُها إلا عملُ السلطانِ ؛ اتصالُ الدعواتِ واتخاذُ القينانِ (١) والأبنيةُ الواسعةُ (١) والتمتعُ بالسراري الثمينةِ

ويقال : مَن خدم السلطانَ فهو خادمٌ من جهةٍ (١) وملكُ /مِن أخرى ، (أومن خدَم الرعيةَ فهو خادمٌ من كل جهةٍ ؟) .

ويقال: مَنْ خدم السلطانَ خدَمَه الإخوانُ والجيرانُ (١٠).

وقيل: أربعةٌ لا يُستقلُّ قليلُها ؛ النارُ والمرضُ والعدوُ والسلطانُ .

\* \* \*

۱۷/ب

<sup>≥</sup> الكسائى، وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم والأدب، توفى سنة ١٨٣ هـ. ترجمته فى أخبار النحويين البصريين صد ٣٩٦، وإنباه الرواه ٤/ ٦٨، وإشارة التعيين فى تراجم النحاه واللغويين صد ٣٩٦، ووفيات الأعيان ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الولد).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، وفي م: ﴿ الأستاذِ ﴾ ، وفي مصدر التخريج: ﴿ الفرس ﴾ . والقول منسوب لعبد الملك بن مروان في بهجة المجالس ١/ ٣٤٤، وانظر آداب الملوك صـ ٢٢٧.

 <sup>(</sup>٤) أحمد بن إسرائيل بن الحسن ، أبو جعفر الأنبارى ، أحد الكتاب الأذكياء ، ولى الوزارة ، وكان قتله على يد
 الأتراك سنة ٢٥٥هـ . ترجمته في الوافي بالوفيات ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في م: (القينات)

<sup>(</sup>٧) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ وجهة ﴾

<sup>(</sup>٩ - ٩) لم يرد في الأصل، ونسب القول في آداب الملوك صد ٢٢٨ إلى أبي نصر بن أبي زيد.

<sup>(</sup>١٠) التعثيل والمحاضرة صد ١٣١

### بابُ ذمِّ عملِ السلطانِ

من أمثال العامة : صاحبُ السلطان كراكبِ الأسدِ ، يهابه الناسُ وهو من مركبه أهيبُ (١) .

( وقيل: الغُنْيةُ عن الملوكِ ، أفضلُ مُلْكِ ، والجرأةُ عليهم أخجلُ هُلْكِ ".

وقيل: من تحسَّى مرقةَ السلطانِ ، احترقتْ شفتاهُ ولو بغدَ حين<sup>(۱)</sup>. وقيل: من أكل من<sup>(۱)</sup> مال السلطان زبيبةً أداها تمرةً<sup>(۱)</sup>.

وفى كتابِ «كليلة ودمنةِ »: مَثَلُ السلطانِ كالجبلِ الصعبِ المُؤتَقى الذى فيه كلُّ ثمرةِ طيبةٍ وكلُّ سَبع حَطومٍ ، فالارتقاءُ إليه شديدٌ والمُقامُ فيه أشدُّ<sup>(١)</sup>.

وكان إبراهيمُ بنُ عباس (٢) يقول: مثلُ (٨) أصحابِ السلطانِ كقومِ رقَوا جبلًا ثم وقعوا مِنه ، فكان أقربُهم إلى الردّى أبعدَهم في المرْقي (٩) .

/ويقال: أَدُوم التعبِ خدمةُ السلطانِ (١٠٠).

وقيل : من أراد العزُّ بالسلطانِ ، لم ينلُه حتى يذل .

ومن فصولِ ابنِ المعتز : أشقى الناسِ بالسلطانِ صاحبُه كما أن أقربَ الأشياءِ إلى

1/18

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار ۱/ ۲۱، والتعثيل والمحاضرة صـ ۱۳۱، والقول لعلى بن أبي طالب كما في نهج البلاغة ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صد ١٣١.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( ثمرة ).

<sup>(</sup>٦) كليلة ودمنة صـ ٦١.

 <sup>(</sup>٧) إبراهيم بن العباس الصولى ، كاتب العراق في عصره ، وأصله من خراسان ، كان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل ومات سنة ٢٤٣هـ . ترجمته في الأغاني ١٠/٣٤، وتاريخ بغداد ٦/١١٧، ومرآة الجنان ٢/١٤٣.

<sup>(</sup>٨) سقط من : م .

<sup>(</sup>٩) التمثيل والمحاضرة صـ ١٣١.

<sup>(</sup>١٠) السابق: نفس الصفحة

النارِ أشدُّ احتراقًا .

وقال أيضًا : من شاركَ السلطانَ في عزّ الدنيا شاركَه في ذلُّ الآخرةِ .

ويقال : لا تَتلَبَّسُ (١) بالسلطانِ في وقتِ اضطرابِ الأمورِ عليه ، فإن البحرَ لا يكادُ يسلمُ منه راكبُه في حالِ سكونِه فكيف عندَ اختلافِ رياحِه واضطرابِ أمواجِه (٢).

وقيل: لا يُدرِكُ الغنى بالسلطانِ إلَّا كلُّ نفسٍ خائفةٍ وجسمٍ تَعِبٍ ودينٍ منثلم.

وقد نظمه أبو الفتح البستى فقال(٢):

یا مَن یَری خدمهٔ السلطانِ عُدَّته دعِ الملوك (\*) فخیر من وجودك ما انی أری صاحب السلطانِ فی ظُلَمِ فحجسمه تَعِبُ والنفش خائفهٔ / (\*هذا إذا استوسقتْ (\*) أیامُ دولیه وله أیضا (\*):

صاحبُ السلطانِ لابُدّ لهُ والذي يركبُ بحرًا سيرى وللماحب في معناه (١١):

ما أرشُ<sup>(1)</sup> كدُّك إلا الكدُّ والندمُ ترجوه عندهمُ الحرمانُ والعَدَمُ ما مثلُهنَّ إذا قاس<sup>(1)</sup> الفتى ظُلَمُ وعِرْضُهُ عُرْضةٌ والدينُ مُنْثلمُ والصيلمُ الإدُّ إن زلَّتْ به القدمُ<sup>(1)</sup>

مِن غمومٍ تعتريهِ وغُمَمُ (١٠) فُحَمَ الأهوالِ مِن بَعدِ قُحَمُ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تَتَشْبِثُ ۗ ٤ ـ

 <sup>(</sup>۲) المحاسن والمساوئ ۲/۱۱، وبهجة المجالس ۱/ ۳٪، ونثر الدرر ۳/ ۵۰، وزهر الآداب ۲/ ۲۷٤،
 وآداب الملوك صد ۲۲۹، والتعثيل والمحاضرة صد ۱۳۲.

<sup>(</sup>۳) دیوانه صد ۱۱۷، ۱۷۳.

<sup>(</sup>٤) أرش: أى ديّة . المصباح المنير ( أ ر ش ) .

<sup>(</sup>٥) في الديوان: ١ الوجود ١ .

<sup>(</sup>٣) نی م : 3 قاسی ، .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٨) في الديوان : ﴿ أَشْرَقْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ديوانه صد ٢٩٨.

<sup>(</sup>۱۰) في م: ﴿عُمَّ ﴾.

<sup>(</sup>١١) ديوان الصاحب صـ١٩١

إذا أدناك (١) سلطان فرده من التعظيم واحذره وراقب فما السلطان إلا البحر عظمًا وقرب البحر محذور العواقب ويقال: الولاية حلوة الرّضاع مرة الفطام.

وقال بعضُ الزُّهَادِ : تباعدُ مِن السلطانِ ولا تأمنُ نُحدَعَ الشيطانِ .

ويقالُ : العزلُ طلاقُ الرجالِ .

وقال ابنُ المعتز (٢):

سكر المولايسة طَيِّب (أوخُممارُه ذلٌ) شَديد كمم تمائه تائم المبريد كمم تمائه المبريد وبعزله ركمض (أ) المبريد وكان ابنُ أبى البغل (أ) يقولُ: لا تَعدَّنَ مالَ المتصرّفِ مالًا فإنه يغدُو غنيًّا ويروحُ فقيرًا.

أ وفى قصل للصابى (<sup>٧٧</sup>) تهنئة بالعزل: ليهْنِ مولاى خفة الظهرِ ودَعة الصدرِ بالتقصى عن (٨٠ العملِ الذي هو مع هذه العواقبِ الوخيمةِ والرسومِ الذميمةِ بمنزلةِ الحبائِل المبثوثةِ والأشراكِ (٩٠ المنصوبةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الديوان : ﴿ وَلَاكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن المعتز ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : ١ شكر، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الديوان: ﴿ وَحَمَارُهَا صَفَعَ ۗ ٤.

<sup>(</sup>٥) في الديوان : ١ يعدو ١ ، وركض : عدا مسرعا . الوسيط ( ر ك ض )

<sup>(</sup>٦) محمد بن يحيى بن أبن البغل أبو الحسين، استدعى من أصفهان وكان يلى الوزارة في أيام المقتدر، وكان بليغا مترسلا فصيحا من أهل المروءات، وكان شاعرا أيضا مجودا مطبوعا، له ديوان رسائل. انظر الفهرست لابن النديم صـ ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن هلال الصابى، كان متشددا فى دين الصابقه، حاول معه عز الدولة البويهى لكى يسلم فما استطاع، وكان مع ذلك يحفظ القرآن ويصوم رمضان مع المسلمين مات سنة ٣٨٤. ترجمته فى معجم الأدباء ٢/٠٧، ووفيات الأعيان ١/٢٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ومن ٩.

<sup>(</sup>٩) جمع شرك بفتح الراء: حبالة الصيد. الوسيط (ش رك).

### بابُ مدحِ الوزارةِ

الوِزارةُ اسمٌ جامعٌ للمجدِ والشرَفِ والمروءةِ وهي تلو الإمارةَ والدرجةَ العليا والرتبةَ الكبرى في الرياسةِ والسيادةِ .

ولمنصور النَّمِريُّ (١) في يحيي بن خالد البرمكي (٢):

ولو عُلِمتْ فوقَ الوِزارةِ رتبةً تُنالُ بَمْجُدٍ في الحياةِ لنالَها الله اللها

والأنبياءُ عليهم الصلاةُ والسلامُ لم يَسْتغْنوا عن الوزراءِ فكيفَ العظماء والملوك وقد نطق القرآنُ بوزارةِ هارونَ لموسى عليهما السلامُ (') حيثُ قال عزَّ وجلَّ حكايةً عن دعاءِ موسى: ﴿ وَاجْعَل لِّى وَزِيرًا مِنْ أَهْلِى \* هَارُونَ أَخِى \* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى \* وَأَشْرِكُهُ فِى أَمْرِى ﴾ [طه: ٢٩ - ٣٣] ثم قال في /نظامِ الآيةِ: ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَا ١٩ مُوسَى ﴾ [طه: ٣٦] فدلً على أنه جعلَه وزيرَه وصاحبَ أمرِه وشريكَه ، وأفصحَ عن حسن أثرِ موقع الوزارةِ وجلالِتها ووقوع الحاجةِ إليها.

وكان آصفُ بن برخيا وزيرَ سليمانَ عليه السلامُ (') وكان سيدُنا محمدٌ المصطفى ﷺ يقول: «لى وزيرانِ مِن أهلِ الأرضِ ووزيرانِ مِن أهلِ السماءِ ؛ فأمَّا اللذانِ في الأرضِ فأبو بكرٍ وعمرُ ، وأمّا اللذانِ في السماءِ فجبريلُ وميكائيلُ عليهما السلام »(').

۱۹/ب

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، م: (النميرى)، وهو أبو الفضل منصور بن سلمة بن الزبرقان الشاعر البغدادى، مدح هارون الرشيد، ويقال: إنه لم يمدح غيره من الحلفاء. ترجمته وأخباره فى تاريخ بغداد ١٣/٥٥، والأغانى ١٣/ ٠٤، وطبقات الشعراء صـ ٢٤٢.

 <sup>(</sup>۲) أبو الفضل يحيى بن خالد بن برمك، مؤدب الرشيد ومعلمه، كان محببا إلى الرشيد إلى أن نكبه هو وأسرته. توفي سنه ۱۸۹، وتاريخ بغداد ۱۲/ ۳۰۶ وفيه وفاته سنه ۱۸۹، وتاريخ بغداد ۱۲/ ۱۲۸.
 ۱۳۸ ومعجم الأدباء ۲۰/۰ ووفيات الأعيان ۲/ ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) البيت في مطالع البدور ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) في م: (الصلاة والسلام).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ١٢١، ١٢١ من حديث ابن عباس، وفي ١٢٠/٣٠ من حديث أبي سعيد الحدري .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إذا أراد اللهُ بملكِ خيرًا جعل له وزيرًا صالحًا ؛ إن نَسىَ ذَكّرَه ، وإن نوّى خيرًا أعانَه أو أراد شرًّا كفّه »(١).

وفيل: لا تغترَّنَّ (٢) بكرامةِ الأميرِ إذا غشَّك الوزيرُ (٢).

وإلى هذا المعنى (<sup>4)</sup> أشار ابنُ العميدِ وزاد فيه حيث قال لصديقِ له من العَلَوِيةِ <sup>(°)</sup> وكان مختصًا بأميره ركن الدولةِ <sup>(۱)</sup>:

وزعمتَ أَنَّكَ لَسَتَ تَفْكُو بعدَما عَلِقَتْ يَدَاكَ بَذَمَّةِ الأَمراءِ المَّهِاتَ لَم تَصَدُقْكَ فَكُو بعدَما قد أُوهمتُكَ غِنَى عن الوزراءِ لم تُعنِ عن أحد سماءً لم تجد أرضًا ولا أرضٌ بغير سماءٍ (٢)

والذى يحكم بشرفِ الوزراء ومكانتهم ومشارَكتِهم الملوكَ في الأمورِ وتصريفِ أُعَنَّةِ التدابيرِ ، ما في المزدوجةِ المعروفةِ بذاتِ الحللِ ؛ قصيدةٌ لابنِ (^^) المعترِّ إذا طلبت نائلً (١٠) الأميرِ فالطفْ له من قِبَل الوزير (٠٠) 1/4

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في سننه ۱۳۱/۳ (۲۹۳۲) والبيهقي في السنن الكبري ٤/ ٤٣٤، ٥/ ٢٢٩، ١٠ ١١١. (۲) في ز، م: ( تغتره.

 <sup>(</sup>٣) البيان والنبيين ١/ ٢٨٧، والمحاسن والأضداد صد ٢١، وبهجة المجالس ١/ ٣٤٢، وتحفة الوزراء صد ٤٢.
 وآداب الملوك صد ٢١٢، والتعشيل والمحاضرة ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(°)</sup> العلوية: المشهور بهذه النسبة جماعة من أهل نيسابور وأبيورد. انظر الأنساب للسمعاني ٤/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن بويه، أبو على ركن الدولة، كان ملكا جليل القدر، كانت مدة إمارته أربعا وأربعين سنة وشهر وتسعد أيام وعمره ثمان وسبعون سنة، وكان حليما كريما. ترجمته في المنتظم ١٤/ ٢٤٩، ووفيات الأعيان ٢/٨، ومسير أعلام النبلاء ٢٠٣/٦، والبداية والنهايه ٢١/ ٣٠٣، والوافي بالوفيات ١١/

 <sup>(</sup>٧) الأبيات من قصيدة طويلة، انظرها في يتيمة الدهر ٣/ ١٧٢، ١٧٣ وتحقة الوزراء صد٤٣، والتمثيل والمحاضرة صد١٤٤، وآداب الملوك صد١٢٦.

<sup>(</sup>٨) في م : ١ ابن ٩ .

<sup>(</sup>٩) النائل: ما ينال ويدرك. المعجم الوسيط (ن ى ل ) .

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر على البيت في ديوانه ، وقصيدة ذات الحلل تنسب لأبان اللاحقى أو لأي العتاهية ، والصواب =

وكان أنوشروان<sup>(١)</sup> يقول: لا يَستغنى أعلمُ السلاطين عنِ الوزيرِ ، ولا أجودُ السيوفِ عنِ الصقالِ<sup>(٢)</sup>، ولا أفره الدوابُ<sup>(٣)</sup> عن السوطِ ، ولا أعقلُ النساءِ عنِ الزوج<sup>(٤)</sup>.

وما أحسنَ قولَ أبى تمامٍ (<sup>()</sup> لمحمد بنِ عبدِ الملكِ <sup>(١)</sup> وزيرِ المعتصمِ <sup>(٧)</sup> والواثقِ <sup>(٨)</sup> بعدَه <sup>(١)</sup>:

لِوَارِدِنا (۱۰۰ بحرًا فإنكَ ساحِلُ قُوى أو يَصِلُها مِنْ عِينِك واصلُ

أبا جَعْفَرِ إِنَّ الخليفةَ إِنْ يكنْ تقطَّعتِ الأسبابُ إِنْ لم<sup>(١١)</sup> تُغِرُ لها

= لأبان كما في الأغاني ٢٣/ ١٦٥، ومختار الأغاني ١/ ٥٠٣، والأوراق ١/ ١، والبيت في آداب الملوك صد ١٢٧، وتحفة الوزراء صد ٤٣، والتمثيل والمحاضرة صد ١٤٤.

- (١) كذا في النسخ، والقول منسوب في المصادر لبزر جمهر.
- (٢) يقال: صقل السيف: إذا جلاه. الوسيط (ص ف ل ) .
  - (٣) أَفْرِه الدواب: أي أجود الدواب. اللسان (ف ر ٥ ) .
- (٥) حبيب بن أوس الطائى ، صاحب الحماسة ، أصله من قرية جاسم بالقرب من طبرية ، وكان بدمشتى يعمل عند حائك ثم سار إلى مصر ، وقيل : هو شامى الأصل . توفى سنة ٢٢٨هـ. ترجمته . في طبقات الشعراء لابن المعتز صـ ٢٨٣، والأغانى ٢١/ ٣٨٣، وتاريخ بغداد ١٤٨/٨.
- (۲) محمد بن عبد الملك ، كاتب مترسل مشهور ، وزر للمعتصم والواثق ، ولما توفى سجته المتوكل وعذبه حتى
   مات . ترجمته في تاريخ بغداد ٢/ ٣٣٢.
- (٧) أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد توفى سنة ٢٢٧ هـ. ترجمته فى المعارف لابن قتيبة صـ ٣٨٣،
   والإنباء فى تاريخ الحلفاء صـ ١٤ وسير أعلام النبلاء ١٠ / ٢٩٠.
- (٨) أبو جعفر هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد كان هلاكه في سنة ٢٣٢بعلة الاستسقاء. ترجمته في تاريخ بغداد ١٤/١٥، والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني صد ١١١، وتاريخ الخلفاء للسيوطيص ٣٤٠.
  - (٩) البيتان في ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ٣/ ١٢٧.
- (١٠) في م: ﴿ لُو أَرِدْنَا ﴾ ، وهو تصحيف وفي الديوان : ﴿ لُورادْنَا ﴾ ، والوارد : الذي يرد . أي : يأتي . الوسيط ﴿ و ر د ﴾ .
  - (١١) سقط من: م. وكتب في حاشية النسخة: زوأغار الحبل، إذا أحكم فتله،.

وقال آخر (۱):

لأمير المؤمدين المرتجَى بحرُ جودٍ ليس يعدُوه أحدُ المرب الوأبو النجم لمن يقصده مشرعٌ منه إلى البحر يردُ وكان الصاحبُ يقولُ: لعلًى (٢) مُدِحتُ بمائةِ ألفِ بيتِ ليسَ أحبّ إلىٌ من قولِ أبى سعيدُ الرستيميُ (٣) حيث قال (١):

ورِثَ الوزارةَ كابرًا عَنْ كابرٍ (٥) موصولةَ الإسنادِ بالإسنادِ يَرُوِى عنِ العبّاسِ عَبَّادٌ وزا رتّه وإسماعيلُ عنْ عبّادِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن على بن يحيى المنجم .والبيتان في المنتحل صـ ١٦٧، وآداب الملوك صـ ١٢٧، وتحفة الوزراء صـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن الحسن بن على بن رستم ، من أبناء أصبهان . ترجمته في يتيمة الدهر ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) البيتان من قصيدة في معجم الأدباء ٦/ ١٦٨، وتحفة الوزراء صـ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) أى كبيرا شريفا عن كبير شريف. المصباح المنير (ك ب ر )

### بابُ ذمِّ الوزارةِ

كان أحمدُ بنُ إسرائيلَ يَذمُّ الوِزارةَ ويستكثِرُ منه ، فلما خطَبَها وتقلُّدَها قيل له (١) : ألم تكن تذمُّها ؟! قال : بلى ولكنها مركّب بهيّ شريفٌ شهيّ لا تطيبُ النفوسُ بتركِه على ما فيه من عِظُم (٢) الخطرِ .

وقال المأمونُ (٢) لأحمد بن أبي حالدِ (١): هل لك في أن أَسْتَوْزِرَكَ ؟ قال: دعني يا أميرَ المؤمنين يكون بيني وبين الغاية درجةٌ يرجوها الصديقُ ويخافُها العدوُّ فلستُ أريدُ بلوغَ الغايةِ لئلا يقول عدوّى قد بلغها وليس إلا الانحطاط .

وقد قال الشاعر (٥):

تلوم على ترك الغنى باهِليّة (١)

ترى حولَها النِّسوانَ يَرفُلْنَ (٩) كالدُّمي

أودى<sup>(١)</sup> فمن يشناكَ كان وزيرا /إن الوزيرَ وزيرَ آل محمدِ 1/41 وكان إبراهيمُ بن المدبِّرِ إذا عُرِضَتْ عليه الوِزارةُ أنشد قولَ العتابي 🗥 :

نَفَى الدهرُ عنها كلُّ طِرفٍ وتالِدِ مُقلَّدةً أعْنَاقُها بالقلائدِ

<sup>(</sup>١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: وعظيم ٩.

<sup>(</sup>٣) عبدالله المأمون بن هارون الرشيد ، أبو العباس ، أو أبو جعفر ، كان على مذهب الاعتزال ، وفي عهده كانت مشكلة خلق القرآن، توفي سنة ٢١٨هـ. ترجمته في تاريخ بغداد ٢٨٣/١، والإنباء في تاريخ الخلفاء صـ ٩٦. وسير أعلام النبلاء ١٠/٧٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (أحمد بن خالد)، والمثبت من مصادر ترجمته، وهو أحمد بن يزيد بن عبدالرحمن، أبو العباس بن أبي خالد وزير المأمون الكاتب الأحول . ترجمته في الوافي بالوفيات ٨/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن المهاجر البجلي. والبيت في تاريخ الطبري ٤٥٠/٧ وسير أعلام النبلاء ٦/٨، وصبح الأعشى ٦/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية النسخة: زو أودى: هلك ،

<sup>(</sup>٧) كلثوم بن عمر العتابي شاعر أصله من الشام، صحب البرامكة، توفي في حدود سنة ٢٢٠هـ. ترجمته في معجم الشعراء للمرزباني صـ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) أي امراته وهي من باهلة فلامنه على فقره ، كما في الأغاني.

<sup>(</sup>٩) يرفلن أي: يتبخنرن. اللسان (رف ل).

تَحَدَّرْنَ (١) فوقَ الحَدِّ مثلَ الفرائدِ من المال أو ما نالَ يحيى بنُ خالدٍ مَعضَّهُما (١) بالمرهفات اليوارد (١) ذريني ( تَجِعْني مِيتتي ) مطمئنة ولم أتجشَّمْ هَوْلَ تِلكَ المَوَارِدِ 

فقلتُ لها لما رأيتُ دموعَها أُسرُّكِ أَنِّي نِلتُ ما نال جعفرٌ وأن أمير المؤمنين أغَضّني

وقال بعضُ الحكماء: أكثرُ الناس حاسدًا وعَدوًّا ومنابِذًا(٢) وزيرُ السلطانِ . وكان في كتاب مروان : أخوفُ ما تكونُ الوزراءُ عند سكونِ الدهماء (٢٠) .

وقيل: مَثَلُ الملكِ الصالح إذا كان وزيرُه فاسدًا ، مثَلُ الماءِ الصافى العذْبِ النّمير (^) الذي فيه التماسيخ ؛ فلا/ يستطيعُ الإنسانُ ورُودَه وإن كان عائمًا ، وإلى الماءِ حائمًا (٩) . وللبستى في معناه (١٠٠) :

ورَأَوْها من أعظم الدرجاتِ

حرّضوني على وزارةِ بُشتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تحذرن)، وتحدر الدمع: تنزل. مختار الصحاح (ح د ر ) .

<sup>(</sup>٢) في البيان و التبيين، و الغرر، وعيون الاخبار: ﴿ أَعْصَنَّى مَعْصَهُمَا ﴾ ، وأعضة الشيء: جعله يعضه، ومَن عض السيف فقد أهلكه. اللسان (ع ض ض).

<sup>(</sup>٣) المرهفات: السيوف، والبوارد: التي تثبت في الضربية. اللسان ( ر ه ف، ب ر د )

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ﴿ تجدني منيتي ٩ ٠

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية النسخة : ز والأساود : الحيات ؛ ، والأبيات في الأغاني ١٢٣/١٣، والبيان والتبيين ٣/ ٣٥٣، والحيوان ٢٦٥/٤ و العقد الفريد ٢٠٨/٣ و بهجة المجالس١/ ٣٤٨، وعيون الأخبار ١/ ٢٣١، ونثر الدرر ٤/ ٢٣١، ومحاضرات الأدباء ٩٢/١

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية النسخة : (والمنابذ: المعادي ٥.

<sup>(</sup>٧) الدهماء: عامة الناس. وانظر هذا الخبر في تاريخ الطبري ٣٨٢/٤ وسير أعلام النبلاء ٦٢/٦ والتمثيل والمحاضرة صـ ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) النمير من الماء: الطيب الناجع في الرى. اللسان (ن م ر ) .

<sup>(</sup>٩) كتب في حاشية النسخة: ز والحائم: العطشان،. والخبر في النعثيل والمحاضرة صـ ١٤٣.

<sup>(</sup>١٠) ديوان أبي الفتح البستي صـ ٤٨.

<sup>(</sup>١١) بست بضم أوله وإسكان ثانيه وبالتاء للعجمة باثنتين: مدينة معلومة بسبجستان. انظر معجم ما استعجم للكيرى ١/ ٢٤٩.

قلتُ: لا أشتهى وزارةَ بُسْتِ وله (١٠):

أَكُتَّابُ بستِ كم تفاخركمْ على وزارة بستِ أُوزُرُها قاصِمُ الظَّهْرِ<sup>1)</sup> فلا تَخْطُبَنْها إنها ضرَّةُ النَّهى وله أيضًا<sup>(7)</sup>:

وزارة الحَضْرةِ الكبيرة فيلا تُردُها ولا تَردُها

إننى لم أمَلُّ بعدُ حَيَاتى

وزارة بست وهى قاصِمةُ الظّهرِ ومدَّتُها منذ الغداةِ إلى الظُّهرِ وبُغْيَتُها روحُ البُعولَةِ في المهْرِ

خطيئة بل هى الكبيرة فإنّها مِحنة مبيرة مبيرة فا

#### بابُ مدح العقلِ

قال اللهُ تعالى فى 'قعظيم شأنِ 'العقلِ: ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَّغْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] وقال جل ذكرُه: ﴿ وَاتَّقُونِ (' يَا أُولِى الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ، وقال عزَّ اسمُه: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لذكرى لِأُولِى الْأَلْبَابِ ﴾ (۲) [الزمر: ٢١].

<sup>(</sup>١) ديوانه صـ٧٨ برواية مختلفة عما هنا وليس فيها البيت الأول.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ز: وقاصم الظهر،، و في م: ﴿ كَالْبُهَاءُ إِذَا سَرَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ز، م. والبيتان في ديوانه صـ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: ﴿ كبيره ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ز، م: وشأن تعظيم ، .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ﴿ فَاتَّقُونَ ﴾ ، والمثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>٧) وردت هذه الآية في النسخ مضطربه على النحو التالى: (إن في ذلك لعبرة لأولى الألباب اوأثبت الصواب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٥٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٠٠. وقال ابن الجوزى في الموضوعات ١٧٧/١ في باب الأحاديث الواردة في العقل: وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس =

وقيل له عليه الصلاة والسلام في الرجلِ الحسنِ العقلِ الكثيرِ الذنوبِ : فقال : « ما مِن آدميّ إلا وله خطايا وذنوبٌ ، فمن كانتْ سجيتُه العقلَ (١) لم تضرّه ذنوبُه » (٢ قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال (٢ لأنه كلّما أخطأ لم يَلْبَتْ أَنْ يتداركَ ذلك بتوبة (٣ تمحو ذنوبَه وتدخله) الجنة » (٤).

وقال سعيدُ بنُ المسيَّبِ (°) في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢] يعني ذوى عقل (٦).

وقال مجاهد<sup>(۲)</sup> في قوله تعالى جدَّه (<sup>۱۸)</sup>: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق: ٣٧] أي عقل<sup>(۹)</sup>.

وقال الضَّحَاكُ في قولِه جلِّ ثناؤه: ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ [يس: ٧٠] أي عاقلاً (١٠٠).

وقال الحسنُ (١١): العقلُ هو الذي يهدِي إلى الجنةِ ويحمى عنِ النارِ ، لقولِه عزَّ

<sup>=</sup> فيها شيء يثبت وانظر تنزيه الشريعة ١/ ١٧٦، وتدريب الراوي ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>١) بعده في مصدري التخريج: ﴿ وَغُرِيزَتُهُ الْيَقِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زيادة متعينة من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في مصدري التخريج: ﴿ وَنَدَامَةُ عَلَى مَا كَانَ مَنْهُ فَيَمْحُو ذَلَكَ ذَنُوبُهُ وَيَقَى لَهُ فَضَلَ يَدْخُلُ بِهِ ﴿ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحارث كما في زوائد الهيثمي (٨٢٦ ) وانظر المطالب العالية لابن حجر ٢٦٩/٧ (٣٠٥٤) .

 <sup>(</sup>٥) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب القرشى ، أبو محمد المدنى المخزومى ، سيد التابعين على الإطلاق ،
 وفاته سنة ٩٤ هـ . ترجمته فى طبقات ابن سعد ٥/ ١١٩، وحلية الأولياء ٢/ ١٦١، وطبقات الفقهاء صد٥ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره ١٥٤/١١ (طبعة دار المعارف تحقيق الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر).

 <sup>(</sup>٧) مجاهد بن جبر ويقال: جبير والأول أصح، أحد أئمة التابعين والمفسرين من أصحاب ابن عباس. توفى سنة
 ١٠٣ هـ. ترجمته في تهذيب الكمال ٢٧ / ٢٢٨، وغاية النهاية في طبقات القراء ٢١/٢ وطبقات المفسرين ٢/ ٥٠٥، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٨) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٩) تفسير الإمام مجاهد صد ٢١٥. وفيه: يعني شاهد القلب، وانظر تفسير الطبري ٢٦ /١٧٨ (طبعة الحلبي).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢٧/٢٣ (طبعة الحلبي) ، وانظر عيون الأعبار ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>١١) لم يرد في الأصل.

**س/۲۲** 

اسمه (۱) حكاية عن أهلِ النار: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [اللك: ١٠] .

وقال حكيمٌ '' : لا مالَ أعود (٢) من العقل .

/وقيل: العقلُ أشرفُ الأحسابِ وما عُبِدَ اللَّهَ بمثلِ العقلِ ( عُـ

وقال آخرُ : العقلُ أحصنُ مَعقلِ .

وقال آخر: أشدُّ الفاقةِ عدَمُ العقل .

وقال آخَرُ: كُلُّ شيء إذا كَثُرَ رخصَ إلا العقل فإنه كلُّما كثُر غلا<sup>(٥)</sup>.

ومن فصولِ ابن المعتز : العقلُ غريزةٌ تَوْيِيتُها('' التجاربُ''.

ومنها : حسنُ الصورةِ الجمالُ الظاهرُ وحسنُ العقل الجمالُ الباطنُ .

ومنها: ليست الصورة الإنسان إنما الإنسان العقل (^ ).

ومنها : ما أبينَ (٩) وجوه الخيرِ والشرِّ في مِرْآةِ العقلِ إن لم يُصْدِئُها الهوى(١٠).

(١) ني ز ، م: (وجل).

<sup>(</sup>٢) هو على بن أبى طالب، والقول في بهجة المجالس ٥٣٣/١، والعقد الفريد ٢٥٢/٢ والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٨، ٤٩، ونهج البلاغة صـ ٣٨ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ١٣ / ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) في م: (أعوز)، وفي بهجة المجالس: وأعوذ، وأعود أي: أنفع. المصباح المنير (ع و د ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه العدنى في الإيمان صـ ١٢٠، وابن أبي عاصم في الزهد صـ٣٧٢ بنحوه من كلام وهب بن منبه، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧ /٢٨٢ بنحوه .

<sup>(</sup>٥) المستطرف في كل فن مستظرف ١/ ٣٥.

 <sup>(</sup>٢) في م: ( يربيها ) ، وفي زهر الآداب: ( تزينها ) ، وفي التمثيل والمحاضرة: ( تربيها ) ، وانظر أنوار الربيع ٢/
 ٣٧٦ فقد نقل عن المصنف .

<sup>(</sup>٧) زهر الآداب ٢/ ٩٨٣، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٨، وأنوار الربيع ٢/ ٣٧٦. ونسبه في العقد الفريد ٢/ ٢٤٠ إلى سحبان وائل.

<sup>(</sup>A) من كلام الحارث المحاسبي ، أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠ / ١٠٩، والخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٢١٣، والمنزى في تهذيب الكمال ٥/ ٢١١ بلفظ: و وجوهر الإنسان العقل ، وانظر فيص القدير ٦/ ٢٨٨. (٩) في الأصل: وين » .

<sup>(</sup>١٠) زهر الآداب ٢/ ٩٨٣، ونثر الدرر ٣/ ١٥٨، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٨.

ومنها: العقلُ صفاءُ النفسِ والجهلُ<sup>(۱)</sup> كدرُها. وقال الشاعرُ<sup>(۲)</sup>:

يُعَدِّ رَفَيعَ القومِ مَن كان عاقلاً وإنْ لم يكُنْ في قومِه بحسيبِ إذا حلَّ أرضًا عاشَ فيها بعقلِه (ن) وما عاقلٌ في بلدةٍ بغَريبِ

وفى كتابِ « رهنِ العيونِ فى الجدِّ والمجونِ » فى مدحِ العقلِ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لما خلَق اللهُ تعالى (٢) العقلَ ، قال له : أقيلُ فأقبلَ ، ثم قال له : أَذْبِرُ فأدبرَ ، ثم قال له : وعزَّتى وجلالى ما خلقتُ /خلقًا أكرمَ علىَّ منكَ بِكَ آخُذُ وبك أُعْطِى وبكَ أُثِيبُ وبك أُعاقِبُ (٢)، ثم قال : لو أن رجلًا قاتلَ فى سبيلِ اللهِ وحجَّ واعتمرَ وغزا ؛ لما دخلَ الجنة إلا بمقدار عقلِه » (٨).

وقال أميرُ المؤمنين علىٌ ''رضى اللّهُ تعالى عنه'' : العقلُ قرةُ عينِ والجهلُ رائِدُ حَيْنَ .

وقيل: رغبةُ العاقلِ فيما يَكفيه وهمُّ الجاهلِ فيما لا يَعنيه.

وقيل: من اتعظ بأبلغ العظاتِ نظر إلى محلةِ الأمواتِ ومصارعِ الآباء والأمهاتِ، وقلَّتْ فكرتُه في الشهواتِ (١٠٠).

/۲۳

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَالْوَجِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيتان في عيون الأخبار ٢/ ١٢٠، والعقد الفريد ٢/ ٢٤٥، وغرر الخصائص صـ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) في م: (غافلا)، وهو تصحيف. وفي عيون الأخبار: (عالما).

<sup>(</sup>٤) في عيون الأخيار: ﴿ بعلمه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في عيون الأخبار : (عالم).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وأعاقك،

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٣٨٣، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/٤ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ٣٥٣، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣١٨/٧ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ٨/ ٢٨: فيه عمر بن أبي صالح. قال الذهبي لأعرفه وقال ابن القيم في المنار المنيف: أحاديث العقل كلها كذب. (٩ - ٩) في الأصل: ٤ عليه السلام ٤.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١٩/٧ من كلام بعض الحكماء. وانظر فيض القدير ٣/١٦٢.

#### بابُ ذمِّ العقلِ

كان يُقالُ : العقلُ والهمُّ لا يفترقانِ . وقال ابن المعتز<sup>(۱)</sup>:

وحَــلاوةُ الــدنــيا لجاهِــلـهـا ومرارَةُ الــدنـيا لِمَن عَـقَـلا<sup>(٢)</sup> ومن قصارِ فصولِ ابنِ المعتزِّ: العاقلُ لا يدعه ما ستر اللَّهُ من عيوبِه يفرحُ بما أظهرَه اللَّهُ من محاسنِه (٣).

( وله فصل ) يليق بهذا الباب في نهاية الحسن: العقل كالمرآة /المجلوّة يرى صاحبه فيها مساوئ نفيه ، فلا يزال في صحوه مهمومًا متعذّر السرور ، فإذا شرب صدئ ( ) عقله بمقدار ما يشرب ، فإنْ أكثر منه غشيّه الصدأ كُلَّه حتى لا تظهر له صورة تلك المساوئ ، فيفرح ويمرح ، والجهل كالمرآة الصدئة أبدًا ، فلا يُرى صاحبه إلا مسرورًا أبدًا نشيطًا ( ) قبل الشرب وبعدَه .

ومن قلائدِ المتنبى قولُه'``:

ذُو العَقْلِ يَشْقَى فَى النعيم بعَقْلِه وأَنُحُو الجَهالَةِ فَى الشَّقَاوَةِ يَنعَمُ قُلُ النَّعَامُ عَاقَلُ قَطُّ (1). قال أبو الفتح بن جني (٨): هذا كقولِهم ما شُرَّ عاقلٌ قَطُّ (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن فلان).

<sup>(</sup>۲) البيتان في ديوانه ۲/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز: (ونصل له).

<sup>(</sup>٥) صدئ: أي غطاه الصدأ. الوسيط (ص د أ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ونشطاه.

<sup>(</sup>۷) ديوان المتنبى صد ۲۱۸.

<sup>(</sup>٨) عثمان بن جنى الموصلى اللغوى، كان أبوه عبدا روميا، ودرس ببغداد، وله من التصانيف "المحتسب" و"الحصائص"، توفى سنة ٣٩٣هـ. ترجمته فى تاريخ بغداد ٣١٢/١١ ومعجم الأدباء ٢١/١٨، وإنباه الرواه ٢/ ٣٥٥، والكامل لابن الأثير ٩/ ١٧٩، وفيه أنه توفى سنة ٣٩٣ هـ.

<sup>(</sup>٩) انظر شرح العكبرى على ديوان المتنبى ١٣٤/٤

ولما عزَل عمرُ بنُ الخطابِ ''رضِى اللَّهُ عنه'' زيادا'' عن عملِ كان يتولّاه له ، قال له زيادٌ : يا أميرَ المؤمنين ، أمن عَجْزِ؟ أمِن خيانةِ؟ فقالَ : لا من أحدِهما ولكنّى كَرِهتُ أن أحملَ على الناسِ فضلَ عقلِك'<sup>1)</sup>.

وكان الحسن البصرى رحمه اللّهُ تعالى يقولُ : لو كان للناسِ كلُّهم عقولٌ لخربتِ الدنيا<sup>(°)</sup>.

وقال آخر : لولا الحمقي لبطل العالمُ .

المن المعضهم: /لوكان الناسُ كلَّهم عقلاء ما أكلْنا رطبا ولا شرِبْنا عذْبًا . يعنى أن العقلاء لا يقدمون على صعود النخيل لاجتناء الرطب ، ولا على حفر الآبار لاستنباط (١) الماء البارد العذب .

وينشد<sup>(۲)</sup>:

لما رأيتُ الدهر دهر الجاهلِ ولم أرَ المغبونَ غيرَ العاقلِ شربتُ حمرًا من مُحمورِ بابلِ (١) قصرتُ مِن عَقْلَى على مراحلِ شربتُ حمرًا من مُحمورِ بابلِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۲) زیاد بن أبی سفیان ، ویقال : : زیاد بن أبیه ، ویقال زیاد بن سمیة وهی أمه . ترجمته فی الاستیعاب لابن
 عبد الیر ۲/ ۲۳ ۵ ، وأسد الغابة لابن الأثیر ۲/ ۲۷۱ ، والإصابة لابن حجر ۲/ ۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) في ز،م: (أو).

<sup>(</sup>٤) القصة مشهورة بين عمر وزياد كما في الاستيعاب ٢/ ٥٢٤، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٥٧، ومقدمة ابن خلدون ٢/ ٥٦٧، وقد ورد في العقد الفريد ٢/ ٢٤٢، وفيه أن المعزول هو المغيرة بن شعبة

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) أي لاستخراج. الوسيط (ن ب ط ) .

<sup>(</sup>٧) البيتان لابن عائشة القرشى كما في طبقات الشعراء صـ٣٣٨، واطلبهما كذلك في فصول التماثيل صـ٣٧، وعيون الأعيار ١/ ٢٠٠: والآمل والمأمول صـ٣٦.

<sup>(</sup>٨) تتمثل العرب بخمر بابل، وتراه أفضل الخمور، وبابل سر العراق. انظر ثمار القلوب صـ ٦١٨.

#### بابُ مدحِ العلومِ

قد مدّح أبو عثمان الجاحطُ أنواعَ العلومِ وذمّها بأعيانِها معرِبًا عن قُدْرتِه على الكلام وبُعْدِ شَأُوه (١) في البلاغةِ.

وحينَ شئِل عنِ الأثرِ فقال: هو أحبارُ الماضين وأنباءُ الغابرين، وقصصُ المرسلين وآدابُ الدنيا والدين، ومعرفةُ الفرضِ والنافلةِ ، والشريعةِ والسنةِ والمصلحةِ والمفسدةِ والنارِ والجنةِ ، إلى صاحبِه (٢) تُشَدُّ الرِّحالُ ، وحولَه يَعْتَكِفُ الرجالُ ، ويسير به ذكرُه في البلدانِ ، ويَبْقى اسمُه على مُرِّ الزمانِ .

قيل: فالفقّهُ ؟ قال: فيه علمُ الجلالِ والحرامِ وبه تُعرَفُ شرائعُ الإسلامِ وتُقامُ الحدودُ والأحكامُ، وهو عِصْمةٌ في الدنيا وزينةٌ في الآخرةِ (٢) يَخْطُبُ لصاحبِه فضلَ الأعمالِ ويَثْنِشه الغِني ويُتلَّغُه مرتبةَ القضا.

قيل: فالكلامُ ؟ قال: عيارُ '' كلِّ صناعة ، وزمامُ كلِّ عبارة ، وقسطاسٌ ' ، وغرفُ به الفضلُ والرُّجْحانُ ، اوميزانٌ يُعْلَمُ به الزيادةُ والنَّقْصانُ ، ومحكَّ يتميزُ به ٤٠ الخاصُ والعامُ والحالِصُ والمشوبُ ، ويُعْرف به الإبريزُ والستوقُ '' ويُنظر به الصفوُ والكدرُ وسُلَّمٌ يُرْتَقَى به إلى معرفةِ الصغيرِ والكبيرِ ويُوصلُ به إلى الحقيرِ والحطيرِ ، وأدلةٌ للتفصيلِ والتحصيلِ وإدراكُ الدقيقِ والجليلِ وآلةٌ لإظهار الغامض المشتبه ، وأداةٌ لكشفِ الحفي الملتبسِ وبه تُعرفُ ربوبيةُ الربِّ وحجةُ الرسُلِ ويُحترزُ به من شُبهاتِ للقالاتِ وفسادِ التأويلاتِ وبه تُدفَع مضلاتُ الأهواءِ والنِّحلِ وتَبْطُلُ تأويلاتُ الدَّيانِ واللَّهِ والسَّمِ والنَّحلِ وتَبْطُلُ تأويلاتُ الأديانِ واللَّلِ ويُنزَّه عن غباوةِ التقليدِ وغمةِ التسليم '' .

۲۶/ب

<sup>(</sup>١) الشأو: الهمة. اللسان (ش أ و ) .

<sup>(</sup>٢) في ز: ١ صاحبهما ١.

<sup>(</sup>٣) في م: [الأخرى].

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية النسخة : ز (العيار: المعرفة ٤ ـ

<sup>(</sup>٥) القسطاس: أضبط الموازين وأقومها. الوسيط (ق س ط).

<sup>(</sup>٦) في ز: (الستوف)، وكتب في حاشيتها: (الستوق: الردىء من الذهب،

<sup>(</sup>٧) في م: (الترديد).

قيل : فالفلسفةُ ؟ قال أداةُ الضمائرِ ، وآلةُ الخواطرِ ، ونتائجُ العقل وأدلةٌ لمعرفةِ الأُجْناسِ والعناصرِ ، وعلمُ الأعراضِ والجواهرِ ، وعِلَلُ الأَشخاصِ والصوَرِ ، واختلافُ الأخلاقِ والطبائع والسجايا والغرائزِ .

قيل: فالنجوم؟ قال: معرفةُ الأهِلَّةِ ومقاديرِ الأَظلَّةِ ، وسموتِ (١) البلدانِ وأقدام الزوالِ في كل وقتٍ وزمانِ ، وعلمُ ساعاتِ الليل والنهارِ في الزيادةِ والنقصانِ ، وأماراتُ الغيوثِ والأمطارِ وأوقاتُ سلامةِ الزروع<sup>(٢)</sup> والثمارِ<sup>٣)</sup>. .

قيل : فالطبُّ ؟ قال : سائش الأبدانِ ، والمُنبَّه على طبائع الحيوانِ ، وبه يكونُ الله عن خبايا الأسرار ، وعلمٌ يَضطرُ إليه الخاصُّ والعامُّ ، ويَفْتَقِرُ إليه الناسُ والأنعامُ ، ولا يَستغنى عنه الصغيرُ والكبيرُ ويحتاجُ إليه الحقيرُ والخطيرُ .

قيل : فالنحو ؟ قال : يَتْشُطُّ من العيِّ اللسانَ وِيُجرى من الحصْرِ البيانَ ، وبه يَسلَمُ مِن هجنةِ اللَّحْنِ وتحريفِ ( ؛ ) القولِ ، وهو آلةٌ لصوابِ المُنْطِقِ وتسديدِ كلامِ العرب .

قيل: فالحسابُ ؟ قال: علمٌ طبيعيٌّ لا خلافَ عليه واضْطراريٌّ لا مطعرَ فيه ، ثابتُ الدُّلالةِ ، صائبُ المقالةِ ، واضحُ البرهانِ شديدُ البنيانِ ، سالمٌ من المناقضةِ (°حالِ من المعارَضةِ°)، حاكمٌ يَقْطَعُ الحلافَ مؤدِّ إلى الإنصافِ والانتصافِ ، وبه حِفْظُ الأعمالِ ونظامُ الأموالِ وقوامُ أمورِ الملوكِ والتجارِ وثباتُ قُوانين البلادِ والأمصار.

قيل : فالعَروضُ ؟ قال : ميزانُ الشعرِ وعيارُ النظمِ ورائضُ الطبْعِ وسائسُ الفَهْمِ ،

<sup>(</sup>١) سموت جمع سمت: الهيئة. الوسيط (س م ت).

<sup>(</sup>٢) في م: (الزرع).

<sup>(</sup>٣) في ز: والأثماري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تحرف).

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في الأصل.

وبه يُعْرَفُ الصحيحُ من المريضِ، وفلكٌ عليه مدارُ القريضِ (١).

قيل : فالتعبير ؟ قال : علمٌ نبوىٌ /وسفيرٌ إلهى وإشارةٌ سماويّة ، وعبارةٌ غيبيّةٌ ٢٥/ب وبشيرٌ ونذير ، يُخبِرُ عنِ الأشياءِ الغائبةِ والحاضرةِ ، ويُنبئُ عن أمورِ الدنيا والآخرةِ .

قيل : فالخط ؟ قال : لسانُ اليدِ ولهجةُ الضميرِ ، ووحْئُ الفكرِ وناقلُ الحُبَرِ وحافظُ الأثرِ وعمدةُ الدينِ والدنيا ولِقامُ اللفظِ والمعنى .

قال مؤلفُ الكتاب فهذا آخرُ ما حُكى عن الجاحظِ فى مدْحِ العلوم ، وهذا ما أُحاضرُ به فى مدح العلم والعلماءِ :

عن النبيّ ﷺ: ﴿ العلماءُ وَرَثَةُ الأنبياءِ ﴾ . .

ويقالُ: العلمُ خيرٌ من المالِ؛ لأن العلمَ يَحْرَسُكَ وأنتَ تَحْرُسُ المالَ ، والعلمَ حاكمٌ والمالَ محكومٌ عليه ، والملوكَ حكامُ الناسِ والعلماءَ حكامٌ على الملوكِ (٢٠) . وقال بعض الحكماءِ (٤) : ليس شيَّ أعزَّ مِنَ العلم (٥) .

وقال بعضُ العلماءِ: إنا لم نطلبِ العلمَ لنُجِيطَ به كلّه ؛ إذ لا سبيلَ إلى ذلك ، ولكن لنستكثر من /الصواب ونستقلَّ من الخطأُ (١٠).

وقال رسولُ اللّهِ ﷺ: «طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ »<sup>(۲)</sup>. وقال عليه السلامُ: «اطلبوا العلمَ ولو بالصين »<sup>(۸)</sup>.

1/47

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ٨١/١ (٢٢٣) من حديث أبي الدرداء الطويل في فضل العلم.

 <sup>(</sup>٣) القول من وصایا على بن أبى طالب رضى الله عنه. انظره فى عیون الأخبار ٢/ ١٢١، والعقد الفرید
 ٢/ ٢١٢، ونهج البلاغة صـ ٣٨٦، وشرح نهج البلاغة ١٨ / ٣٤٦، والمحاسن والمساوئ ٢/ ٢٢٢.
 (٤) فى ز،م: «العلماء».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ﴿ أَلَا ترى الملوك حكام الناس والعلماء حكام عليهم ﴾ . وهو تكرار وصاحب القول هو أبو الأسود الدؤلي . انظره في الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكرى صد ١٨، وانظر جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٣٦، وفيه: (لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه ولكن لأعلم ما لا يسعني ٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢٣/١.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢٣/١

وقال صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه: « لا خيرَ فِيمَن لا يكونُ عالمًا أو متعلَّما » (١) .
ومن فضائِل العلومِ أن شهادةَ أهلِها مقرونةٌ بشهادةِ اللهِ تعالى جدُّه (٢) وملائكتِه في قولِه عزَّ اسمُه : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْلَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران :

وقال عليٌّ ("رضْيَ اللَّهُ عنه" كفي بالعلم شرفًا أنه (١٠ يَدَّعِيه مَنْ لا يُحسِنُه ويَفْرِحُ إِذَا نُسبَ إليه (٥٠).

ويقالُ: العلماءُ في الأرضِ كالنجومِ في السماءِ ، لولا العلمُ لكان الناسُ كالبهائم (٢٠).

وقال بعضُ الحكماءِ : العلمُ حياةُ القلوبِ ومصباحُ الأبصارِ .

وقال ابنُ المعتز في فصولِه : علمُ الرجل ولدُه المُخلَّدُ .

وقال أيضا : الجاهلُ صغيرٌ وإن كان شيخًا ، والعالمُ كبيرٌ وإن كان حدَثا<sup>(٧)</sup>. وقال أيضا : ما ماتَ مَنْ أحيا عِلْمًا .

وقلت في /«كتابِ<sup>(٨)</sup> المبهج » العلمُ أشرفُ ما وعيت ، والخيرُ أفضلُ ما أوعيت<sup>(٩)</sup>.

وفيه : العلماءُ أعلامُ الإسلامِ وإيمانُ (١٠) الإيمانِ .

#### قال الشاعر:

۲۲/ب

<sup>(</sup>١) طبقات علماء إفريقية وتونس صـ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (عليه السلام).

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ أَن ٤ .

<sup>(</sup>٥) المحاسن والمساوئ ٢/ ٢١، ومعجم الأدباء ١/٦٧.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار ٢/ ١٢١، والعقد الفريد ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) نثر الدرر ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) في ز،م: (الكتاب،

<sup>(</sup>٩) انظر كتاب المبهج صـ ٣١.

<sup>(</sup>١٠) في م : ﴿ وَأَمَانَ ﴾ .

ما وافقَ العلمَ ممن يكملُ العملُ (١)

العلمُ خيرُ أداةِ أنتَ جامِعُها تَلقى الرجالُ به في الحفل إن حَفلوا وآفةُ العلم أن يُنسى وأفضَلُه (أوقال أيضا<sup>(١٢)</sup>:

إذا العلم لم تَعمَلْ به صار حجةً عليك ولم تُعذرُ بما أنت جاهلُهُ ٢٠ ويقال : جالسوا عينَ قومِكم يعظُمُ حِلْمُكم ويكثرُ عِلْمُكم .

وقال سلمان (1): عِلم لا يُقال ككنز لا يُنفق (4).

ويقالَ : بابُ من العلم جسيمٌ إذا سُئلتَ عن الذي لا تعلمُ فقلتَ : لا أعلمُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المبهج صـ ٣١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة طويلة لسابق البربرى . انظره في تاريخ دمشق ٢٠ / ١٦.

<sup>(</sup>٤) في ز: (سليمان). وهو سلمان الفارسي صاحب رسول الله ﷺ: ، أبو عبدالله ، سابق الفرس إلى الإسلام ومناقبه كثيرة، توفي سنة ٣٦ هـ بالمدائن. ترجمته في طبقات ابن سعد ٤/٥٤، وسير أعلام النبلاء

<sup>(</sup>٥) أورده الطبري في تفسيره ٤/٣٠٪، وأخرجه ابن أمي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٣٦، ٨٣٧ (٤٦٢٧، ٤٦٣٧، ٤٦٣٩ ) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٤٩١، ٤٩٢ مرفوعًا من حديث ابن عمر، وموقوفا من حديث سلمان الفارسي. وانظر زهر الآداب ١/ ٣٧٥.

# بابُ ذمِّ العلمِ

سئل الجاحظُ عن العلومِ فأجابَ بخلافِ ما تقدَّمَ ونفَضَ ما هناك أثرمَ . سئل عنِ الكلامِ فقال : متفاوتُ الأصولِ قليلُ المحصولِ همةُ مناظِرٍ مُتَمَلِّقٍ ، وآلةُ مِهْذار مُتَسَوِّقِ<sup>(٢)</sup> .

قيل: فالفقه ؟ قال: يَعتقدُ بالآراء ويَتقلّدُ بالأهواءِ ، دقيقُه لا يلحقْ وجليله لا الآلام ينفقْ وهو من علوم المدابير ومحارّ<sup>(٣)</sup> في /التدابير .

قيل : فالحديثُ ؟ قال : همةٌ ضعيفٍ وآلة مُسن .

قيل : فالفلسفة ؟ قال : كلاتم مترجتم وعلتم مرجَّتم بعيدٌ مداه قليلٌ جَدْواه مخوفٌ على صاحبِه سطوة الملوكِ وعداوة العامةِ .

قيل : فالنجوم ؟ قال : حَدْشُ <sup>(١)</sup> وترجيمٌ وحِسُّ <sup>(٥)</sup> وتنجيمٌ صوابُه عسيرٌ وغلَطُه کثيرٌ ، حرفةُ مجدودٍ وصناعةُ غيرِ محدودٍ <sup>(١)</sup> .

قيل: فالطب؟ قال: موضوعٌ على التخمين والحدْسِ وتعليلِ النفسِ ، لا يوصَل منه إلى الحقيقةِ ولا يُحكم فيه بالوثيقةِ .

قيل : فالنحو؟ قال : علمٌ مخترعٌ وقياسٌ مبتدعٌ ثقيلٌ على الأسماعِ قليلُ الارتفاع والانتفاع ، علمٌ معدمٌ وصناعةُ معلم .

قيل: فالعروضُ؟ قال: علمٌ مُولِّدٌ وأدبٌ مستبردٌ يُتكل العقولَ ويستولد الغفول مُشتَفْعِلُنْ وفَعُولُ مِن غيرِ فائدةِ ولا محصولِ (٢).

<sup>(</sup>١) في م: ( العلوم ).

<sup>(</sup>٢) في ز: ﴿ مَتَسُوفٌ ﴾ ، وفي م: ﴿ مَتَمَشَّدُقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: (المجبر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: دحدث.

<sup>(</sup>٥) في م: (خشف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿مَجَدُودُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) زهر الآداب ٢/ ٢٤٠، وشرح المقامات ١/ ١٥٦.

قيل: فالحساب؟ قال: مستعجمٌ عسيرٌ ومستوحمٌ كدر /بعيدُ الإدراكِ شديدُ ٢٧/ب الاشتباه والاشتباكِ.

قيل: فالتعبيرُ؟ قال: ظنٌّ وحشبان لا يثبتُ به دليلٌ ولا برهان، ولا يقوم عليه شاهد ولا تبيان، علمُ مضعوفِ وصناعةُ مكفوفِ .

قيل : فالخط ، قال : قليلُ الردِّ يسيرُ الرفدِ صناعةُ مورِّقِ وبضاعةُ مزوِّقِ .

فهذا ما نُقل عن الجاحظِ في مدح العلوم وذمّها .

وتقول أهلُ بغدادَ في أمثالِهم : جهلٌ يَعولُني خيرٌ مِن علم أعولُه .

ومِن أمثالِهم : كفُّ بختِ خيرٌ من كز علم (١).

وفي ذلك قيل:

وما أصنعُ بالعلمِ وقال ابنُ أبي البغل<sup>(۲)</sup>:

الصَّغُو<sup>(۱)</sup> [يرتغ]<sup>(1)</sup> آمنًا من جَهْلِه لو كنتُ أجهلُ ما عَلِمْتُ لسرَّنى وقال غيرُه (۱):

المَالُ يَسْتُرُ كُلُّ عيبٍ في الفتي

إذا أعطيت بالجهل

محبِس الهزارُ<sup>(°)</sup> لأنه مُترَبَّمُ جَهْلی کما قد ساءنی ما أعلمُ<sup>(۱)</sup>

والمالُ يَرْفَعُ كلَّ نَذُلِ (٨) ساقطِ

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأمثال العربية ١/ ١٣٩.

 <sup>(</sup>۲) كذا تُسب البيتان في الدر الفريد ٢/ ٢١٨، ونسبا في وفيات الأعيان ١٥٤/١ إلى ناصح الدين الأرجاني،
 باختلاف في ترتيبهما، والبيت الأول منهما منسوب لعلى بن الجهم. تكملة ديوانه صـ ١٩٤.

 <sup>(</sup>٣) في وفيات الأعيان : ( كالصعو ٤ ، وهي أبلغ في موضعها هنالك ، والصعو جمع صعوة : صغار العصافير .
 وقيل : طائر أصغر من العصفور . لسان العرب (ص ع و ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ز : ﴿ يصعوا ٤ ، وفي م : ﴿ يصعفر ٤ ، وفي بعض الروايات : ﴿ يصفر ٤ ، والمثبت من الدر الفريد .

 <sup>(</sup>٥) هو طائر قيل: هو العندليب. الحيوان ٥/ ٢٨٩، والمصباح المنير (هـ ز ر ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (علمت).

<sup>(</sup>٧) أنظر البيتين غير منسويين في الدر الفريد ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ز: (ندل).

فعليكَ بالأموالِ فاقصد جمعَها واضرب بكُتْبِ العلمِ عَرْضَ الحائطِ العلمِ عَرْضَ الحائطِ العلمِ عَرْضَ الحائطِ العصر العربين شبةً (١) بعضُ أصدقائِه :

1/41

أجفاة يا ابن شبه بعد نصبح ومحبه ولروم للدواوين وما يُعطونك ألا حبه ليس بغني عنيك عنيك عند القوم سفيان وشغبه فالرم الجهل فإن السلم عند القوم وثبه ودع المعلم فإن السلم علم في ذا الدهر شبه وقال أبعض الشعراء للقاضي ابن خلّاد الرّامَهْ وَمُري (أ):

قل لابن حلَّد إذا جئتَه مستندًا في السجدِ الجامع هذا زمانٌ ليس يَحظى به حدَّثنا الأعمش عن نافع (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أبو زيد النحوى عمر بن شبة بن عبيدة البصرى، تونى فى جمادى سنة ٢٣٢ هـ بسامراء، وبلغ من العمر تسعين سنة ، كان عالما بالأثار وراوية للأخبار، أديها صدوقا فقيها، له من التصانيف "كتاب الكوفة" و "كتاب البصرة" و"كتاب أمراء مكة " وغيرها . ترجمته فى تاريخ بغداد ١١/ ٢٠٨، ومعجم الأدباء ١٦/ . أ. الموافى بالوفيات ٢٢/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يَعْطُونَ ﴾ ، وَفَيْ مَ: ﴿ يَعْطُوكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ ~ ٣) في الأصل ، ز: ١ القاضي ١ .

<sup>(</sup>٤) أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، من أنياب الكلام وفرسان الأدب، له من المؤلفات "كتاب الأمثال" و"المحدث الفاصل بين الراوى والواعى"، توفى فى حدود سنة ٣٦٠هـ. ترجمته فى يتيمة الدهر ٣٠٠). والوافى بالوفيات ١٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) ألبيتان فى الوافى بالوفيات ١٢/ ٢٥، ويتيمة الدهر ٣٢٢/٣ لابن خلاد، ووردا فى معجم الأدباء ٩/ ٢١، نقلا عن التعالمي فقال: قال الثعالمي: ومن ملح ما قيل فى ابن خلاد قوله، وذكرهما المصنف فى التمثيل والمحاضرة ونسبهما لابن العميد، وانظرهما غير منسويين فى التدوين فى أخبار قزوين ٢/ ٤٨٤.

# بابُ مدحِ الخطِّ والقلم

يقال: القلمُ أحدُ اللسانين (١).

وقال إقليدس : القلمُ صائغُ<sup>٢١)</sup> الكلامِ يُفرغ ما يجمعُه القلبُ ، ويصوغُ ما يَسكُبُه اللبُّ<sup>٣)</sup>.

وقال أيضا: الخطُّ هندسةٌ رُوحانيةٌ وإن ظَهرتْ بآلةٍ جسمانيةٍ (1).

وقال أفلاطون : الخطُّ عِقالُ العقل (٥).

وقال جعفرُ بنُ محمدِ<sup>(١)</sup> رضى الله <sup>(۲</sup>تعالى عنه<sup>۱)</sup>: لم أرّ باكيًا أحسنَ تَبشَمًا من القلم (۱).

وقال /المأمونُ : للّهِ درُّ القلم كيف يَحولثُ وَشْيَ المملكةِ <sup>(٩)</sup> .

وقال ثمامة : مَا أَثَرَتُه الأَقَلَامُ لا تَطْمَعُ فَي دَرُوسِه الأَيَامُ (١٠٠٠).

وقال ابن المعتز : القلمُ مجهزٌ لجيوشِ الكلامِ يخدمُ الإرادةَ ولا يَملُّ الاستزادةَ كأنه يفتخ بابّ بستانِ أو يُقبِّلُ بساطَ سلطانِ (١١).

۲۸/ب

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١/ ٧٩، والحيوان ١/ ٤٦، وبهجة المجالس ١/ ٩٠، وأنوار الربيع ٢/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: (صانع).

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ٢/ ٤٧٦، ونسبه لأبي دلف.

<sup>(</sup>٤) السابق: نفس الصفحة، والتمثيل والمحاضرة صـ٥٥١

<sup>(</sup>٥) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) في التمثيل والمحاضرة: ( يعيى ٤، وفي آداب الملوك: ( خالد ٤، وقد نسب القول المصنف في الإعجاز والإيجاز صـ٩٨ ليحيي بن خالد البرمكي وزير الرشيد.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز ، م: «عنهما».

<sup>(</sup>٨) نهاية الأرب ٧/ ٢٠، والتمثيل والمحاضرة صـ ١٥٥، وآداب الملوك صـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٩) المحاسن والمساوئ للبيهني ١٦/١، والإعجاز والإيجاز صـ ٨١، والتمثيل والمحاضرة صـ ١٥٥.

<sup>(</sup>١٠) نسب في محاضرات الأدباء ١٦٤/١ لسقراط بلفظ : دما بنته الأقلام لم تطمع في دروسه الأيام ، وانظرَ التمثيل والمحاضرة صـ ١٥٥.

<sup>(</sup>١١) نهاية الأرب ٧/ ٢٠، والتمثيل والمحاضرة صـ ١٥٥.

وقيل : الأقلامُ مطايا الأوهامِ فامتطوها يَطَّردُ لكم الكلامُ ، ويَسهُل بجَرْيِها النظامُ () .

ويقال: عقولُ الرجالِ تحت أسنَّةِ أقلامِها(٢).

وعن بعضِ الفلاسفةِ أنه قال : صورةُ الخطِّ في الأبصارِ سوادٌ وفي البصائِر بياضٌ (٢) .

وقال مؤلفُ الكتابِ (\*): قد نوّه الله باسم الكتابة وعَظُم من شأيها إذ أضافها إلى نفسه جلَّ ذكره ، وإن لم تكن تلك الإضافة من النوع الذي يضافُ إلى خلقه ولا راجعة بوجه من الوجوه إلى شبهه ، إلا أنه دلّنا بها على علق رتبتها وشَرَفِ / منزلتِها فقالَ عز من قائل: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ ﴾ الآية [الأعراف: ١٤٥] . وقال منزلتِها فقالَ عز من قائل: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٥] . وقال تعالى جدُّه: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ١٥] وجعل جلَّ جلاله من سبحانه: ﴿ كَتَبَ اللهُ لَأَعْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة: ٢١] وجعل جلَّ جلاله من ملائكيّه كتبة سفرة ( وهم أرفعُ الحلقِ درجةً ، وقال عز ذكره : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَلائكِيهَ كَتَبُ سفرةً ( وهم أرفعُ الحلقِ درجةً ، وقال تعالى : ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ لَلْهُ لَا يَتَخَلُّهُمْ فَلَهُ ﴿ إِلَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامًا كَاتِينَ ﴾ [الانفطار: ١٠،١١] ، وقال تعالى : ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ وَلَا يَتَخَلُّهُمْ فَلَهُ وَلَا يَتَخَلُّهُمُ وَلَا يَعْلَلُهُ الْمَالِي الله العبادِ لكانتُ ( محفوظةً لا يتَخلُّلُها خَلَلٌ ولا يَتَخلُّلُها خَللً ولا يَتَخلُّلُها أَلُلُ ، و ( الكنه ( مُعَرِ السمُه جعَل ( المتابِ أبلغَ في ولا يتداخلُها نسيانٌ ولا زَلَلٌ ، و ( الكنه ( مُعرّ اسمُه جعَل ( المتابِ أبلغَ في ولا يتداخلُها نسيانٌ ولا زَلَلٌ ، و ( الكنه ( مُعرّ اسمُه جعَل ( المتابِ أبلغَ في

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) صبح الأعشى ۲/ ٤٧٥)، ونسبه في المزهر في علوم اللغه وأنواعها ٣٠٢/٢ والعقد الفريد ١٩٦/٤
 لأرسطوطاليس.

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ١/ ٤٣٠، والتمثيل والمحاضرة صـ٥٥ والإعجاز والإيجاز صـ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الكلام ينصه في آداب الملوك للمضنف صد ١٤٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ني م: ( فقال ۽ .

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ كَانْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) مقط من: م.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ز، م: وعلم عز اسمه أن ٥.

التحذير وأوكدَ في الإنذارِ وأهيبَ في الصدورِ ، وأرادَ تعريفَ عبادِه فضيلةَ الخطُّ والكتابةِ ، وأقسم عز اسمُه بالآلةِ التي تتهيأً بها الكتابةُ وهي القلمُ فقال : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [الفلم: ١] . كما أقسم بالأشياءِ الجليلةِ الأقدارِ الكبيرةِ/ الأخطارِ في ٢٩/ب نفوسِ عبادِه وعيونِ بلادِه ؛ كالشمسِ والقمرِ والليلِ والنهارِ والسماءِ والأرضِ. وذاكرتْ في هذا أبا الفتح البُشتيُّ فأنشدني لنفسه (١).

إذا افتخرَ الأبطالُ يومًا بسيفِهِمْ وعدُّوه مما يُكسبُ المجدَ والكَرَمُ كفي قلَمَ الكُتَّابِ فخرًا ورِفْعَةً مدى الدهر أنَّ اللَّهَ أَقسمَ بالقلَمْ

وفي رسالةٍ لمؤلفِ الكتابِ أوردَها في كتابِ « النظمِ والنثرِ وحلُّ عقدِ السحرِ » للمجلسِ الرفيعِ أولها في طريقِ اللغزِ وْآخرُها في مدحِ القلمِ : ما أصمُّ سميعٌ أخرسُ بليغٌ ضعيفٌ قويٌ ، مهينٌ عزيزٌ ، دقيقُ الجسم جليلُ الفِعْلِ ، نحيلُ الشخصِ سمينُ الخَطْبِ ، حقيرُ المنظرِ شهيرُ المخبرِ ("صغير البَّجرمِ"، عظيمُ المُجرْمِ . إلى آخره"). وقال ابن المعتز (\*):

تُفتِّعُ (°) نورًا أو تُنظِّمُ (<sup>()</sup> بَحَوْهرا إذا أخذَ القِرْطاسَ خِلْتَ تمينَه وقال كشاجم<sup>(٧)</sup>:

معربًا عن ملاحة (١) وسداد /عجِب الناسُ من بياضِ معانِ تجسلي من سواد ذاك المداد

1/4.

<sup>(</sup>١) صلة ديوانه صـ ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ومغير الجسم ٤.

<sup>(</sup>٣) الكلام ذكره المصنف مطولا في نثر النظم صـ ٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٧٩/١ من بيتين بمدح بهما عبيدالله بن سليمان، وانظر زهر الآداب ١/ ٤٣٨،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ يَفْتُحَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ ينظم ٤ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه صد ٤٤.

<sup>(</sup>٨) في م: د تمت ١.

<sup>(</sup>٩) في الديوان : ﴿ بِلاعَة ﴿ . .

قال البستيم(١):

وإن أمرً (٥٠) على رَقّ (١) أنامِلَهُ أقرّ بالرِّقُ (٢) كُتَّابُ الأنام لهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه صد ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وإذا ع.

<sup>(</sup>٣) في م: ٤ هز ٤ .

<sup>(</sup>٤) الكمى: الشجعاع المتكمى في سلاحه ؛ لأنه كمي نفسه أي سترها بالدرع والبيضة. اللسان (ك م ي )

<sup>(</sup>٥) في م: (أقر).

<sup>(</sup>٦) الرق بفتح الراء: ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. اللسان ( ر ق ق ) .

<sup>(</sup>٧) الرق بكسر الراء: الملك والعبودية, اللسان ( رق ق ) .

# بابُ ذمِّ الخطِّ والقلم

قال ابنُ المعتزُّ :

وأَجُوفَ مَشْقُوقِ كَانَّ شَبَاتَه (٢) إذا استعجلَتْه الكفُّ منقارُ لاقِطِ وَتَاهَ به قَومٌ فَقَلَتُ رويدَكم (٢) فما كاتبُ بالكفِّ إلا كشارِطِ وقال أبو العلاءِ المنقرى (٤): لو كان في الخطِّ فضِيلةٌ لما محرِمَها رسولُ اللهِ

وقال بعضُ أولادِ الأمراءِ: الخطُّ صِناعةٌ ولا تَحْشُنُ الصِناعةُ بالملوكِ (١٠).

وقال کشاجم<sup>(۷)</sup>:

سلْ بى عنِ الأيامِ تَعْرِفْ أنى ابنُ دهر ليس يُنصِفْ وبلاغتى مَعْرُوفةٌ سهلتُ (١) وأخطأها التكلفُ وسطورُ خطً موني كالروضِ والبردِ المفوّف والخطُّ ليس بنافع ما لم يكنْ (أخطًا مُصَحَفْ)

اوقال بعض الكُتَّابِ (11 الحكماء: ماذا لقينا من الكتابِ في الدنيا والآخرةِ ؛ ٣٠.ب أما في الدنيا فقد بُلينا به وأخذنا بحفظِ فرائضِه وإقامةِ شرائطِه ، وأمّا في الآخرةِ فإنا

<sup>(1)</sup> exelia 7/ 703.

<sup>(</sup>۲) في ز، م: ۶ سنانه ۽ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ رويدا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: م: (المعرى).

 <sup>(</sup>٥) ورد هذا القول في المزهر للسيوطي ٢/ ٣٠١ منسوبا لعمرو بن مسعدة، وفي التحسين والتقبيح للمصنف
صـ٩٥ منسوبا لأحمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٦) نسبه المصنف في تحسين القبيح صـ٥ الأبي عيسى بن الرشيد.

<sup>(</sup>٧) ديوان كشاجم صـ ١٢٨ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: ﴿ سهل ﴾ ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٩ ~ ٩) في ز: ١ خط مصحف، وفي م: ١ في خط مصحف،

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ٤م١.

نلقاه مَنْشُورًا<sup>(۱)</sup> بسرائرنا وخفایا ضمائرِنا<sup>(۲)</sup>.

وذكر الجاحظُ عامة الكتابِ فقال (٢): أخلاق حلوة ، وشمائلُ معسولة ، وثيابٌ مغسولة أهلِ الغيلم ، فإذا صَلوا بنارِ الامتحانِ مغسولة أنه وتظرف أهلِ الفهم ، ووقارُ أهلِ العِلْم ، فإذا صَلوا بنارِ الامتحانِ والاختبارِ وعُرِضوا على محك الاعتبارِ ، كانوا كالزَّبَدِ يذهب جفاءً ، أو كنباتِ الربيعِ في الصيفِ تُحرُّكُه هيفاءُ الرياحِ ، لا يستندونَ إلى وثيقةٍ ولا يدينونَ بحقيقةٍ ، أخفر الحلق لأماناتِهم وأشراهم بالثمنِ البخسِ لعهودِهم ودياناتِهم فويلٌ لهم مما كتبتْ أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون .

وقال الشاعر":

وإذا أخطأ الكتابة خطُّ<sup>(۱)</sup> عُدِمَتْ تاؤها فصارتْ كآبَهُ ومن مُلَح ما قيلَ في ذمِّ الكَتَبةِ لابنِ عَرُوس (۱).

ومَحا رُسومَ الفضلِ (^) والآدابِ فيهم رَدَدْتهمُ إلى الكُتُابِ اتَعِسَ الزمَانُ لقد أتى بُعجابِ فأتى بكُتُابِ لو انْطلقتْ يدِى وقوله أيضا:

وكاتبُ (٩) يقرأُ القرآنَ في سَنَدٍ من بعدِ حينِ وأما بعدُ في حينِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿منثورا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنف في تحسين القبيح صـ٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ذم أخلاق الكتاب للجاحظ ( مطبوع ضمن كتاب رسائل الجاحظ ) ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: (معشوقة).

<sup>(</sup>٥) هو كشاجم . انظر البيت في يتيمة الدهر ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) في ز، م: ﴿حظ، ـ

<sup>(</sup>٧) اختلف في نسبة البيتين إلى قائلهما ؛ فنسبا في وفيات الأعيان ٣٦٤/٣ للبسامي ، ونسبا في محاضرات الأدباء ١/ ٤٦ ، للحجام الأهوازي ، ونسبا في الدر الفريد ١٤٩/٣ للطالقاني ، وهما يدون نسبة في صبح الأعشى ١/ ٤٨ ، وأحسن ما سمعت للمصنف صـ ٤٤ . وهما في ديوان أبي العيناء ، وابن بسام البغدادي ، وعلى بن بسام العبرتائي .

<sup>(</sup>٨) في ز ، م : والظرف ، .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (ياكاتبا).

لا يعرِفُ الفرقَ في عَمْرِو ولا عُمَرَ جَهُلًا ويَعْمَه (١) بين السينِ والشينِ والشينِ ولبعضِ أهلِ العصرِ (٢):

وكاتبُّ كُتْبه تَذكرنى ال قرآنَ حتى أظلّ في عَجَبِ فاللهظُ قالوا قلوبُنا غُلُفٌ والخطُّ تبَّتُ يدا أبى لَهبِ

وقيل: فلانٌ قد صدأ فهمُه وتبلُّد طبعُه وتكدرَ خاطرُه (١٠).

ويقال: خطٌّ مُمَجْمَجٌ (٥) ولفظٌ مُلَجْلَجٌ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ز: (ونعمة)، وفي م: (ولا الفرق).

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في ديوان الثعالبي صـ ١٤٨، ووردا في صبح الأعشى ٢/٤، بدون نسبة وفي يتيمة الدهر ٥٠/٥ نسبا إلى أبي منصور المهلبي. ونسبا في الوافي بالوفيات ٢٩٠/٥ إلى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أضل).

<sup>(</sup>٤) لباب الآداب للمصنف ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) المجمجة: تخليط الكتاب وإفساده بالقلم. اللسان (مجج).

<sup>(</sup>٦) كلام ملجلج أي: مختلط. اللسان (ل ج ج).

## بابُ مدحِ الأدبِ

قال بُزرجمهْر: ليت شِعْرِى أَيُّ شيءٍ أَدْرك من فاته الأدبُ ، وأى شي فات من أدرك الأدب (١).

وقال ابنُ عائشةَ القرشيُّ : أهلُ الأَدَبِ هم الأكثرونَ وإن قلّوا ، ومَحِلُّ الأُنْسِ حيث<sup>(۲)</sup> حلّوا<sup>(۱)</sup> .

٣٠/ب وقال خالدُ بنُ /صفوان لاينِه : يا بُنيّ ، الأَدبُ بهاءُ الملوكِ ورياشُ (١) السوقةِ ، والناسُ بين هاتين فتَعَلَّمُه (٥) تجدُه حيثُ تُحب .

وقيل: الأدبُ وسيلةً إلى كلِّ فَضِيلةٍ وذريعةٌ إلى كلِّ شريعةٍ (٢).

وقلتُ في الكتاب « المبهجِ » : حليةُ الأدبِ لا تَخفى وحرمتُه لا تُجفى (<sup>٧)</sup> . وقال البريدي (<sup>٨)</sup> :

ليس الفتى كلّ الفتى إلا الفتى فى أدية وبعض أخلاق الفتى أولى به من نسية وقال بعضُ الظاهرية: لو عَلِم الجاهلونَ ما الأدبُ لأيقنوا أنه هو الطرّبُ.

وقال حكيمٌ لابنه: يا بنت عزَّ السلطانِ يومٌ لك ويومٌ عليك ، وعزَّ المالِ وشيكٌ ذَهابُه جديرٌ انقطاعُه وانقلابُه ، وعزُّ الحسَبِ إلى تُحمولِ ودُثورِ وذُبولٍ ، وعزُّ الأدبِ راتبٌ واصبٌ لا يزولُ بزوالِ المالِ ولا يتحوَّلُ بتحوُّلِ السلطانِ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوئ للبيهقي ٢/ ٢، ونسبه ياقوت في معجم الأدباء ١/ ٧٧ إلى أرسطوطاليس.

<sup>(</sup>٢) في م: (أين).

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (رياس).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وفتعمله).

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صد ١٥٩، والكشكول ٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) المبهج صـ٣١ . وفيه : و ونسبه لا يجفى ٥.

<sup>(</sup>٨) انظر البيتين في روضة العقلاء لأبي حاتم البستي صـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٩) ربيع الأيرار ٢/ ٢٠١.

ويقالُ : مَن قعدَ به حَسَبُه نهضَ به أُدبُه (١).

وقال ابنُ المعتزِّ: /لستَ تعدمُ من الأديبِ كرمًا مِن طبعِه أو تكرُّمًا مِن أدبِه (٢٠). وقال أيضا: الأدبُ صورةُ العقلِ فَحسُنْ عقلكَ كيف شئتَ (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بهجة المجالس ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ ٩ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ ١٥٩.

### بابُ ذمِّ الأنب

كان يقال: إذا كَثُر أدبُ الرجلِ قلَّ خيرُه ، ومن قلَّ خيرُه كثرَ ضَيْرهُ (١٠). وقال الحمدوى (٢) ويُروى للخليل بن أحمدَ البصريِّ (٢):

ما ازددتُ في أدبى حَرْفًا أُسرُ بهِ الله تزايدُتُ حرفًا تحتَه شُومُ إِن المَقدَّمَ في حذقِ بصَنْعتِه أنَّى توجَّه فيها فهو مَحْرومُ وقال أبو الحسن المشادِيُّ:

وأن تَلْبَسَ فُوهيًا (\*)

كَمَانيًّا وسُوسيًا (\*)

فكن علجًا نبيطيًا (\*)

به تُصبحُ مقليًا
وكن مع ذاكَ نحويًا

من الخزِّ أو الوشي وأن تُنصبِحَ ذا عزِّ وإن سَرَّكَ حِرْمانٌ فكن ذا أدبِ بَحَـرُٰلٍ /وقال آخر (^):

۳۲/پ

إذا سَــرَّكَ أن تَحـظَــي

<sup>(</sup>١) غرر الخصائص ص ٢١٩، ونسبه للخليل بن أحمد.

<sup>(</sup>۲) فى النسخ: والحمدونى ، وهو تصحيف ورد عند المصنف فى لباب الآداب والزمخشرى فى ربيع الأبرار واستدركته من نثر النظم للمؤلف. وهو إسماعيل بن إبراهيم الحمدوى نسبة إلى جده حمدويه صاحب الزنادقه فى عهد الرشيد نشأ فى البصرة ، وهو مليح الشعر حسن التضمين. انظر الأغانى ١٣/ ٢٦١، ووقيات الأعيان ٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ورد هذان البيتان في ديوان الخليل، والحمدوى، والحريمي، وهما في الدر الفريد ٥/٨٥ للخليل وفي زهر الآداب ١٣/١٥ ليعقوب الحريمي وفي ربيع الأبرار ١٥٤١ للحمدوى وانظرهما بدون نسبه في عيون الأخبار ٢/ ١٣٨٤، وثمار الفلوب صـ ١٥٨، ومجموعة المعاني صـ ١٠١، وشرح المقامات ١٣٨/٢ والإيانة صـ ١٩١، وشرح المعكبرى لديوان المتنبي ٤/ ١٠٨، والوساطة صـ ٢١،

<sup>(</sup>٤) ليس الأبيات له وهي منسوبة لأبي هفان المهزمي كما في بهبجة المجالس ١/ ٧٠.

<sup>(°)</sup> في م: ﴿ فوهيا ﴾ ، والقوهي : ضرب من الثياب بيض . اللسان ﴿ ق و هـ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: درونسيا.

<sup>(</sup>٧) في م: « نيطيا ».

<sup>(</sup>٨) هو أبو تمام. ديوانه ٤/ ، ٥٥.

إذا هممتُ بشأوِ قلتُ إنى قدْ أدركتُه أدركتْنى محرفةُ الأدبِ لا تغبطنَّ أديبًا ما له نَشَبُ (١) لا خيرَ في أدبٍ إلا مع النشبِ (١) وقال بعضُهم (٣): حِرْفةُ الأدبِ محرفةٌ .

ويقال : للأدب حُرفةً لا يخلو منها أديبٌ .

وفي هذا الباب من غير هذا الكتابِ لقابوس.

ولى همة فوق السّماكِ مَحِلّها ولكنْ لحَظّى في الحضيضِ نصيبُ رأى الفلكُ الدوّارُ سَعْيى فقال لى أتسألُنى حَظّا وأنتَ أديبُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النشب: المال. الوسيط ( ن ش ب ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (النسب).

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في ثمار القلوب صد ٢٥٨، وذكر أنه يقال أيضا: حرفة الأدب حرقة.

<sup>(</sup>٤) علق على هذه الكلمة في حاشية النسخة: ز بقوله: (الحرفة حرمان ونقصان الرزق).

1/44

## بابُ مدح الشعر والشعراءِ

كان يُقالُ (\*): الشعرُ ديوانُ العربِ ومعدِنُ حِكْمتِها وكَنزُ أُدبِها (\*).

ويقالُ: الشعرُ لسانُ الزمانِ والشعراءُ للكلام أمراءُ ..

وقال بعضُ السلفِ: الشعرُ أدنى مروءةَ السرىُ وأسرى مروءةَ الدنتي ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال آخرُ : الشعرُ جزلٌ من كلامِ العربِ ثُقامُ به المجالسُ وتُستنجحُ به الحوائمُ وتُشفى به السخائمُ<sup>(١)</sup> .

ويقال: المدح مهزةُ الكرام /وإعطاءُ الشاعرِ من برِّ الوالدين ".

وقال بعضُهم : أنصفْ الشعَراءَ ؛ فإنَّ ظلامتَهم تَبقى وعقابَهم لا يَفنى ، وهم الحاكمونَ على الحكام.

وقال آخر : الشعرُ الجيدُ هو السحرُ الحلالُ والعذبُ الزلالُ .

وقال النبئ ﷺ : «إنَّ منِ الشعرِ لحِكْمَة » (^)، وا إنَّ من البيانِ لسحْرا » (^). وعنه عليه الصلاةُ والسلامُ : أصدقُ كلمةِ قالها الشاعرُ قولُ لبيد (١٠):

\* أَلَا كُلُّ شَيٍّ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطُلُ \*

وقال له النبئ عليه الصلاة والسلام : « صدقتَ » . ثم قال :

\* وكلُّ نعيم لا محالةَ زائلُ \*

<sup>(</sup>١) سقط من: ز

<sup>(</sup>٢) في م: (يقول ١.

<sup>(</sup>٣) القول لابن عباس، انظره في الفاضل للمبرد صد ١٠، وأنوار الربيع ٣٨/٢

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ١/ ٥٣٥، والمستقصى ١/٥/١

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ١/ ٢٤١، والمحاسن والمساوئ لليهقى ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) السخائم جمع سخيمة، وهي الأحقاد اللسان ( س خ م ) .

<sup>(</sup>٧) بهجة المجالس ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٦١٤٥) وانظر فتح الباري ١٠ / ٥٣٧.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٩٤ ٥) وانظر فتح الباري ٩/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۱۰) شرح دیوان لبید صـ ۲۵۲.

قال النبئ عليه الصلاة والسلام : « كذبتَ نعيمُ الجنةِ لا يزول » (١٠) . وقال بعضُهم : رُبَّ بيت شعر خيرٌ مِن بيتِ تِبْر (٢) .

وكان عمرُ رضى الله تعالى عنه لا يُعرضُ له أمرٌ إلا أنشدَ فيه (٢) بيتَ شعرٍ . وكان يُقالُ : النثرُ يَتطايرُ تَطايرَ الشرَرِ ، والشعرُ يَبقى بقاءَ النَّقْشِ في الحجرِ (١٠) .

وقال آخر: الشعرُ صوبُ العقولِ وكلامُ الفحولِ .

وقيل لحمزةَ بنِ ييضٍ <sup>(°)</sup>: مَن أَشعرُ الناسِ؟ قال : مَن إذا قال أَشرع وإذا وَصَفَ أَبْدَع وإذا مدحَ /رفَع وإذا هَجا وضَع<sup>(٢)</sup> .

وقال دِعبل في كتابِ<sup>(۲)</sup> الشعراء : إنه لا يَكذِبُ أحدٌ إلا اجتواه<sup>(۱)</sup> الناسُ . فقالوا : كذَّاب إلا الشاعرَ فإنه يكذبُ ويُستحسن كَذِبُه ويُحتملُ ذلك له ولا يكونُ عَيْبًا عليه ، ثم لا يَلْبث أن يُقال : أحسنتَ<sup>(۹)</sup> .

وفيه أنَّ الرجلَ ، الملك أو السوقة إذا صير ابنَه في الكُتَّابِ أمر معلمَه أن يُعلَّمَه القرآنَ والشعرَ فيقرنُه بالقرآنِ ليس لأن (١١٠)الشعرَ كهو(١١١) ، ولا كرامة للشعرِ لكنه مِن أفضلِ الآدابِ(٢١) فيأمر بتعليمِه إياه ، لأنه تُوصلُ به المجالسُ وتُضربُ فيه الأمثالُ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٠٠/٢ (١٠٠٧٦) .

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب ١/١٢٣/، وكتب في حاشية النسخة ز: والتبر هو الذهب.

<sup>(</sup>٣) لم يود في الأصل.

<sup>(</sup>٤) التعثيل والمحاضرة صـ ١٨٧، وزهر الآداب ٢/ ٢٠،

 <sup>(</sup>٥) في ز، م: ا بيص، وهو حمزة بن بيض الحنفي، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. انظر ترجمته
وأخباره في الأغاني ٦١ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) العمدة لابن رشيق صـ ٧٩.

<sup>(</sup>V) في م: 9كتابه الموضوع في مدح.

<sup>(</sup>٨) في م: واجتراه،

<sup>(</sup>٩) أنوار الربيع ٢/ ٣٨١، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ز: وأن.

<sup>(</sup>۱۱) أي: كالقرآن.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: والأدب).

وتُعرفُ به محاسنُ (١) الأخلاقِ ومشايئها فتُذَمَّ وتُحمدُ وتُهجَى وتمدحُ ، وأَىَّ شرفِ أبقى مِن شرفِ يَبقى بالشعرِ (٢) .

وفيه أن امرأ القيسِ كان من أبناءِ الملوكِ ، وكان من أهلِ بيتِه وبنى أبيه أكثرُ من عُلاثين ملكًا فبادُوا وبادَ ذِكْرُهم (٢) وبَقِي ذِكْرُه إلى القيامِة ، وإنما أمسك ذكرَه شعرُه .

/وقال مؤلفُ الكتابِ: ومن أن أحسنِ ما مُدِحَ به الشعرُ قولُ أبى تمامٍ حيثُ يقول أن يقامٍ حيثُ يقول أن الكتابِ:

ولولا خِلالٌ سنَّها الشعرُ ما دَرَى بناتُ المعالى كيف تُبنى المكارِمُ وأحسنُ منه (١):

أرى السُغْرَيُحي [المُجُدُ] (٢) والبأسَ [والندى] (١) تُبَقِّيهِ أرواحٌ له عَـطـراتُ وما المُجدُ لولا الشغرُ إلا معاهدٌ وما الناس (٩) إلا أعْظُم نَخِراتُ وكان النبي عَلَيْتُ يَوْجَزُ ويُنشدُ بيتَ طرفةَ ولا يقيم وزنَه (١٠).

\* \* \*

فيقوله : ١ ويأتيك من لم تزود بالأخبار ، ؟ لأن الشعر لم يجر قط على لسانه ﷺ . انظر الفاضل للمبرد صد ٩ ، وديوان طرفة صد ٤٨ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محاسين).

<sup>(</sup>٢) أنوار الربيع ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية النسخة : ز ( بادوا : أي هلكوا ، وبادون في الأعراب : صابرون في البادية »

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة يمدح بها ابن أبي دؤاد. انظر ديوانه ٣/ ١٨٣. ورواية الشطر الثاني هنالك:

<sup>•</sup> بغاة الندى من أين تؤتى المكارم •

<sup>(</sup>٦) البيتان لابن الرومي من قصيدة يمدح بها ابن الفرات. اطلبهما في ديوانه ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٧) فى النسخ: ( الجود) ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٨) في النسخ: ﴿ بِالذِّي ﴾ ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (الباس).

<sup>(</sup>١٠) كان ﷺ يتمثل بقول طرفة:

ويأتيك بالأخبار من لم تزوده

# فصلٌ لأبى بكرٍ الخَوارَزميِّ جامعٌ في مدح الشعراء (١)

ما ظنُّكَ بقوم الاقتصادُ (محمودٌ إلا منهم الكذبُ المنموم ومردودٌ) إلا فيهم<sup>٣</sup>؛ إذا ذمّوا ثُلبوا<sup>(°)</sup>، وإذا مدّحوا سلبوا وإذا رضَوا رفَعوا الوضيعَ ، وإذا غضِبوا وضَعوا الرفيعَ ، وإذا أقرُوا على أنفسِهم بالكبائرِ (١) لم يلزمهم حدٌّ ولم تَمتدُّ (١) إليهم بالعقوبةِ يدٌ ، غَنيُهم لا يُصادَرُ وفقيرُهم لا يُختَقَرُ ( الله وشيخُهم يَوقُرُ ( الله وشابُهم لا يُستصغرُ ، سهامُهم تنفذُ في الأعراضِ /(١٠ إذا نبتِ السهامُ عن الأغراض ١١٠)، ١٢٤٠٠ وشهادتُهم مقبولةً وإنْ لم ينطق بها سجلٌ ولم يَشهدُ عليها(١١) عدُلٌ ، وسرقتُهم مغفورةٌ وإن جاوزت رُبْعَ دينارِ وبلغتْ أَلفَ قنطارِ ، إن باعوا المغشوشَ لم يُردُّ عليهم، وإن صَادَروا الصديق لم يَسْتؤجِشْ منهم، بل ما ظنُّك بقوم هم صيارفة أخلاقِ الرجالِ وسماسرةُ النقصِ والكمالِ ، بل ما ظنُّك بقومِ اسمُهم ناطقٌ بالفضلِ واسمُ صناعتِهم مشتقٌ مِن العقلِ (١٢)، بل ما ظنُّك بقومٍ هم أمراءُ الكلامِ (١٣ وجهابذةُ النظام " كَيْقُصُرُونَ طُويلُهُ وَيُطَوِّلُونَ قَصِيرَهُ ، يُقَصَرُونَ مُمْدُودَهُ وَيُخْفَفُونَ ثَقَيلُه ، ولم لا أقولُ ما ظنُّك بقومٍ يتبعُهم الغاوون وفي كلُّ وادٍّ يهيمون ويقولون ما لا يفعلون ؟

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢/ ٦٤٠، ومطالع البدور صد ٢١٦، وأنوار الربيع ٢/ ٣٨٢، وشرح المقامات ٢/ ١١٠/ (٢ - ٢) في الأصل: ﴿ منهم محمود ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ إلافيهم مدّموم ومردود ٤ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٥) في ز، : م: ( ثلموا)، وفي بعض مصادر التخريج: ( أثبتوا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الفاحشة).

<sup>(</sup>Y) في ز: وتصل ، .

<sup>(</sup>٨) في ز ، م: (يستحقر).

<sup>(</sup>٩) في ز: (موقر).

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ز، ج.

<sup>(</sup>۱۱) في ز، م: ديها،

<sup>(</sup>١٢) في م: والعدل ،

<sup>(</sup>۱۳ - ۱۳) سقط من: ز، م.

### باب ذمِّ الشعرِ والشعراءِ

كان يُقال: الشعرُ رقيةُ الشيطانِ ، ولذلك قال جَرير ('وهو يمدمُ' عمرَ بنَ عبد العزيز ('وهو يمدمُ' عن استماع الشعر'':

وقيل ليحيى بن خالد: لم لا تقول الشعرَ ؟ فقال: شيطانُه /أخبتُ من أن أسلطُه على عقلي (٠).

وقال غيرُه : لا خيرَ في شيءٍ أَحْسَبُنُه (١) أَكَذَبُه (٧) .

وكان أبو مسلم يقول<sup>(^)</sup>: إِيَّاكُم والشعراءَ فإنهم يَهْجُونَ جليسَهم ويطلبونَ على الكذب مَثُوبةً ومجعُلاً .

وقال غيره: لا تجالس الشاعرَ فإنه إذا غضِبَ عليك هجاكَ وإذا رضِي عنك كذبَ عليك ، وقد وصفَهم الله تعالى ومُتَّبِعيهم من رواتِهم (''') بالصفةِ الخاصةِ بهم فقال: ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] الآية. وقرنهم بشَرِّ صِنفِ من مُنتَجِلى الأباطيلَ وهم الكهنةُ فقال: ﴿ وَمَا هُوَ ('' بِقَوْلِ شَاعِر '') قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ \*

1/40

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ( في مدح ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ويستفزه،.

 <sup>(3)</sup> في الأصل: ٥ واقيا ٤. والبيت لم يرو في ديوان جرير، وانظره في الأغاني ٨/ ٤٤، والحيوان ٦/ ١١٥،
 والعقد الفريد ٢٠ / ٩٦، وحاشية الأمير على مغنى اللبيب ٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) ثمار القلوب صـ٧٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ إِلَّا حَسْنَهُ ﴾.

<sup>(</sup>Y) نثر النظم صـ٣.

<sup>(</sup>٨) أنوار الربيع ٢/ ٣٨٤، وشرح المقامات ٢/ ١١، والإعجاز والإيجاز صـ٧٧.

<sup>(</sup>٩) ورد هذا الأثر في الأصل بصيغة المفرد على النحو التالي : 1 إياكم والشعر والشاعر فإنه يهجو جليسه ويطلب على الكذب مثوبة ي

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ رُوايتهم ﴾ .

<sup>(</sup>١١ - ١١) في الأصل: ﴿ بِشَاعِرٍ ﴾ .

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) [الحاتة: ٤٢،٤١] .

ومن أخسنِ <sup>(٢</sup> وأصدقِ ما ذمَّ <sup>٢)</sup> به الشاعرُ قولُ عبدِ الصمدِ بنِ المعدَّلِ <sup>(٣)</sup> لأبي تمام <sup>(4</sup>حين بلغه قصدُه البصرةَ وقربُه منها <sup>١)</sup>

> أنت بين اثنتين تبرزُ للنا لستَ تَثْفَكُ طالبا لوصالِ<sup>(٥)</sup> أَيُّ ماءِ لحرِّ وجُهكَ يبقى

س وكلتاهما بوجه مُذالِ من حبيبٍ أو راغبًا في نَوالِ بين ذُلِّ الهوى وذل السؤالِ؟

/فلما بلغت الأبياتُ أبا تمامٍ قال : صدقَ واللّهِ وأَحْسَنَ ، وثنى عِنانَه عنِ البصرةِ ٣٥-ب وحلفَ (ألا يقصدَها ، أبدًا( ) .

وقال أبو سعيدِ (٨) المخزُوميُّ: ``

الكلبُ والشاعرُ في حالة أما تسراه باسطًا كفَّه

(۱۰ يا ليتني ۱۰ لم أكن شاعرا يستطعم الوارد والصادرا(۱۱)

(١١) زاد في النسخة: م بعد هذا الموضع ما نصه: (ولبعضهم:

إنى أرى الشعراء أفنوا دهرهم فى وصف كل حبيبةوحبيب وسواهمو يحظى بما وصفوا له فهمو كما القواد فى الترغيب لكن ترى القواد يظفر بالعطا وهمو بمقت الله والتكذيب اهد

وهذه أبيات قالها ابن منجك باشا في القرن الثاني عشر الهجري، فليست من أصل كتاب الثعالبي ولا =

<sup>(</sup>١) انظر نفح الطيب ٣/ ٣٦٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ١ ما هجي٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والمعدلي ٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز، م: ﴿ وَ.قَدْ قَصَدْ البَّصْرَةُ وَشَارِفُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ الوصال ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ز، م: الا يدخلها ٥.

 <sup>(</sup>٧) أخبار أبى تمام للصولى صد ٢٤٢، والأغانى ١٣/ ٢٥٣، والغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدى
 ٢/ ٤٠١، وانظر الأبيات أيضا في أحسن ما سمعت صد ٤٥.

<sup>(</sup>٨) لم يرد في الأصل، وفي المحاسن والمساوئ: ﴿ سعد، .

<sup>(</sup>٩) انظر البيتين في الدر الفريد ٢/ ٢٣٠، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٧، وشرح المقامات ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل: ﴿ بِالبِتِ أَنِي ﴾ .

وقال أبو سعيد الرستمي الأصبهاني(١):

\* \* \*

أبى نصر ، انظر ديوان ابن منجك باشا صد ١١٦.

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٣/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يود في الأصل.

<sup>(</sup>٣) يقصد البيتين الواردين قبل البيت السابق.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ إِذَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في م: ٩ بأنواع.

## بابُ مدْحِ الكتبِ والدفاترِ <sup>(۱)</sup>

قال الجاحظُّ(")، إنْ شَعْتَ كَانَ أُعِيالْ مِنْ عِلْمًا وَظَوْفٌ مُحْشِي ظُوفًا ، وإنا تُشْعِن مُرَاتِحًا وَجِدًا(")، إنْ شَعْتَ كَانَ أُعِيالْ مَن بِاقِلِ ، وإن شَعْتَ كَانَ أَبلَغَ من سحبانَ وائلِ (")، وإن شَعْتَ ضحكتَ من نوادره ، وإن شَعْتَ عجبتَ من غرائبِه ، وإن شَعْتَ أَشْجَتُكَ (") مَواعظُه . فالكتابُ نِعْمَ الظَّهْرُ والعُمْدةُ (") أَلْهَنْكُ مَضاحِكُه ، وإن شَعْتَ أَشْجَتُكَ (") مَواعظُه . فالكتابُ نِعْمَ الظَّهْرُ والعُمْدةُ (") ونعم النزهةُ والعشرةُ ، ونعم الشغلُ والعرفةُ ، ونعم الأنيسُ ساعةَ الوِحْدَةِ ، ونعم المعرفةُ ببلادِ الغُرْبِةِ /ونِعْم القرينُ والدخيلُ ، ونعم الوزيرُ والنزيلُ ، وهو الجليسُ الذي لا يُطْرِيكُ (") ، والصديقُ الذي لا يُعْرِيكَ (") ، والصديقُ الذي لا يُعْرِيكَ (") ، والرفيقُ الذي لا يَمْلُكُ ، والمُشتَميحُ (") الذي لا يَستزيدُك ، والجارُ الذي لا يَشتبطِئك (") ، والصاحبُ الذي لا يُريد استخراجَ ما عندك ، وهو الذي يُطِيعُكَ بالليلِ طاعتَه بالنهارِ ، ويُفيدكَ في السَّفَرِ إفادتَه في الحَضَرِ ، ولا يَعتلُ بنومٍ ولا يُضَجِر ولا يَعْتَرِيه كلالُ سَهَر ، وهو المعلمُ الذي إذا افْتَقَرْتَ إليه لم يَحتقركَ ، وإذا ضَمَو أَن الله مَ يَحتقركَ ، وإذا

1/22

<sup>(</sup>١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ١/ ٣٨، والمحاسن والأضداد صـ ٤، وزهر الآداب ١/ ١٤٢، والمحاسن والمساوئ ١/ ٣، ونهاية الأرب ٧/ ١٧، والإعجاز صـ ١١٣، وأنوار الربيع ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأغبأ ٤.

<sup>(</sup>٥) سحبان وائل من فصحاء العرب وبلغائها ، يضرب به المثل في البيان والفصاحة فبقال : أفصح من سحبان ، وهو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي . انظر شرح المقامات ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أسخنتك).

<sup>(</sup>٧) في ز: ٤ العملة ۽ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) لم يرد في الأصل. والعقدة: ما فيه كفاية للرجل. اللسان (ع ق د ) .

<sup>(</sup>٩) في م: (يطربك).

<sup>(</sup>۱۰) في م: ﴿ يَغُرَبُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: والمتمنح، وفي م: والمستبيح.

<sup>(</sup>۱۲) في م: (يستطيلك).

قطعتَ عنه المادةَ والمائدةَ لم يقطعْ عنك العادة والعائدةَ ، وإذا<sup>(١)</sup> هبَّتْ ريحُ أعدائِكَ لم ينقلبْ عليكَ ، وإن قلَّ مالُك لم يتركُ زِيارتَكَ .

ثم قال: متى رأيت بُستانا يُحملُ فى رُدْنِ<sup>(۲)</sup> وروضةً تُقلبُ<sup>(۲)</sup> فى حِجْرِ ينطقُ عنِ الأمواتِ ويُترجِمُ كلامَ الأحياءِ ، ومَن لك بواعظِ مُلْهِ<sup>(۱)</sup> وبِزَاجرِ مغرِ وبناسكِ فاتكِ<sup>(۵)</sup> وبساكتِ ناطقِ وبحارِ باردٍ وبطبيبِ أعرابيّ وبروميّ هنديّ وبفارسى / يونانيّ وبقديم مولّدٍ وبميتِ مُمَتَّع.

ثم قال : "ولولا ما وسَمَتْ لنا" الأوائلُ في كُتبِها وخلَّدَتْ مِن عجائبِ حكمتِها ودوَّنتْ من محاسنِ سِيَرها وفننتْ (١) من بدائع أثرِها حتى شاهدُنا كل (١) ما غابَ عنّا وفتحنا كلَّ مُسْتَعْلَقِ عَلَينا ، فجمعْنا إلى قليلِنا كثيرَهم وأدركُنا ما لم نُدْركُه إلا بهم ، (القد كان يبخسُ حظُّنا من الحكمةِ ، وتضعفُ أسبائِنا عن المعرفةِ والفطنةِ (١).

ثم قال : ولولا الكتبُ المدوّنةُ والأخبارُ المفننةُ ، لَبَطلَ أَكثرُ العلمِ ولغلبَ سلطانُ النسيانِ سلطانَ الذكر(١١١).

وقال مؤلفُ الكتابِ (١٢): حدَّثني صديقٌ لي قال: قرأْتُ على شيخ كتابًا فيه

۲٦/ب

<sup>(</sup>١) في ز، م: ﴿ وَإِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الردن. الكُم. اللسان (ردن)

<sup>(</sup>٣) في الحيوان : 1 تقل ) .

<sup>(</sup>٤) في م: ومثله و.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ فاسق ﴾ ، والمثبت من الحيوان .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ لُومًا وسمعت أنا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م: ( في ، .

<sup>(</sup>٨) في ز: (قننت).

<sup>(</sup>٩) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: م.

<sup>(</sup>١١) في م: (الفهم).

<sup>(</sup>١٢) يقصد الجاحظ وكلامه في الحيوان ١/ ٥٢، ٥٣.

مآثرُ غطفانَ فقال: ذهبتُ المكارمُ إلا من الدفاتر.

قال: وسَمعْتُ الحسنَ اللؤلــؤىُّ () يقولُ: عَبَرتُ () أربعينَ عامًا ما قِلْتُ ولا بِتُ (اللهُ ولا أَتَكَأَتُ الإ والكتابُ موضوعٌ على صَدْرِى.

وقال المؤلفُ: وكثيرًا ما أذكُرُنى آكلُ الوجبةُ (<sup>4)</sup> وأنا أنظرُ في /كتابٍ جديدٍ وقع <sub>١/٣٧</sub> إلى ولا أصْبِرُ عنه إلى وقتِ فراغى من الأكل.

وسمعتُ أبا نصرِ سهلًا (٥) يقولُ: كثيرًا ما أفعلُ مثلَ ذلك.

وكان يقول: إنفاقُ الفِضَّةِ على كتبِ الآدابِ يَخْلُفُ عليك ذَهَبَ الألباب (٢).

وقال أبو الحسنِ<sup>(۷)</sup> بن طباطبا العلوى في بعضِ الكتبِ: الكتبُ<sup>(۸)</sup> حصونُ العقلاءِ إليها يلجئون وبساتينُهم بها يَتنزَّهون .

وقال(٩):

للميْتِ من حكمِ العلومِ نشورُ ومُـودُبُ ومُـيدُرُ ونـنديـرُ ولمادتَ وساحبُ وسميرُ

اجعَلْ جليسَكَ دَفْترًا في نشرِه وكتابُ علم للأديبِ مؤانسٌ ومفيدُ آدابِ ومؤنسُ وَحْشةِ

<sup>(</sup>۱) الحسن بن زياد الكوفى ، من أصحاب أبى حنيفة ، ولى القضاء ثم استعفى ، توفى سنة ٢٠٤ هـ . ترجمته فى تاريخ بغداد ٧/ ٢١٤، والوافى بالوفيات ٢١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في مصدرالتخريج: (غبرت).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ز، م.

 <sup>(</sup>٤) علق الناسخ على هذه الكلمة في حاشية النسخه: ز بقوله: 8 الوجبة: ما يأكله الإنسان من الوقت إلى
 الوقت ؟ .

<sup>(</sup>٥) في ز، م: (سهل بن المذمال)، وهو سهل بن المرزبان، تقدمت ترجمته صـ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) زهر الآداب ١/١٤٣، والتمثيل والمحاضرة صد ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) في ز، م: الحسن.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) ديوانه صــ ٤٩.

(اوللمتنبی<sup>(۲)</sup>: أعزُّ مكانِ في الدُّنَا<sup>(۲)</sup> سَرْجُ سابحِ وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ<sup>(۱)</sup> \* \* \*

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ز.

<sup>(</sup>۲) ديوان المتنبى صـ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) الدنى : جمع دنيا ، والسابح من الخيل :الشديد الجري ، فكأنه يسبح في جريه ، و المعنى أنه جعل السرج أعز مكان ، لأنه يبلغ عليه ما يريد من لقاء الملوك ومن محاربة الأعداء ويهرب من الضيم واحتمال الأذى فيه ، فيدفع عن نفسه الشر ، وعليه يصل إلى الخير ، وأما الكتاب فإنه يقص عليه أنباء الماضين ، ولايحتاج إلى تكلف ، ولايحتاج أن يتحفظ منه سرا وغيره . انظر ديوان المتنبى بشرح العكبرى ١ ٩٣/٠

## بابُ ذمِّ الكتبِ والدفاترِ <sup>(۱)</sup>

يقال(٢٠): الكتابُ علمٌ لا يَعبرُ معكَ الوادِي ، ولا يعمُر بكَ النادِي .

وقیل فی معناه<sup>(۱)</sup>:

/إنى لَأَكْرُه علمًا لا يكونُ معى إذا خَلَوْتُ به في جوفِ<sup>(١)</sup> حَمّام <sub>٣٧/ب</sub> وقيل (٥): من تأدّب من الكتابِ صَحّفَ الكلامَ ، ومن تَطَيّبَ منه قتلَ الأنامَ ، ومن تنجَّمَ منه أخطأ في الأيام (٢) ومن تفقُّه منه غيَّرَ الأحكامَ (٧).

قال الشاعر (٨):

ليستْ علومُكَ ما حَوَتْه دفاترُ لكنْ علومُكَ ما حَوَثْه صُدورُ ولمؤدِّبٍ لى كان في صِبايَ أنشدَني (٩):

صاحبُ الكتْب تراه أبدًا كلّما فتشقه عَنْ علمه في كراريسَ جيادٍ أحكمتْ فإذا قلتَ له هاتِ إِذَنْ وأنشد الجاحظُ لمحمدِ بن يسير (١٠):

غيرَ ذي فَهُم ولكنْ ذا غَلَطْ قالَ عِلْمي يا خلِيلي في سَفَطْ وبخط أيّ خط أيّ خط حك لحييه جميعًا وامتخط

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ١٦٠

<sup>(</sup>٣) أنوار الربيع ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) في ز: ﴿ وسط ٩ .

<sup>(</sup>a) تحسين القبيح و تقبيح الحسن صـ ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: والأنام.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الكلام).

<sup>(</sup>٨) نسبه ابن أيدمر في الدرالفريد ٥/١٦ لابن طباطبا، وليس في ديوانه الذي بين يدى

<sup>(</sup>٩) أنوار الربيع ٣٨٨/٢

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ كثيرٌ ﴾، وفي ز، م: ﴿ بشيرٌ ﴾، وهو تصحيف انظر ترجمته في الأغاني ١٧/١٤ وانظر الأبيات في الحيوان ٩/١ ٥ وقد نسبها الجاحظ في المحاسن والأضداد صـ للأصمعي وهي بلانسبه في =

وأَحْفَظُ مِن ذاكَ ما أجمعُ
ثُ لَقِيلَ هو العالِمُ المِصقَعُ (٢)
من العلم تسمعُه تَنزعُ
حثُ ولا أنا من جمعِه أشبعُ
يكُنْ دهرَهُ القهقرَى يرجعُ
فجمعُكَ للكتْبِ لا ينفعُ

أما<sup>(1)</sup> لو أَعِى كلَّ ما أسمعُ ولم أستَفِدْ غَيْرَ ما قدْ جمعْ ولكنَّ نفسى إلى كلّ شيءِ فلا أنا أحفظُ ما قدّ جمعـ اومن يكُ في علمِه هكذا إذا لم تكنْ حافظًا واعيا ("عنا واعيا الله المأثلة واعيا

(أَثُم قال : قاتلُه اللهُ ! ما أَشدُّ صبايتِه وأكثرَ صيانته له.).

وأُنشِدَ يونشِ النحويُّ (''):

استودع العلم قرطاسا فضيَّعه وبئس مستودع العلم القراطيش وللأستاذ الطبري رسالة في آفاتِ الكتبِ نَظَمَها بعضُ تلامذتِه فقال عليكَ بالحفظ دونَ الجمع في كُتُبِ فإنَّ للكتْبِ آفاتٌ تُفِرقُها الماءُ يغرقُها والنارُ تحرقُها واللصُ يَسرقها والفارُ يَخرقُها

\* \* \*

1/TA

 <sup>=</sup> المحاسن والمساوئ للبيهقي ١/ ١٨، وقد نسب ياقوت بيتين منها في معجم الأدباء ١/١٩ ه لمحب الدين
 ابن النجار.

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ [ذا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المصقع: البليغ. اللسان (ص ق ع).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: وثم كان قاتله الله شديد الضنانة بالعلم كثير الصيانة له ي

<sup>(</sup>٤) الحيوان ١/ ٢١، والدر الفريد ٢/ ١٢٩. وقد علق يونس النحوى على هذا البيت بقوله: قاتله الله، ما أشد ضنانته بالعلم وأحسن صيانته له، إن علمك من روحك ومالك من بدنك، فضعه منك بمكان الروح وضع مالك بمكان البدن.

<sup>(</sup>٥) في تحسين القبيح للمصنف ص٥٥ ذكر أن الرسالة لأبي بكر الخوارزمي.

<sup>(</sup>٦) هو ابن دوست. وانظرالبيتين في فوات الوفيات ٢/ ٢٩٨، والدر الفريد ٤/ ٩٢، ويتيمة الدهر ٤/ ٢٧٠.

### بابُ مدح التجارةِ

قَد ذكرَ اللَّهُ تعالى التجارةَ في القرآنِ حيث قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم يَينَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وقال عزّ اسمُه : ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال جلَّ ذكرُه : ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الزمل: ٢٠].

وقال النبيّ عليه الصلاةُ والسلامُ: /« أطيبُ ما يأكلُ الرجلُ من كسيِه »(١). والكسبُ في (أكتاب اللَّهِ تعالى ) التجارة (أ.

وقال عليه الصلاةُ والسلامُ: «التاجرُ الصدوقُ مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » . .

وقال ﷺ: « تسعةُ أعشار الرزْقِ في التجارةِ »ُ..

وكان ﷺ برهةً من الدهر تاجرًا وشخْصًا مُسافرًا وباعَ واشترى حاضرًا، ولاشتهارِ أمرِه في ذلك قال المشركون : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطُّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [ الفرقان : ٧ ] فأوحى اللَّه تعالى إليه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُؤْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطُّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠] فأخبرَ جلَّ اسمُه أن الأنبياء قبْلَه قدْ كان لهم تجارات وصناعات<sup>(١)</sup>.

وكان عمرُ رضى اللَّهُ تعالى عنه يقولُ: ما ميتةٌ بعد القتل في سبيل اللَّه أحبُّ إلىَّ من أن أموتَ بين شعبتَى رَحْلي (٢) أضرِبُ في أرضِ اللَّه وأبْتَغي من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٤/ ١٩٦ (١٨٠٦١) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: (القرآن).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٥/٦٥٥ ( طبعة دار المعارف تحيقيق الشيخ محمود شاكر ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه ١٥/٣ (١٢٠٩) ، والحاكم في المستدرك ٢/٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ٢/ ١٧٦، وانظر المطالب العالية ٤٨٤/٣ (١/١٥٣٧) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (متاعات؛، وانظر تفسير الطبري ١٩٤/١٨ ( طبعة الحلبي ) .

<sup>(</sup>Y) في م: (رجلي).

فضل الله<sup>(۱)</sup>.

٣٩/أ رُوكان بعض السلفِ يقول: الأسواقُ موائدُ اللهِ في أرضِه فمّن أتاها أصابَ منها (٢٠).

وعن مجاهدٍ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيُّبَاتِ مَا كَسَبَتُمْ ﴾ [القرة: ٢٦٧] يعنى التجارة في الأسواقي (٢).

وقيل: التجارةُ أمّارةً ، والأرزاقُ<sup>(٤)</sup> توفيقاتٌ<sup>(٠)</sup>.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه معمر بن راشد في جامعه ٢٦٤/١١ عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر أو غيره ، والبيهقي في شعب الإيمان ٩٤/٢ عن عمر أو غيره ، ونسبه القرطبي في تفسيره ٩٦/١٩ إلى ابن عمر ، وانظره في نثر الدرر ٢٠/٢ - .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخيار ١/ ٢٥٠، والنمثيل والمحاضرة صـ ١٩٦، ونثر الدرر ٥/ ١٨١، وبهجة المجالس ١/ ١٣٤، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبرى ٥٦/٥٥ ( دار المعارف تحقيق الشيخ محمود شاكر ) .

<sup>(</sup>٤) في ز،م: (الأرباح).

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صـ١٩٦.

#### بابُ ذمِّ التجارةِ

فى الخبرِ عنِ النبى ﷺ: «لو شئتُ حلفتُ لكم أنّ التاجرَ فاجرٌ » ( ). وقال عليه السلامُ: « ما أُوحىَ إلىَّ أنْ أجمعَ وأكونَ من التاجرين ، ولكنْ أُوحِى إلى أن أسبِّح بحمدِ ربى وأكونَ مِن السّاجدين » ( ) .

وكان الضحاكُ يقولُ: ما مِن تاجر ليس بفقيهِ إلَّا أكل مِن الرِّبا شيعًا (٣).

وكان ابنُ عمر رضى اللّهُ تعالى عنهما يقولُ : ويلٌ للتاجرِ من : لا واللّهِ ، وبلى واللّهِ<sup>(؛)</sup> .

وعن عليٌّ رضى اللَّهُ تعالى عنه قال : تفقّه ثم اتجرُّ ؛ فإنَّ التاجرَ فاجرٌ إلا من أخَذَ الحقُّ وأعطاه (°).

ويُروى أن إبليس لما استُنظر /فأُنظر قال: إلهي أين بيتي ؟ قال: الحمَّامُ. قال: ما ٣٩/ب مصائِدي ؟ قال: النساء. قال: أين مجلسي ؟ قال: السوقُ (١).

وكان أبو الدرداء يقول: إياكم ومجالسَ الأسواقِ ؛ فإنها تَلغى وتَلهى (٢). وقال الحسن: الأسواق مصلحةٌ للأموالِ مفسدةٌ للدين.

· وقيل : إيَّاكم وجيرانَ الأغنياءِ وقُرَّاءَ الأسواقِ وفقهاءَ الرساتيقِ .

وقيل : ويْلَهُم ما أغفلَهم عمّا أَعِدُّ لهم .

وقال الشاعر (٨):

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٣٣٠، والديلمي في مسند الفردوس ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٣١/٢ مرسلا.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ٢/٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) كشف الخفاء ٢٥٣/٢ . وقال العراقي : لم أقف له على أصل . وذكر تحوه الديلمي في مسند الفردوس ٤/ ٤٠١ عن أنس .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٢٤٠، والخلال في السنة ٢/ ٣٥٢، وانظره في محاضرات الأدباء ٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠٧/٨ (٧٨٣٧) ، ١٠٣/١١ (١١١٨١) ، وقال الهيشمي في المجمع : رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيي بن صالح الأيلي ضعفه العقيلي .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٤٤٢، وهناد في الزهد ١٢٣٥ (١٢٣٥) .

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة صـ ١٩٩.

فبالحبية(١) ترضيه

إذا ما غَضِب السوقى وقال آخر (٢):

نبتث القيراط للمومهم على القيراط

ما للتَّجَار وللسخاء وإنما وقال ابن الرومي (؛):

ذى رياء بسميه وسكونة يُرهِقُ الناسَ باقتضاءِ ديونِهُ ربٌ أَطْلِقْ يَدِى في كُلِّ شيخ تاجر فاجر بجموع منوع وقال (٥):

كُلوا مالَ التجارِ وسوِّقُوهم إلى وقت فإنهم لئام

وليس عليكم في [ذاك] (١) إثم فإنَّ جميع ما جَمعوا حرام وقال عَكْرَمَةٌ : أَشْهَدُ عَلَى كُلِّ وزَّانِ وَكِيَّالِ بِالنَارِ (٢).

/وفي الخبر : « إياكم والأسواق ، فإنَّ الشيطانَ قد باضَ فيها وفرَّخ » (^.

وقال بعضُ الأشرافِ لصديقِ له: لا تُشلِم ابنَك في شيءٍ من أنواع الكشبِ ؟ فإنها تورِّثُ لا محالة لؤمَ الطُّبْع ونوكَ (١) القلبِ وقصورَ الهِمَّة وعِيَّ اللسانِ وسوءَ الأدب ولبعضِهم (١٠٠):

حماق في وُدِّك عهده سوقى المؤده ــوان

قد تری یا ابن أبی إس وكذا السوقئ للإخ

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفالجية ٥.

<sup>(</sup>٢) الدر الفريد ٥/ ٧٧، والتمثيل والمحاضرة صد ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) في الدر الفريد: ( بنيت ١٠.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٦/ ١٥٥١.

<sup>(</sup>٥) البصائر والدَّحاثر لأبي حيان التوحيدي صـ٢٤٣ ونسبه لابن حمدون النديم.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: وذلك)، والمثبت من مصدر التخريج، وبه يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>Y) أخرجه الطبرى في تفسيره ٣٠/ ٩١.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣٧٩/٧ (١٠٦٥٥) من قول سلمان.

<sup>(</sup>٩) في م: وظلمة ، والنوك: الحمق. اللسان ( ن و ك ) .

<sup>(</sup>١٠) هو منصور الفقيه، والبيتان في ديوانه صـ٧٠١.

### باب مدح الضياع

حدث هشامُ بنُ غُرُوةَ عن أبيه ، عن عائشةَ رضِي اللّهُ عنها ، عن النبيّ ﷺ أنه قال : « الْتعِشُوا الرزقَ في خَبايا الأرض » (١).

وكان عروةً يقولُ: ازرعُ أَمَا لكَ أَرْضٌ أَمَا سمعتَ قُولَ القَائِل (٢٠):

أقولُ لعبدِ اللّهِ لما لقِيتُهُ يسيرُ بأعلى الرَّقمتينِ مُشَرِّقا

تتبعْ خبايا الأرضِ (٢) وادْعُ مليكَها لعلَّكَ يومًا أن تُجابَ وتروزقًا

وقال بعضُ السلفِ: مَن أراد أَن يَتُوسَّغُ فَى الرَّزْقِ/ فَلَيْقَتَنِ<sup>(٤)</sup> مَع تَجَارَةِ لَه ضَيْعةً ؛ أَلا ترى أَن اللَّهُ تعالى قد قرَن<sup>(٥)</sup> بينهما في كتابِه فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [أَنْفِقُوا] (١) مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] .

وقيلَ لسفيانِ بنِ عُييْنَة : ما بالُ الرجلِ يبيعُ الضيعةَ فلا يبارَك له في ثمنِها ؟ فقال : أما سمعتُم قولَه تعالى في وصفِ الأرضِ : ﴿ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ﴾ فقال : أما سمعتُم قولَه تعالى في وصفِ الأرضِ : ﴿ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ﴾ [نصلت: ١٠] . فكيف يُبارَك في ثمنِ يُزيلُ عن ملكِه شيئًا قد بارَك الله تعالى فيه ؟ وفي الخبر : « من باع عقارًا ولم يصرِفْ ثمنَه في مثلِه ، كان كرمَادِ اشتدتْ به الربيحُ في يوم عاصِفْ ﴾ (٢٠) .

وقال إسماعيلُ بن صبيح لصديق (٨) له : اتخذْ لك ضيعةً تُعينُكَ إذا خانك (٩)

٤/ب

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٧٤/١ (٨٩٥) ، ١٠١/٨ (٨٠٩٧) ، والبيهقي في شعب الإيمان ٢٧/٢ . . (١٢٣٣) . .

 <sup>(</sup>۲) البيتان مع ثالث لهما لابن شهاب الزهرى الفقيه يخاطب بها عبدالله بن عبد الملك بن مروان . انظر معجم الشعراء صد ٣٤٥، وفي بهجة المجالس ٢٩/١ أنه يخاطب أخاه عبدالله ، وانظر كذلك تفسير القرطبي ٣/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) خبايا الأرض: هي الزروع. انظر ثمار القلوب صد ٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وفليقرن ٥.

<sup>(°)</sup> في الأصل ، ز: وفرق . .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ﴿ كلوا ﴾ ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٤٦٧/٣ وابن ماجه في سننه ٨٣٢/٢ (٨٠١٥٨) .

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة صد ١٩٥.

<sup>(</sup>٩) في النسخ: ﴿ جاءتك ﴾ ، والمثبت من مصدر التخريج .

الإخوانُ .

وقيل(١):

إذا أنتْ لم تزرَعْ وأبصَوْتَ حاصِدًا للهِمْتَ على التفريطِ في زمنِ البذرِ وفي الكتابِ « المبهجِ » : فلامُ المعيشةِ في الفلاحِة ، ولا ضَيعة على مَن له ضيعةٌ.

٤١/أ وفيه : قُصّ جناحُ المالِ /الطيارِ باعْتِقارِ العَقارِ .

وفيه: ليس بحازمٍ من باع العقارَ وابتاعَ العقارَ وشرى الماءَ واشترى الإماء<sup>(٣)</sup>. وعن أنسِ بنِ مالكِ رضىَ اللَّهُ تعالى عنه عنِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ أنه قال: «إن قامتِ القيامةُ وفي يدِكَ فَسِيلةٌ فاغْرشها »<sup>(٣)</sup>.

وروى الجاحظُ بإسناد له عن عبد الله بنِ سلامٍ : لا تدعْ غرسَ يدِك ولو سَمِعْتَ أن الدُّجَّال يخرِمُ (<sup>١)</sup> .

وقيلَ لعثمانِ بنِ عفانَ رضيَ اللّهُ عنه : أتغرِسُ بعدَ الكبرِ ؟ فقال : لأن توافيتني الساعةُ وأنا مِن المُصْلِحين ، خيرٌ من أن توافيني وأنا من المُصْلِحين .

وقيل لأبى الدرداء وهو يغرسُ بجؤزة : أَتَغْرِسُ ( بعدَ الكبرِ ) وأنتَ شيخٌ وهى لا تُطعمُ إلا بعدَ عشرِين سنةً أو ثلاثين . فقال : وما عَلَى أن يكونَ الأجريلي والهناءُ لغيرى ( ) .

ويقالُ : مرّ كِـشرى بشيخ كبيرٍ يَغرسُ فسيلةً فقالَ : أترى أن تأكُلَ مِن ثمرِها ؟ فقال : لا ولكنى وجدتُ أرضَ اللّهِ عامرةً فأحببتُ ألا تَخربَ على يَدِى (٧٧ .

<sup>(</sup>١) البيت لدعبل الخزاعي في ديوانه صـ ٣٤٧، ونسبه في الدر الفريد ١/٩٩٥ لأبي العتاهية، وليس في ديوانه

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال في كتاب الميهج للمصنف صـ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١/١٤١(٩٢٧) .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ خرج ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٦) انظر فيض القدير ٥/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٧) محاضرات الأدباء ١/ ٢٣٥.

ويقال: /إن شيخًا كان يغرسُ شجرَ النارجيل، وهي لا تُشْمَرُ إلا بعد أربعينَ ١٤١ب سنةً، (افمرّ به كِشرى وقال له: أتعيشُ إلى أن تأكُلُ الله منها؟ فقال الشيخُ: غرشوا وأكلنا ونغرشُ فيأكلون. فقال له كسرى: زِه زِه (١) وأمرَ له بأربعةِ آلافِ دِرْهم - وكان مِن عادتِه ذلك لمن يقولُ له: زِه - فقالَ الشيخُ: أيها الملكُ أنّ إن غرسَ السابقينَ أثمرَ بعدَ أربعينَ سنةً وغرسُنا أثمرَ في يومِه ألى فقال كسرى: زِه وأمر له بأربعةِ آلافِ مثلِها (١).

وسُئلَ واحدٌ : أَيُّ المَالِ أَفضلُ ؟ فقال : عينُ خرَّارةٌ ﴿ فَى أَرْضِ خَوَّارةٍ ﴾ . . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الراسخاتُ في الوحْلِ ، المطعماتُ في الححلِ ، الملقحاتُ بالفحل ؛ يريد بها النخل ﴿ .

وقال الشاعر (١):

اسْتَغْنِ أو مُتْ ولا يَغْرُرُكَ ذو نَسَبِ إِنِي مُكِتُ أَو مَتْ ولا يَغْرُرُكَ ذو نَسَبِ إِنِي مُكِتُ أَعْمُرُها كُلُّ النداءِ إذا ناديتُ يَخلُلُني وقلتُ في « المبهج »(٢٠٠):

من ابنِ عمِّ ولا عمِّ ولا خالِ إن الحبيبَ إلى الإخوانِ ذو مالِ (۱۰۰) إلا نِدَائي (۱۱۰) إذا ناديثُ يا مالي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٢) زه: أي أحسنت وهي كلمة تحسين ولفظ إعجاب. انظر فاكهة الخلفاء صـ ١٣٥٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (إن الفسيل يطعم لسبع وقد أطعمني فسيلي اليوم).

<sup>(</sup>٤) فاكهة الخلفاء في مفاكهة الظرفاء صـ ٢ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) عين خرارة : جارية لمائها خرير . اللسان ( خ ر ر ) .

<sup>(</sup>٦) خوارة: لينة سهلة. اللسان ( خ و ر ) .

<sup>(</sup>٧) عبون الأخبار ١/ ٢٥٢، والبيان والتبيين ٢/ ٢٠.

 <sup>(</sup>٨) الأبيات لأحيحة بن الجلاح. انظرها في عيون الأحبار ١/ ٢٤٠، والأغاني ١٥/ ٣٧، والعقد الفريد ٣/
 ٣١، وشرح المقامات ٢٤٢/٤ ومجموعة المعاني صـ ٢٢١، والآمل والمأمول صـ ٤٨.

<sup>(</sup>٩) نی ز: ۵مکثت.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ: 1حال، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۱۱) في ز، م: (تناى).

<sup>(</sup>١٢) ديوان الثعالبي ص١٧٥، وانظر المبهج صـ ٢٩.

1/EY

نُ<sup>(۱)</sup> غلات الرساتيقِ إذا ما نقل الدهقا ءَ في سودِ الجواليقِ<sup>(٣)</sup>. فكم من نعمة بيضا وقلتُ أيضًا<sup>(؛)</sup>:

/يارب أنتَ وهبتَها لي نعمةً أضحتْ تُعينُ على الزمانِ ببرُّها

ووهبتَ منها(١) نعمةً لا تُلهنى يا رب أنت بسكرها عن شكرها

<sup>(</sup>١) الدهقان: التاجر وهو لفظ فارسى معرب. اللسان (د ه ق)

<sup>(</sup>٢) الرسانيق: جمع الرستاق، وهي السواد. اللسان ( رستق )

<sup>(</sup>٣) الجواليق: الأوعية. اللسان (ج ل ق ) .

<sup>(</sup>٤) ديوان الثعالبي ص٦٦، وانظر المبهج صـ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إن ١.

<sup>(</sup>٦) في م: (الي).

### بابُ ذمِّ الضياع

قلت في « المبهج »<sup>(۱)</sup>:

الضيعة ضائعة ما لم تُدبُّر ('' بقوةِ ساعدٍ وجدُّ مساعدٍ .

وفيه : الضياعُ مدارجُ الغمومِ ، وكتبُ وكلائها سفاتجُ (٣) الهموم .

وقلت في رقعة إلى وكيل أجبته بها(''):

يا رقعةً طُويتُ على حيَّاتِ وعقاربٌ كَدُّرْتِ (٥) ماءَ حياتي ( وكذا الضياع ( وقاع قيمتُها إذا وافت أتت بحوادث الآفات

ما أنتِ إلا من تباريح الجوّى وسَفَاتِجُ الأحزانِ والحسراتِ وكأن أَحْرُفَكِ الكريهةِ أعينٌ لرواقبِ أو ألْسُنُ لوشاةِ وقلتُ أيضا (٨):

إلىكُ (١) قولا سديدا يروى العطاش بمائة فى أدائــة خــرامج دواؤه الخواج (١٠٠ وهو منظومٌ من قولِ الصاحبِ حيث قال: الخراجُ خراجٌ دَوَاؤه فى أدائِه <sup>١٠</sup>.

وذكرت الضياع وجلالتها ونوائبها بحضرة أبي العباس أحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) انظر المبهج صـ ٢٨.

<sup>(</sup>۲) في ز، م: (تدبرها).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ز: ٩ سفائح ، والسفاتج: جمع سفتجة، وهي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضا يأمن به من خطر الطريق. واللفظ فارسى معرب. المصباح المنير ( سفتج ) . •

<sup>(</sup>٤) ديوان الثعالبي ص٠٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في م: (كدرن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ( تواريخ ١٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: (أو كالضياع).

<sup>(</sup>۸) دیوان الثعالبی صد ۱۶۶.

<sup>(</sup>٩) في النسخ: ﴿ قد قلت ﴾ ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ز

الفراتِ (١) فأنشدني (٢):

هــــى المالُ إلا أنَّ فيهـا مــذلـةً فمن ذلَّ أَنَّ قاسَاها ومَن مَلَّ أَنَّ باعَها وقال أبو زكريا يحيى بنُ إسماعيلَ الحربيُّ لأبي محمدِ السُّلَمِيُّ (°):

تَعد من يملكها ذائبه (۱) مهجتُه في حفظِها ذاهبه وتَفضُلُ الكلفة والنائبة ينبع (۱) وإلا نتفوا شاربه

قَد كانتِ الضيعةُ فيما مضى فصارَ مَن يملكُها يومَنا يستغرقُ الغلةَ في خَرْجِها يوابُها كلّ ذا العلم العبها كلّ ذا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوزير أحمد بن محمد، أبو العباس بن الفرات، كان أكتب أهل زمانه وأحسنهم حالاً في تنفيذ الأمور، توفي سنة ٢٩٠ هـ. ترجمته في الوافي بالوفيات ٨/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الدر الفريد ٥/ ٣٨٩، والتمثيل والمحاضرة صد ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: وشاءه.

<sup>(</sup>٤) في ز: (زل).

<sup>(</sup>٥) انظر الأبيات في يتيمة الدهر ١٠٤/٤.

<sup>(</sup>٦) في م: وذاهبه.

<sup>(</sup>Y) في م : 1 ينجو **،** .

## بابُ مدح الدورِ والأبنيةِ

كان يقال : جنةُ الرجل دارُه<sup>(١)</sup>.

وقال يحيى البرمكثي<sup>(٢)</sup> لابنِه جعفرٍ: يا بُني دارُك قميصُك فوسِّغه كيفَ شئتَ<sup>(٢)</sup>.

وذكر الأحنفُ الدورَ فقال : لِتكنُّ أُولَ ما يُشترى وآخرَ ما يُباعِ<sup>(1)</sup> .

وقيل لواحد<sup>(°)</sup>: ما السرورُ ؟ فقال : دارٌ قوراءُ <sup>(٢)</sup> وامرأةٌ حسناءُ وفرسٌ مربوطٌ <sup>(٢)</sup> بالفناء <sup>(٨)</sup>.

وأنشدتُ (٩):

ومن المروءة السلفتى ما عاشَ دارٌ فاخره فاقتنع من الدارِ الآنجره واعتملُ لدارِ الآنجره وكان يقالُ: دارُ الرجلِ عِشُه وفيها يَطيبُ (١١) عيشُه (١٢).

وقال الشُّلامِيُّ (١٣) في كتابِه «نتف الظرف» : الدورُ للناسِ كالعَشْعَشَةِ <sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ډين خالد.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١/ ٣١١، والعقد الفريد ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) في ز ، م : ﴿ لَبِعْضِ النَّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) القوراء: الواسعة. اللسان ( ق و ر ) .

<sup>(</sup>Y) في ز، م: (مرتبط).

<sup>(</sup>٨) المحاسن والمساوئ ٢/٢٧١.

<sup>(</sup>٩) في ز، م: ووينشد، وانظر البيتين في نفح الطيب ٣/ ٣٥١، والكشكول ١/٨٠١، وأحسن ما سمعت صد ٨١.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (السعادة).

<sup>(</sup>١١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) التمثيل والمحاضرة صـ ۲۹۷.

<sup>(</sup>١٣) في ز، م والسلمي، وهو أبو على السلامي. ترجمته في البتيمة ٤ / ١٠٨.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ﴿ كَالْعَشْشَةَ ﴾ ، وفي م: ﴿ كَالْعَشْ ﴾ .

للطير ، والأوجرة (١) للوحش ، والجيحرة للحشرات ، ودارُ الرجلِ مأوى نفسِه وموضعُ أمنِه ومسكنُ قلبِه ومجمعُ أهلِه ومحرِزُ ملكِه ومأنسُ ضيفِه ومُلْتقى صديقِه وعَدُوّه ، فلا شيءَ أصعبُ على الناسِ من خروجِهم من ديارِهم ، وقد قَرن اللهُ تعالى الخروجَ منها بالقتلِ حيث قال : ﴿ وَلَوْ أَنّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٦٦] .

<sup>۲۷</sup>وقال المتوكلُ لأبى العيناءِ: كيفَ ترى /دارّنا هذه؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين رأيتُ الناسَ يبنونَ الدورَ في الدنيا وأنت بنيتَ الدنيا في دارك<sup>۲)</sup>.

وقال بعضُ الأشرافِ لابنِه : يا بنتى حَسِّنْ أَثْرَكَ فَى هذه الدنيا بالبناءِ الحسنِ ، واسمعْ قولَ الشاعر<sup>(٣)</sup>:

٢٤/ب /ليس الفتى بالذى لا يُستضاء به ولا يكنونُ له فى الأرضِ آثارُ ولا تَنْسَ قولَ الآخر<sup>(1)</sup>:

إِن آثــارَنــا تــدلُّ عــلــينا فانظرُوا بعدَنـا<sup>(٥)</sup> إلى الآثـارِ ومن (١) أحسنِ ما قيل في (٧ بناءِ الملوكِ<sup>٧)</sup> قولُ عليٌ بنِ الجَهْم (٨):

وما زلتُ أسمعُ أنَّ الملو لاَ تَبنى على قَدْرِ أَخْطارِها فللما رأيتُ الخلافة في دارِها

<sup>(</sup>١) الأوجرة جمع الوجار: جحر الضبع والأسد والذئب. اللسان ( و ج ر ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ز. وانظر الخبر في يتيمة الدهر ٣/٢١٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر البيت في الشعر والشعراء ١/ ٣٢، وبهجة المجالس ٢/٥/١ بدون نسبة، وفي الدر الفريد ١٩/٥ منسويا لحاجب بن زرارة.

<sup>(</sup>٤) انظر البيت في ريحانة الألبا للشهاب الخفاجي ٣٠٢/١، وقد ورد البيت ضمن قصيدة طويلة في ديوان أديب إسحاق، وهو شاعر مسيحي ولد سنة ١٢٧٢ هـ، وتوفي سنة ١٣٠٢ هـ فهل نحله لنفسه؟!

<sup>(</sup>٥) نی ز: ﴿ بعد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: ﴿ وَصَفَ الدُّورِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٨) ديوان على بن الجهم صد ٢٨ من قصيدة يمدح فيها المتوكل، ويصف القصر المعروف بالهاروني. وانظر
 الأغاني ١٠/ ٣٣٣.

وكان جعفرُ بنُ سليمانَ الهاشميُّ يقولُ : العراقُ عينُ الدنيا والبصرةُ عينُ العراقِ وكان جعفرُ بنُ سليمانَ المربدِ<sup>(۱)</sup>.

ومن أحسنِ ما سمعتُ (٢) في التهنئةِ بالدورِ (٣)، قولُ أبي القاسمِ الزعفرانيّ في الصاحب (٤):

سَـرُّكَ الـلّـهُ بـالـبناءِ الجديـدِ يلتَ حالَ الشكورِ ("لا المستفيدِ") هذه الدار جنةُ الخلد في الدنه يا فصِلْها وأختَها بالخلودِ ولمؤلفِ الكتابِ في الإخشيدِ بجرجانية (١):

وقَصْرُ مُلكِ ترى كلَّ الجمالِ به وأسعدَ الدهرِ تَبدو منْ جوانِبه كأنَّه جنةُ الفِرْدَوْسِ قدْ نزلتْ إلى خوارَزم تَعْجيلًا لصاحيه

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ١/ ٢٢٢، والعقد الفريد ٢٤٩/٦ وفي عيون الأخبار: • دارين،

<sup>(</sup>٢) في ز، م: وسمع).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٤) انظر البيتين في يتيمة الدهر ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، م: ﴿ للمستزيد ﴾ ، وفي مصدر التخريج: ﴿ لا المستزيد ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) هو القصر العالى، وانظر أحسن ما سمعت صد ٨٦، ولطائف المعارف ص٨٠،
 ١/ ١٦١، وقد علق الخفاجي على هذين البيتين بقوله: ورأيت ما فيه من الغفلة،
 إنما يكون بالموت، ففيه إيهام لا يليق بمثله. أى الثعالبي.

1/22

## /بابُ ذمُّ الدورِ والأبنيةِ

فارقَ النبيُ ﷺ الدنيا ('ولم يضعُ') لَبِنةً على لبنةٍ .

وكان عليه السلامُ يقول: «إذا أراد اللهُ بعبدِ سوءًا جعل مالَه في الطينِ والماءِ»(٢).

وعنه أيضا عليه السلامُ أنه قال : « إذا أراد اللّه بعبد شرًا أهلك ماله في اللبنِ والطين » (٢٠).

وقال وهبُ بنُ مُنبِّه في ''الحديثِ القدسيِّ' قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : «من استغنى بأموالِ الفقراءِ أفقرتُه ، ومن تجبَّرَ على الضعفاءِ أذللتُه ومن بنى بقوّةِ الفقراءِ أعقبتُ بناءَه الحرابَ » (°) .

وقال وهبُ بنُ الورد<sup>(۱)</sup>: كان نوخ عليه السلامُ اتخذ بيتًا من نُحصِّ<sup>(۱)</sup> فقيل له : لو بنيتَ بناءً ؟ فقال : هذا لمن يموتُ كثيرٌ<sup>(۸)</sup>.

وقال ابنُ مسعود : يأتى بعدَكم أقوامٌ يرفعونَ الطين ويضعونَ الدينَ ويضعونَ الدينَ ويضعونَ (١) الدينَ ويشتهون (١٠) البراذينَ ويُصلّون إلى قبلتِكم ويموتون على غيرِ مِلَّتِكم (١١).

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ وَمَا وَضَعَ ۗ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيراني في الأوسط ١٤٥/٩ بنحوه، وانظر الكامل في الضعفاء ٣/٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) فيض القدير ١ / ١٣١.

<sup>(</sup>٦) في م: (الوردى).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ١ جص، والخص: بيت من شجر أو قصب. الوسيط (خ ص ص).

<sup>(</sup>٨) عيون الأخبار ٢/ ٣٠٨، والعقد الفريد ١٨٧/٣ وحلية الأولياء ٨/ ١٨٥، وفيض القدير ٥/ ١٥، وفي العيون: ٩ وهيب بن الورد».

<sup>(</sup>٩) في الأصل؛ ز: ﴿ يَضِيعُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في م: ٩ ويمتطون ،، وفي مصدر التخريج: ٩ ويستعملون ، .

<sup>(</sup>١١) نهاية الأرب ٥/٢٦٢.

وقيل ليزيدِ بنِ المهلَّبِ: لِمَ لا تبنى دارًا بالبصرةِ ؟ فقال : لأنى لا أدخلُها إلا أميرًا أو أسيرًا ؛ فإن كنتُ أسيرًا فالسجنُ مَسْكَنى وَ أسيرًا ؛ فإن كنتُ أسيرًا فالسجنُ مَسْكَنى وَ أَسِرًا ، وَإِن كُنتُ أُسِيرًا فالسجنُ مَسْكَنى وَ أَرادى (۱) .

وكان يقال : البناءُ من يومِ ابتدائه في نقصانٍ والغرس مِن يومِ ابتدائه في زيادةِ (٢) .

اومرّ بعضُ الخوارجِ<sup>(٢)</sup> على دارٍ تُبنى فقال : مَن هذا الذى يُقيمُ كفيلا<sup>(١)</sup> . ١٤١ب وقيل : الدارُ الضيقةُ العَمى الأُصغرُ<sup>(٥)</sup> .

ومن أحسن ما قيل في التبرم بالعمارةِ قولُ بعضِهم (٦):

ألا مَن لنفس وأحزانِها ودارٍ تداعت بحيطانِها أظلّ نهارى فى شمسِها شَقِيًّا بإلقاءِ بُنيانِها أسوّد وجهى بتبييضِها وأهْدِمُ كيسى بعُمْرانِها

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ١/ ٣١٢، والعقد الفريد ٦/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) تحسين القبيح وتقبيح الحسن صـ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام على بن أبى طالب بسبب مسألة التحكيم في موقعة صفين ، وصاروا يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة ، وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة ، وقد اتفق على أن كل من خرج على إمام الحق يسمي خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين أو بعدهم . مقالات الإسلاميين 1/ ١٩٥ ، والملل والنحل 1/ ١٩٥ ، والفرق بين الفرق صد ٧٢.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ١/٣١٣، والعقد الفريد ٦/٣٣٪.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والحاضرة صـ ٢٩٧، والوافي بالوفيات ١٧/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) الأبيات لابن المعتز في ديوانه ٢٠٦/٢.

## باب مدح الحمام

قال بعضُ السلفِ: نعم البيتُ بيتُ الحمَّامِ؛ ينقى الأقذارَ ('' ويُذَكِّرُ النارَ (''). وذُكر الحمامُ عندَ الفضلِ الرُّقاشيِّ فقال: نعم البيتُ بيتُ الحمامِ؛ يُذْهِبُ القَشَافةَ ويُعْقِبُ النظافةَ ويفشّ ('') التُّخمةَ ويطيبُ البشرةَ ('').

اوقلت في « المبهج »: الحمامُ ( ومامُ الحمامِ ، وصيقلُ الأجسامِ ونظامُ النظافةِ ودافعُ آفةِ القشَافةِ ( ).

ولم تُمُّدح الحمامُ كما مدَّحه السريُّ حيث قال (٠٠٠):

بيتُ بنشه حكماءُ الورَى فهو إلى الحكمة منشوبُ مسجاورُ الروحُ به الطيبُ حرَّ هو الظلُّ (۱۰) لأجسامنا والحوُ للأجسام تعذيبُ ولبعضِهم وقد دعا صديقًا إلى الحمام وأظنّه للسريُ أيضا (۱۱):

تُنْنِى عليه جوارِمُ الزوّارِ؟ وترى السماءَ كثيرةَ الأقمارِ أسعيدُ هل لك في زِيارةِ منزلِ بيتٍ تُرى الجدرانُ فيه مَنابعًا (١٢) 1/20

<sup>(</sup>١) في الأصل: ١ الأكدار).

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس ٢/ ٩٥، وقائله أبو الدرداء.

<sup>(</sup>٣) في م: ( يجشي ) .

<sup>(</sup>٤) شرح المقامات للشريشي ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « صيقل».

<sup>(</sup>٦) الكتاب المبهج صـ ٥٤.

<sup>(</sup>۷) ديوان السرى الرفاء ۱/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (يجاور).

<sup>(</sup>٩) في النسخ: (النار)، والمثبت من الديوان، وانظر أحسن ما سمعت صد ٨٦.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ : ﴿ الروح ، ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>۱۱) ديوان السرى الرفاء ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>١٢) روى هذا الشطر في الديوان :

<sup>•</sup> رحب تلاقى الجدر فيه ينابعا •

ولآخر بمدَّحه(١):

قم (٢) بنا قَبْلَ غرةِ الإصباح نتمشى إلى النعيم الذى في بيت (أرزق ترودُ عينُك فيه وتلاقى الجسوم في خلع من فإذا ما صَقَلْتَ جِسْمَكَ فيه التروى من الصبوح وتفتد وللمؤلفِ في « المبهج » (°:

وحمام له حَرُّ الجَحيم رأيت به ثوابًا في عقابٍ ( ولأبي طالبِ المأمُونيِّ رحِمه اللّهُ :

أحقُّ بيت من بيوتِ الورى بيت إذا ما زاره زائـرٌ (<sup>۷</sup>وشاعر الحمام مستنطقًا يدخله المولى بَخُزُ (١) كما

وقيام الشقاة بالأقداح م صلاح الأجسام والأرواح بين بيض الطُّلَى وبيضِ الفقاح(١) ـه رقباق عملى الجسوم مملاح بأكف النعيم صقْلَ الصفاح ض نسيمَ الرياح قبلَ الصباح ١٤٥٠

> ولكن شابّه برد النعيم وزرت به نعیمًا فی جحیم

بصونه قدما وإيشاره وقد قضى أعظم أوطاره مروّة الانسانِ في داره يدخله العبد بأطماره (٩)

<sup>(</sup>١) هو السرى الرفاء، انظر ديوانه ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مر).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ﴿ ظرف تحول عيناك ﴾ وفي الديوان: ﴿ ريف ترود عينك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (القفاح).

<sup>(</sup>٥) ديوان الثعالبي ص١٨٥، وانظر الكتاب المبهج صـ ٥٥، وورد البيتان في فوات الوفيات٣٢٢/٢ منسويين لأبي طالب المأموني، وهما في أحسن ما سمعت صـ ٨٦ له أيضا.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، ز: ( ولبعضهم ) ، والأبيات في ديوان أبي طالب المأموني صـ ١٧، ونسبها المصنف في اليتيمة ١٣٤/١ لأبي الفتح البكتمري.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز. م: (وهو إذا ما جاء مستنظفا).

<sup>(</sup>٨) الحنز: الحرير. اللسان (خ ز ز ) .

<sup>(</sup>٩) جمع طمر، وهو الثوب الخلق البالي. اللسان (طمر).

وله<sup>(۱)</sup>:

وبيت كأحشاءِ المحبِّ دخلتُه أُرى محرِمًا فيه وليس بكعبةِ بماءٍ كدمعِ الصَّبِّ في حَرِّ قلبِه توهَّمْتُ فيه قطعةً من جَهنم يثير ضَبابًا بالبخارِ مُحلَّلًا

وما لى ثيابٌ فيه غير إهابى فما ساغ إلا فيه خلعُ ثيابى إذا آذنتْ أحبائه بذهابٍ ولكنها مِن غيرِ مسٌ عقابِ بدورِ زجاجٍ في شموسٍ قبابِ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبيات في نهاية الأرب ١/ ٤١٤.

1/27

# /بابُ ذمِّ الحمام

قال بعضُ السلَفِ: بئس البيتُ الحمامُ ؛ يكشفُ عنِ العَوْرَةِ ويَذَهَبُ بالحياءِ (١٠). وفي الخبرِ أن الحمَّامَ من بيوتِ الشياطين (٢).

ولما مدَّ الرقاشيُّ الحمامُ بما تقدَّمَ قيل له: ذمَّه فقال: بئسَ البيتُ بيتُ الحمامِ يَهْتِكُ الأَسْتارَ ويُذهِبُ الوقارَ ويؤلف إلى الأطبابِ الأقذارَ<sup>(٣)</sup>.

ومن أبلغ ما قيل في ذمِّه قولُ ابنِ المعتز<sup>(؛)</sup>:

حَمامُنَا كالعَجُوزِ يَشْقى به الواردُ (°) فبيتُ (۱) له مُنْتِنَّ وبيتٌ له باردُ وقولُه (۱):

ما نلتُ ، بالحمام حرًّا ولا . يَصلُحُ فيه غيرُ تبريد ماءِ وجدتُ (أفي الصيفِ) به رعدةً فكيف أرجو عرقا في الشتاء (١٠٠)

#### ١ ولبعضهم:

وحسمام دخسلناه لأمر حكى سقرا وفيه المجرمونا فيصطرخوا يقولوا أخرجونا فإن عدنما فإنما ظلمونما وهذان البيتان وردا في المستطرف للأبشيهي، ووردا في ديوان على الغراب الصفاقسي، وهو شاعر خلاعي توفي سنة ١١٨٣هـ.

<sup>(</sup>١) بهجة المجالس ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر شعب الإيمان ٦/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المقامات ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) في م: (الوراد).

<sup>(</sup>٦) في م: (بيت ).

<sup>(</sup>Y) الديوان ۲/ ۱۵۰.

<sup>(</sup>٨ – ٨) في الديوان : ﴿ مَا هُو ﴾ .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: ﴿ بالصيف ﴾ ، وفي م: ﴿ الصيف ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) زاد بعده في م:

وللصنَوْبريُّ :

وبردُه مالهٔ انقضاءُ ما ينفعُ القطنُ فيه شيقًا واللَّبابيدُ والفِراءُ ترعدُ في الصيفِ فيه بردًا فصيفُ حَمَّامِنا شِتاءُ

حـمامُـنـا لـيـس فيه ماءُ اب افلم نرده لدفع داء هل يدفع الداء وهو داء

<sup>(</sup>١) ليست الأبيات في ديوانه ، وهي في التتمة المجموعة لديوانه صـ ٢٥، وعزيت فيه على اللطائف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (القطف).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز: « كلا ولا الليل».

## بابُ مدح المالِ

قد مدَح اللّهُ تعالى المالَ وسمَّاه خيرًا بقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُؤْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: ١٨٠] . أي : مالاً (١).

( وقال المفسرون في قولِه تعالى ) : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٨] أي : لحبِّ ( الله الله ) .

ويُروى عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضى اللّهُ عنه أنه كان يقولُ : حبّذا المالُ أَصُونُ به عِرْضى وأُقرِضُه ربى فيضاعفُه (°) لى . يريدُ قولَه تعالى : ("﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ (") [البقرة : ٢٥٤] .

ورَوى السُّدِّى عنِ ابنِ عباسِ رضى اللَّهُ عنهما فى قوله عزَّ اسمُه أَنَّ : ﴿ وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ اللَّهِ عَنهما فى قوله عزَّ اسمُه أَنَّ : ﴿ وَيَزِدْكُمْ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وكان يُقال (٩): قد يَشْرُفُ الوضيعُ بالمال (١٠).

ويقال : المالُ يُكسِبُ أهلَه المحبةَ ، (''لا مجدَ إلا بمالِ ولا حمدَ إلا بفعالِ '''. وقيل : الآمالُ متعلقة (١٢) بالأموالِ (١٣) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرى ٤٨٣/٣ (طبعة الشيخ شاكر) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ( وبقوله » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبرى ٣٠/٣٠ (طبعة الحلبي) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيضعه).

<sup>(</sup>٦ - ٦) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير الطبرى ٥ ٩/١٥ (طبعة الشيخ شاكر) .

<sup>(</sup>٩) في م: (رضى الله عنه يقول).

<sup>(</sup>١٠) التمثيل والمحاضرة صد ٣٩٢.

<sup>(</sup>١١ - ١١) في ز: ﴿ وَلا مَحْيَةُ إِلَّا بِالْمَالَ ﴾ وانظر التمثيل والمحاضرة: صـ٣٩٣

<sup>(</sup>١٢) في ز، م: ﴿ مشغولة ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٢.

إلا ندائي إذا ناديث يا مالي

فرأيناهم لذى المالِ تَبَعً"

وقال أُحَيْحَةُ :

كلَّ النداءِ إذا ناديتُ يَخللُني "ولأبي العتاهية<sup>(٢)</sup>:

قد بَلُونا الناسَ في أَحُوالِهم (<sup>4)</sup> وقال آخر :

شيئانِ لا تَحَسَنُ الدنيا بغيرهما المالُ يَصْلحُ منه الحالُ والولدُ زين الحياةِ هما لو كان غيرُهما كان الكتابُ به من ربُّنا يَردُ

/يعنى قولَه تعالى : ﴿ الْمَالُ وَالْبَتُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٢٦] .

وكان يقالُ : أصلُ السؤددِ والرياسةِ المالُ ، وبه تُستجمعُ أسبابهُما وتَطُّرِدُ أحوالُهما.

وقد انقاد الناسُ (°قديمًا وحديثًا°) للغنى ولذلك حكى اللَّهُ تعالى في أمر طالوتَ عمَّن (٢) مَلَّكَه عليهم فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلُّكُ عَلَيْتَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتُ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].. وقلتُ في « المبهج » : لا مَوْثِلَ ( ) كالمالِ ( ) .

وفيه: القلوبُ لا تستمالُ بمثل المالِ ، والعِرْضُ ﴿ الْ هُو الْعَرْضُ ﴿ الْمُرْضُ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْعَرْضُ ﴿ ال

1/24

<sup>(</sup>١) في ز، م: ١الشاعر، وقد سلف تخريج البيت في صـ١٣٣

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ديوانه صد ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: ١ أخلاقهم ١٠.

٥ - ٥) في م: «حديثا وقديما».

<sup>(</sup>٦) في ز،م: ﴿عن ٩.

<sup>(</sup>٧) الموثل: الملجأ. اللسان ( و أ ل ) .

<sup>(</sup>٨) المبهج صد ٢٧.

<sup>(</sup>٩) في البهج: والفرض، .

<sup>(</sup>١٠) المبهج صد ٢٧.

وفيه : مالُ الرجلِ موثلُه وقوَّتُه وقُوته (''.

وفيه: مَن أَصْلِحَ مَالَه فقد حصَّل نقاءً (٢) العِرْضِ ، وحصَّنَ بقاءَ العِزُّ (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السابق صد ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بقاء).

<sup>(</sup>٣) البهج صد ٢٧.

## بابُ ذمِّ المالِ

''قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ﴾ ' [الأنفال: ٢٨] . ويُقال: المالُ ملولٌ والمالُ ميّالٌ والمالُ غادٍ ورائحٌ وطبعُ المالِ كطبعِ الصبيّ لا يوقَفُ علىٰ وقتِ '' رضاه وسخطِه .

وقيلَ : المالُ لا ينفعُك ما لم يفارقُكَ .

وقيل: قد يكونُ مالُ المرءِ /سببَ حتفِه كما أن الطاوس قد يُذبحُ لحسنِ يشه (٢).

(أوقال ابنُ الرومي في معناه أ: ألم تر أن المال يُهلكُ ربَّه إذا جمّ أتيه وسُدّ طريقُهُ ومن جاوَرَ الماءَ الغزيرَ مَجمَّهُ أن وسدّ طريقَ المالِ فهو غريقُهُ (أولبعضِ الشعراء في المعني (أ) أنتَ للمال إذا [أمسَكْتَه] (أ) فإذا أنفقتَه فالمالُ لك (الم

\* \* \*

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ز،م.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال في التمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، م: «ومن أحسن ما قبل في هذا الممعنى قول ابن المعتز». وليس الشعر لابن المعتز، وهو لابن الرومي. انظره في ديوانه ٤/ ١٦٤٨، ومجموعة المعاني صد ١٥١، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٤٧، والدر الفريد ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) جم: أي كثر. اللسان (جمم).

<sup>(</sup>٦) في م: (بحسمه).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ز،م.

<sup>(</sup>٨) البيت في الفاضل للمبرد صد ٣٤، وعيون الأخبار ٣/ ١٨١، والعقد الفريد ٣/ ١٠٧، ٤٣٨.

<sup>(</sup>٩) في النسخ: ومسكته، والمثبت من مصادر التخريج.

# بابُ مدْحِ الفنى

قلتُ في « المبهجِ » : لو لم يكن في الغني إلا أنه من صفاتِ اللهِ تعالى لكفي به فَصْلاً(١).

ومِن أبلغ ما قيل فيه أى فى مدحِ الغنى وتفضيلِه على النسبِ قولُ ابن المعتز (۱): إذا كنتَ ذا ثروةِ من غِنى فأنتَ المسوَّدُ فى العالمِ وحسبُك مِن نَسَبِ صُورةٌ تُخبُر أنَّك مِن آدمِ (أُويُنشد لأبى الأسودِ الدئلى فى حارثة بن بدر (١) الغُدَانى (١) (١):

فَكُنْ جُرَدًا فيها يَخونُ ويَسْرِقُ فكنْ جُرَدًا فيها يَخونُ ويَسْرِقُ فحسبُكَ من ملكِ العراقين سُرَّقُ<sup>1)</sup> لسانًا به (المراء الهَيُوبةُ<sup>9)</sup> ينطق

/''أحارِ بنَ [بدرِ]'' قد وَليتَ ولاية ولا تَحْقِرَنْ شيئًا من الأرضِ نلتَه وباه<sup>(۸)</sup> تميمًا بالغنى إن للغنى وقال غيرُه (۱۰۰):

أَلَم تَرَ أَنَّ الفقرَ يُهْجَر بيتُه وبيتُ الغنى يُهدى له ويُزارُ وقلتُ في الكتابِ(١١) « المبهج »: الغنى مُجلٌ مُبَجَّلُ والفقيرُ مُذَلِّ مُتَبَدِّلٌ (٢١)

1/21

<sup>(</sup>١) المبهج صد ٢٧، وانظر التمثيل والمحاضرة صد ٣٩٢.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز: ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) حارثة بن بدرين حصين بن مالك الغداني، قيل من الصحابة، توفي سنة ٦٤ هـ. انظر الإصابة ٢/ ١٦١.

 <sup>(</sup>٥) ترددت نسبة هذه الأبيات بين أبى الأسود الدؤلى ، وأنس بن أبى إياس الديلى . انظرها لأبى الأسود فى العقد ٣/ ٦٠، وانظرها لأنس فى عبون الأخبار ١/ ٥٨، والحيوان ٣/ ١١، ٥/ ٢٥٥، والعقد الفريد ٦/ ٣٤١.
 ٣٤١ وقد حكى الخلاف فى فى نسبتها ابن حلكان فى وفيات الأعيان ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط هذان البيتان في ز، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وعمرو)، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۸) في م (وتاه).

<sup>(</sup>٩ - ٩) في م: (رب المهانة).

<sup>(</sup>١٠) البيت في عيون الأخبار ١/ ٣٤٢، والدر الفريد ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>١١) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>١٢) في م: (مبتذل)، وانظر المبهج صـ ٢٧.

## بابُ ذمِّ الغنى

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَن رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلن : ٢٠٦] . وقال عزَّ ذِكرُه : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِئْنَةً ﴾ [الأنفال : ٢٨] . وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ [نصلت : ١٠] . وقال بعضُ المفسرين (١) في قوله تعالى : ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ والأعراف : ١٨٦] . ما جدَّدوا لِلّهِ مَعْصيةً إلا جدَّدَ لهم نعمةً ليستدرَجَهم بها .

وقال بعضُ الحكماءِ : الغِني يُورِثُ البطَر<sup>(٢)</sup>.

ويقالُ: غِني النفس أفضلُ من غني المالِ (٣).

(أوقال الشاعر (°):

غَنى النفسِ ما عَمَرتْ غَنيٍّ وفقرُ النفسِ ما عَمرتْ شَقاءُ '' ('ويستجادُ قولُ محمود الوراق في هذا المعني '':

۱۶۸ب /لا تُشعرِنْ قلبَك حُبَّ الغنى كسم واجد أطلق وجدائه ومُدْمنِ للخمرِ (مُعادِ على للخمر للغادِ على لو لم يَجد خمرًا ولا مُشمِعًا وكم يد للفقرِ عند امْرى أ

<sup>(</sup>١) هو الضحاك، وانظر تفسير القرطبي ٧/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٣/ ٢٠٥، والتمثيل والمحاضرة صـ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ترددت نسبة البيت بين نابغة بنى شيبان فى ديوانه صد ٤٠، وقيس بن الخطيم فى ديوانه صد ١٠١، ولعل نسبته لقيس أثبت، فقد ورد ضمن أبيات منسوبة له فى شرح حماسة المرزوقي ٣/ ١١٨٩، وخزانة الأدب ٢٦ /٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ز، م: ﴿ وقال محمود بن الوراق ﴾ . والأبيات في ديوانه صـ٥٨، ونسبت في الدر الفريد ٥/٥٤ للربر أبي عيينة .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: ١عاد إلى ١ .

### بابُ مدح الفقرِ

كان يقالُ: الفقرُ شعارُ الصالحين<sup>(١)</sup>.

ويقال : الفقرُ لباسُ الأنبياءِ (٢) .

وفي ذلك يقولُ البحتريُّ :

فقر كفقر الأنبياء وغُربة وصبابة ليس البلاء بواحد (

( وقال بعضُ الحكماء ): الفقرُ مُخِفِّ والغنى مثقِّل ، ( والفقير أقلُّ عدوًا ( ) من الغنيُّ .

وكان سفيانُ الثوريُّ يقول: الصبرُ على الفقرِ يعدِلُ الجهادَ في سبيلِ الله''. ومِن أحسنِ ما قيل في مدح الفقرِ قولُ أبي العتاهيةِ <sup>(٨)</sup>:

أَلَم تَو أَنَّ الفَقَرَ يُرجَى له الغنى وأن الغنى يُخشى عليه من الفقرِ وقال محمودٌ الوراقُ (٩):

/يا عائب الفقر ألا تنزجر (۱۰) من شرف الفقر ومن فضله أنك تعصى (۱۱) الله تبغى الغنى

عيث الغنى أكثر لو تَعْتَبرْ على الغنى لو صح منكَ النظرُ ولستَ تدعو اللّهَ أن تفتقرْ

(١) الآمل والمأمون صـ ٢٤، والتمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٤.

(٢) تحسين القبيح صـ ٨.

(٣) ديوانه ١/ ٧٠٥.

٤ - ٤) في ز، م: (وكان يقال).

(٥ ~ ٥) في م : ﴿ وَالْفَقِيرُ أَخْفَ ظَهُرًا وَأَقُلُ عَدْدًا ﴾ ، وانظر التمثيل والمحاضرة صد ٣٩٤.

(٦) في ز: ١عددا٥.

(Y) التمثيل والمحاضرة صد ٣٩٤.

(٨) البيت ثابت النسبة لأبى العتاهية في أغلب كتب الأدب ولم أجده في ديوانه، وانظره في الأغانى ٤/ ٧٨، والأنوار الزاهية صد ٩٨، والتمثيل والمحاضرة صد ٣٩٤، وقد رأيته في ديوان على بن أبي طالب صد٢٤، وديوان دعبل الحزاعي صـ٣٤، ضمن الشعر المنسوب له ، وديوان محمود الوراق صـ٨١.

(٩) ديوانه صد٤٦، قد وردت الأبيات في ديوان عبدالله بن المبارك صـ٥٨، وانظره للوراق في عيون
 الأخبار ١/ ٢٤٩، والعقد الفريد ٣/ ٢٠٩، والتمثيل والمحاضرة صـ٣٩٤ وبهجة المجالس ١/ ٢١١.

(١٠) في الأصل: 3 ترتجي 3.

(۱۱) في ز، م: الدعوا.

1/29

## باب ذمِّ الفقرِ

كان يقالُ: الفقرُ مجمعُ العيوبِ(١).

ويقال: الفقرُ كنزُ البلاءِ".

ويقال: "الفاقةُ الموتُ الأحمرُ".

( وقال: النبئ عليه السلام ): « كاد الفقر أن يكون كفرا » ( )

وكان سعيدُ بن عبدِ العزيز يقول: ما ضُربَ العبادُ بسَوْطِ أُوجعَ مِن الفقرِ (١). ومن فصولِ ابنِ المعتز: لا أدرى أيُّهما أَمَُّ ؛ موتُ الغنيُّ ، أم حياةُ الفقيرِ (١). وقلت في « المبهج »: لا فاقِرةَ كالفقر (٨).

وفيه: الفقرُ في الأُذنِ وَقْرٌ ، وفي العينِ<sup>(١)</sup> عَقرٌ ، وفي القلبِ نَقْرٌ ، وفي الجوف نز<sup>(١٠)</sup>.

وينشد لبعضِهم(١١):

إذا قل مال المرء قل حياؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدرى وإن كان حازمًا أَقُدُّامُه خيرٌ له أم وراؤه

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ١/ ٢٤٢، والتمثيل وانحاضرة صد ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز. م: ﴿ الْفَقَر هُو المُوتَ الأَحْمَرِ ﴾ ، وانظر التمثيل والمحاضرة صد ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في كتب السنة المعتمدة ولا غيرها. وهو مثل ، انظره في المستقصى للزمخشري ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية صـ ٧٨ .

<sup>(</sup>Y) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٨) المبهج صـ ٢٧ وفيه: ﴿ فَاقَةَ ﴾ بدل: ﴿ فَاقْرَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: ﴿ الكبر، .

<sup>(</sup>١٠) المبهج صـ ٢٧.

<sup>(</sup>١١) ورد البيت الأول في الدر الفريد ٢١/٢ منسوبا ليحيى بن أكثم، وانظر البيتين في الآمل والمأمول صد . ه، والمحاسن والمحاسنة والمحاسنة

وقال صالح بنُ عبدِ القدوسِ (۱):

بلوتُ أمورَ الناسِ سبعين حِجةً

/فلم أرَ بعد الدينِ خيرًا من الغنى

وقال أبو أحمد اليمامي (۲):

غالبتُ كلَّ شديدةِ فغلبتُها

إن أُبدُهِ يَفْضَحْ اللهِ أبدهِ

والفقرُ غالبتى فأصبحُ غالبى يَقْتُلُ<sup>(١)</sup> فَقُبُّحَ وجهُه من صاحبٍ

وجربتُ صَرفَ الدهر في العشر واليسر

ولم أرّ بعدَ الكفرِ شرًا من الفقرِ ٤٩/ب

谷 安 安

<sup>(</sup>١) ديوانه صـ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( التمامي ٤) وهو أبو أحمد اليمامي البوشنجي . ترجمته في اليتيمة ٤/ ١٠٦، وانظر البيتين في الدر الفريد ٤/ ١٠٦ وفيه أنهما لأبي محمد السلمي البغدادي .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ أَفْضِعِ ١ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أَقِتْلَ ﴾ .

#### بابُ مدح القناعةِ

قال ابنُ عباسٍ رضى اللهُ عنهما في قولِه تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِيَتُهُ حَيَاةً طَلِيَّةً ﴾ [النحل: ٢٩] هي القناعة (١).

وقال بعضُ الحكماءِ لابنه : يا بُنى العبدُ حرُّ إذا قَنعَ ، والحرُّ عبدٌ إذا طَمِعَ ''. وكان يقال : أنتَ العزيرُ ما الْتحفْتَ بالقناعةِ ''.

( و قال آخر ؛ : القانع بما قسم الله في حداثق النعيم ( ).

ويقال: "أحفظُ الحفظِ" رضا المربِ بحظُه".

وقال بعضُهم: من لم يقنعُ باليسير (١) لم يكتفِ بالكثير (١).

ومن فصولِ ابن المعتز : أعرفُ الناسِ باللهِ أرضاهم (١٠) بما قُيم له (١١).

(١٢) من [تماسكتْ](١٢) حاله عند أهل طبقيه وجبتِ القناعة على عقله ١٢).

وقال غيرُه : مَن قنع بمالِه استراح وأراحُ (١٤).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى ١٤/ ١٧١، وفيه عن الحسن البصرى، والقناعة والتعقف لابن أبى الدنيا صـ٧٣. وعيون الأخيار ٣/ ١٨٥، وبهجة المجالس ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) القول للكندى انظره في المستطرف ١/ ١٥٥، وحمهرة الأمثال ١/ ٢٧٨، وزهر الآداب ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٣/ ١٨٥، والنمثيل والمحاضرة صـ ٤١١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز، م: ﴿ وقيل ١.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صد ٤١١.

<sup>(</sup>١ - ٣) في ز، م: وأخفض الخفض، وفي مصدر التخريج: وأخفض العبش،

<sup>(</sup>٧) التمثيل والمحاضرة صـ ٤١١.

<sup>(</sup>٨) في ز، م: (القليل).

<sup>(</sup>٩) التمثيل والمحاضرة صـ ٤١١.

<sup>(</sup>۱۰) فی ز، م: ۱من رضی، .

<sup>(</sup>١٢ – ١٢) سقَط من: ز، م. وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ٤١١.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (تمسكت)، والمبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>١٤) التمثيل والمحاضرة صـ ٤١١.

1/0.

وقال أبو العتاهية <sup>(١)</sup> :

/"إن كان لا يُغنيكُ" ما هـوُنْ عـليـكَ فـليـس كــ وقال أيضًا (''):

(°إن كان لا يغنيكَ ما يكفيكا (٢) وقال أيضًا (٢):

قَنِّع النفس بالكفاف وإلا ولغيره (٨):

إذا شئتَ أن تحيا سعيدًا فلا تَكنُّ ومَن طلبَ العُلْيا منَ العيش لم يزلْ (۱۰ وقال غيره (۱۱):

اذا ما شئت أن تحييا

يَكفى فما لغِناكَ حَدُّ لَّ الناس يُعطى ما يَوَدُّ

فكلُّ ما في الأرض لا يُغنيكا<sup>°)</sup>

طلبت منك فوق ما يكفيها

على حالة إلا رضيتُ بدونِها حقيرًا وفي الدنيا أسيرَ غُبونِها (\*)

حياةً محلوة المحيا فلا تحسد ولا تحقد ولا تأسف على الدنيا"،

- (۱) ديوانه صد ۱۱۷.
- (٢ ٢) سقط من: م.
- (٣) في الأصل: ويكفيك ..
- (٤) انظره في عيون الأخبار ٣/ ١٨٥.
  - (٥ ٥) لم يرد في الأصل.
    - (٦) ني ز: ١ يکفي ٩ .
  - (٧) بهجة المجالس ٢/٢١٢.
- (٨) انظر الشعر في الدر الفريد ١/ ٢٣١، والبداية والنهاية ٥١/ ٢١٧، والمستطرف ٢/ ١٠٨
  - (٩) سقط هذا البيت في: ز.
  - (١٠ ١٠) لم يرد في الأصل.
  - (١١) انظر الشعر في المنتحل للثعالبي صـ ٢٠٦.

### بابُ ذمٌ القناعةِ

قال بعضُ المهالبة : مَن اتَّخذَ القناعةَ صناعةً تَلجَّفَ بالخمولِ وفاتتُه معالى الأُمور (١).

وقال آخر: القناعَةُ من أخلاقِ العجائزِ والزمنِ العاجزِ .

ويقال: البركاتُ في<sup>(٢)</sup> الحركاتِ<sup>(٣)</sup>.

وقال حكيمٌ لابنِه : يا بُنى ، إن القناعةَ من صغرِ النفس وقصرِ (أُ الهِمَّةِ وضعفِ الغريزةِ، (°ولؤم النحيزةِ °) فلا ترضَ لنفسِك إلا كلَّ غايةٍ ().

وقال البَرْقَعِيُ (٧٪ في قصيدةٍ له (٨٪:

رأَتْ عزَمَاتي وفرط انكماشي وطولَ التململِ فوقَ الفراشِ فقالتُ أُراك أنحا همة ستبلغُها فتُرى ذا انتعاشِ فهلا قَنَعْتَ ولا تعتربُ فقلتُ القناعةُ طبعُ المَوَاشي

اوقال رجلٌ لمعروفِ الكرحيّ رحمه الله: أأتحركُ في طلبِ الرزقِ أم أجرى في طريقِ القناعةِ ؟ فقال: تحركُ فإن الله تعالى قال لمريمَ: ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥]. ولو شاء الله أن ينزله عليها من غير أن تسعى في هز النخلةِ لَفَعلَ ، وقد نظم هذا المعنى مَن قال (١٠):

. ه إب

<sup>(</sup>١) تحسين القبيح وتقبيح الحسن صـ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ﴿ حيث ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس ٢٢٢/١، التمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وقصى ١.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٦) تحسين القبيح صـ ٧٩.

<sup>(</sup>٧) في م: (الرافعي).

<sup>(</sup>٨) أحسن ما سمعت صـ ١٣١.

<sup>(</sup>٩) الدر الفريد ٢/ ٢٣٥، وفيه أن الشعر للبندنيجي. وانظره أيضا في المستطرف ٢/ ١٢٨، ٤٨٥، وثمار القلوب ١/ ٩٠٠.

أَلَم تَـرَ أَن الــــــــــة قــــالَ لمربم وهزّى إليكِ الجذع يسَّاقط الرُّطَبُ ولو شاءَ أَن تَجنيهِ من غيرِ هزّها جنتْه ولكنْ كلُّ رزقِ (١) له سببُ (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ز،م: وشيءه.

<sup>(</sup>٢) ذكر الدكتور عبد الفتاح الحلو فيما جمعه من شعر الثعالبي هذين البيتين ، انظر ما جمعه من شعره ص١٤٨، ولست أرى أنهما للثعالبي .

# بابُ مدْحِ القلةِ

( وقال بعضُ العلماءِ: إنّ الكثرة ليست بممدوحة في كتابِ اللّهِ عزّ وجلّ ) وإنما ( الممدوحون هم الأقلون ؛ لأنا سمعنا اللّه تعالى / يُشَى على أهلِ القِلَّةِ وَيُجَهِّلُهُم ( ) حيثُ يقولُ عزَّ مِن قائلٍ: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلّا فَلِيلاً مِنْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦]. ويقول : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا فَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠]. ويقول حلّ ذكره حكايةً عن ويقول : ﴿ لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطَانَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ [الساء: ٣٦]. ويقول جلّ ذكره حكايةً عن إليس : ﴿ لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطَانَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]. ويقول جل جلاله في ذم الكثرة : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِي الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. ويقول : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. ويقول : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المئدة : ٣٠٠]. ويقول : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المئدة : ٣٠٠]. ويقول : ﴿ وَالْكِنُومُ مَلْ يَعْقِلُونَ ﴾ [المئدة : ٣٠٠]. ويقول : ﴿ وَالْكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المئدة : ٣٠٠]. ويقول : ﴿ وَالْكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المئدة : ٣٠٠]. ويقول : ﴿ وَالْكَثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المئدة : ٣٠٠]. ويقول : ﴿ وَالْكُنْوُمُ مَلَا اللّهُ مِنْ مَهْ لِهُ اللّهُ وَالْمَوْنَ ﴾ [المؤلف : ٣٠]. ويقول : ﴿ وَالْكُنْوُمُ مَلَ اللّهُ وَلَكُنُومُ مَلْ اللّهُ وَلَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهُمْ لَلْ يَعْقِلُونَ ﴾ [المؤلف : ٣٠]. ويقول : ﴿ وَالْكَذَا الْكُنْوَمُمْ لَلْ الْكُنْوَمُ مُ لَا المؤلف : ٣٠].

وقال الشاعرُ (٥):

<sup>(</sup>١) انظر الحبر في الحيوان ١/ ٣٣٨، وتكملنه أن عمر قال للرجل: عليك من الدعاء بما يعرف

<sup>(</sup>۲ ~ ۲) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: والممدوح .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ز، وفي م : ويوبخهم ٤ .

<sup>(</sup>٥) هو السموأل بن عاديا، انظر البيتين في ديوانه صـ ٩٠.

تعيّرنا أنَّا قليلٌ عَديدُنا (') فقلتُ لها إنَّ الكرامَ قليلُ وما ضرَّنا أنا قليلٌ وجارُنا عزيزٌ وجارُ الأكثرينَ ذَليلُ (') /وقالتِ الفلاسفةُ: كلُّ كثير عَدوُّ للطبيعةِ.

وقالت الأطباءُ : الإقلالُ مما يضرُّ خيرٌ مِن الإكثارِ مما ينفعُ .

وقال إسحاق الموصلي (٣):

هل إلى نظرة إليكِ سبيلُ فيروى الظما ويشفى الغليلُ إنّ ما قلّ منك يكثر عندى وكثيرٌ ''ممن تحبُ' القليلُ وقال جعفرُ (°بنُ محمدٍ الصادِقُ رضِي اللهُ تعالى عنه: لا تستحى من إعطاءِ القليل ؛ فكلُّ فوائدِ الدنيا قليلٌ والحرمانُ أقلُّ منه (۱).

وقال الشاعرُ ":

ليس العطاءُ من الفضولِ سماحةً حتى تجودَ وما لديكَ قليلُ (^

\* \* \*

۱ه/ب

<sup>(</sup>١) في م: وعدادنا ،.

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ديوانه صد ١٦٦، وبه تخريجه.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز، م: ومن الحبيب).

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٧) هو المقنع الكندى ، انظر البيت في الدر الفريد ٥/ ١٨

<sup>(</sup>٨) لم يرد هذا البيت في الأصل.

### بابُ ذم القلةِ

كان يقال: (القِلَّةُ فيها الذِّلَّةُ) والسَّرَفُ فيه الشَّرَفُ".

وكان قيسُ بنُ سعدِ بن عبادةَ يقولُ : اللهمّ إنكَ تعلمُ أنَّ القليلَ لا يَسعُني ولا أسعُه فأكثِر لي ووسِّعَ عليَّ<sup>(٣)</sup>.

وقال منصورٌ الفقيه (١):

منافسة الفتى فيما يزول ومختارُ القليل أقلَ منه

وقال السريُّ الموصِلي (٥):

قَبِلْتُ على الرغم<sup>(١)</sup> نيلَ البخيلِ اتعجبتُ لما ابتدى بالجميلِ وما كان يعرِفُ فِعْلَ الجميل وأطلع لى كوكبًا كالسها قليلَ الضياءِ سريعَ الأفولِ (٢٠) وما كان إعطاؤه شوددًا ولكنه غَلطةٌ من بخيل (^ويقال: من قل ذل ، (<sup>و</sup>ومَن أُمِرَ قلَّ<sup>ه</sup>).

على نُقْصَانِ هِمَّتِه دليلُ

وكل فوائد الدنيا قليل

وقلتُ قليلٌ أتى مِن قليل

وقال النبئ عليه السلامُ (١٠٠٠ : « كُونوا من السواد الأعظم »<sup>^^</sup>.

1/04

<sup>(</sup>١ - ١) في م: والذلة في القلة ».

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) غرر الخصائص صد ٣١١ ينحوه .

<sup>(</sup>٤) انظر الشعر في يهجة المجالس ٢/ ٣٠٥، واللوالفريد ٥/ ٢٢٤، والمستطرف ١/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٥) هو السرى الرفاء ، انظر الأبيات في ديوانه ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: ( الكره).

<sup>(</sup>Y) سقط هذا البيت في: م.

<sup>(</sup>٨ - ٨) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في م : ١ ومن يز عز ٤ ، ومعنى المثل أن من قل أنصاره غلب ، ومن كثر أقرباؤ، قل أعداؤه . انظر مجمع الأمثال ٣/٣٣.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن ماجه في سننه ٢/ ١٣٠٣.

# باب مدرح اللسان

كان يقال : ما الإنسانُ لولا اللسانُ إلا صورةٌ ممثلةٌ ، أو ضالةٌ مُهْملةٌ ، أو بهيمةٌ

وقال بعضُ الحكماء: المرءُ بأَصْغَرَيه ( قلبه ولسانِه ) ، إنْ نطقَ نطقَ ببيانِ ، وإن قاتلَ قاتلَ بجنانِ (٢٠).

وقال الجاحظُ : اللسانُ أداة يظهر به البيانُ ، وشاهدٌ يُعبِّرُ عن الضمير ، وحاكمٌ يفصلُ بين الخطاب ، وناطقٌ يردّ به الجواب وشافعٌ ( تدركُ به ) الحاجةُ ، وواصفٌ تُعرف به الأشياءُ ، وواعظٌ ينهى عنِ القبيح ، ومُبَشِّر تردُّ به الأحزانُ ، ومعتذر ''يُذهبُ الضغينة'' ، وملهِ /يُونق الأسماع ، وزارعٌ يحرثُ المودةَ ، وحاصدٌ ٢٥/ب يستأصلُ العداوة ، وشاكرُ يستوجِبُ المزيدَ ، ومؤنس يُذهبُ (٦) الوحشةُ .

ويقالُ: المرءُ مخبوءٌ تحت طَيِّ لسانِه لا تحت طَيْلَسَانِه (^^).

وقال بعضُ العلماءِ البلغاءِ: للسانِ (٩) فضائلُ مَعْدُومةٌ في الجوارح ، ودرجتُه عالية على درجاتِها ؛ لما خصُّه الله به من النطق والبيانِ ، وأنطقه بالذكر والقرآن وأنشد (١٠):

<sup>(</sup>١) القول الخالد بن صفوان. انظره في البيان والتبيين ١/ ١٧٠، وبهجة المجالس ١/ ٥٥، وغرر الخصائص ص ۱۳۹.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ز: ( لسانه وجنانه).

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١/ ١٧١، وبهجة المجالس ١/ ٥٥، ونهاية الأرب ٢/ ٦٩. والمستطرف ١/ ١٠٨، ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز: وإلى درك ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ز، م: وتذهب به الأضغان ».

<sup>(</sup>٦) في ز، م: ديسلي، .

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين ٢٥/٢ وفيه أن الكلام من وصف بعض البلغاء، وفي رسائله ٣٧٩/٢ من كلامه وانظره في بهجة المجالس ١/ ٥٧، وغرر الخصائص صـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) القول لعلي بن أبي طالب، انظره في الفاضل للمبرد صد ٢، والعقد الفريد ٤/ ١٨٩، والإعجاز والإيجاز صد ٢٧.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: واللسان،

<sup>(</sup>١٠) نُسب البيتان في البيان والتبيين ١/ ١٧١، والصمت لابن أبي الدنيا صـ ٥٥، والموشى للوشاء صـ ١٦=

لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادُه فلم يَتَقَ إِلا صورةُ اللحمِ والدمِ والدمِ وكائنُ أَتَى مِن صامتِ لك مُعجِب زيادتُه أو نقصُه في التكلُّمِ أَنَّ وكائنُ أَتَى مِن صامتِ لك مُعجِب اللسانِ أَنَّ قُولُ إبراهيم بن [سياه] ومن أحسنِ ما قيل في مدحِ أللسانِ قولُ إبراهيم بن [سياه] الأصبهاني أن في أبي مسلم أم محمدِ بنِ بحرِ أَنَّ السيفِ الجسام لسانُ محمدِ أمضى غِرارًا وأَنفذُ من شَبا أَنَّ السيفِ الجسام للسانُ محمدِ أمضى غِرارًا وأَنفذُ من شَبا أَنَّ السيفِ الجسام

وَأَنفَذُ ( ) من شَبا ( ) السيفِ الجسامِ بنفيه عِلَم بنحر الكلام من الياقوتِ بلْ حبُ الغَمامِ ((١)

وطبهاي في بي مسمم محمد بن به لسان محمد أمضى غرارًا إذا ارتجل الخطاب (۱۰۰ بدا خليج كلام بـل مُـدام بـل نـظـام (وقال آخر (۱۲):

<sup>=</sup> للأعور الشنى، ونسبا فى جمهرة أشعار العرب ٣٠٠/١ لزهير ضمن معلقته، وليست فى شرح ديوانه الذى بين يدى، وترددت نسبته فى فصل المقال صـ٥٦ بين الأسود النخعى، والأعور الشنى.

<sup>(</sup>١) في م: وفكائن،

<sup>(</sup>٢) سقط هذا البيت في: ز.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٤) زاد في ز ، م : ١ والبراعة ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ونشاه، وفي ز: وشياب، وفي م: وشاه، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ز، م.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ز، م. وورد في الأصل، ويتيمة الدهر: ومحمد بن نجس، وهو محمد بن بحر
 الأصفهاني الكاتب المترسل. ترجمته في معجم الأدباء ١٨/ ٥٥، وبغية الوعاه ١/٩٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ أَنفُس ﴾ ، وفي مصادر التخريج: ﴿ أَذَرِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وظباء.

<sup>(</sup>١٠) في ز، م: والكلام).

<sup>(</sup>١١) انظر الأبيات في المحمدون من الشعراء صـ ٦٤، ومن غاب عنه المطرب صـ١٦ ويتيمة الدهر ٥/ ١٥٤.

هنا إلى آخر الباب لم يرد فى الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) البيتان لدعبل الخزاعى، انظرهما فى ديوانه صـ ٣٠١ فى الشعر المنسوب له ، وبالديوان تحقيق النسبة والتخريج، وانظرهما أيضا فى الفاضل للمبرد صـ ٦، والبيان والتبيين ١/ ١٦٦، والعقد الفريد ١٨٩/٤.

وما المرءُ إلا أصْغَريه لسانُه ومعقولُه () والجسم خلق مصور فإن نظرة () رقتك فاحذر فربما أمر مذاق العود والعود أخضر اعلم أن كمال العالم هو الإنسانُ ، وكمال الإنسانِ هو اللسانُ ، وجمالَه هو البيان ، نظر رسولُ الله عليه إلى عمّه العباسِ رضى الله عنه فتبسم فقال : ممّ ضحكتَ يا رسولَ اللهِ . فقال : ( أَعْجبنى جمالُك يا عَمّ ) . فقال : أين موضحُ الجمالِ منى . فأشار إلى لسانِه () .

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « جمالُ الرجلِ فصاحةُ لسانِه  $^{(2)}$  .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في م: (ومقوله).

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ( طرة ١٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٣٠، وانظر عيون الأخبار ٢/ ١٦٨، والبيان والتبيين ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١٩٤/١ (٢٣٣) والديلمي في مسند الفردوس ١١٠/٢ (٢٥٨٣) عن جابر، وانظر كشف الخفاء ١٩٩/١.

# بابُ ذمِّ اللسانِ

كان يقال: مَقْتلُ الرجل بين فَكَّيه (١).

وقال بعضُ "بلغاءِ الحكماءِ": اللسانُ أجرحُ جوارحِ الإنسانِ".

وقال آخر: اللسانُ سبعٌ صغير الجِرمِ كبيرُ الجُرمِ '').

وكان ابنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: والذي لَا إِله إِلا هو /ما على وجه (<sup>()</sup> الأرض شيءٌ أحقُّ بطولِ السجن من اللسانِ <sup>(٢)</sup>.

قال بعضُ العربِ لرجلٍ وهو يعظُه في حفظِ اللسانِ '' : إياك أن يَضربَ لسائك عنقَك '' .

(<sup>ه</sup>وقد قيل (۱۰):

احذر لسانَك أيها الإنسانُ لا يلدغنكَ إنه تعبانُ (١١) كم في المقابر من قتيلِ لسانِه كانت تهابُ لقاءَه الفرسانُ ٩٠

1/08

<sup>(</sup>۱) القول قاله أكثم بن صيفي. انظره في فصل المقال صـ ٢٣، والمستقصى ٢/ ٣٤٦، والبيان والتبيين ١/ ١٩٤، والعقد الفريد ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: (البلغاء).

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) المستطرف في كل فن مستظرف ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) سقط من : ز، م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد صـ١٢٩ (٣٨٤) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/١٣٤، وانظره في فصل المقال صـ ٢١، ومختصر تاريخ دمشق ٢٤/١٤.

<sup>(</sup>Y - Y) في ز: ( وقيل ).

<sup>(</sup>٨) انظر القول في فصل المقال صـ ٢٢، والمستقصى ١/ ٥٠، ومجمع الأمثال ١/ ٥٣. ومعنى هذا المثل: إياك أن تلفظ بما فيه هلاكك، ونسب الضرب إلى اللسان، لأنه السبب كقوله تعالى: «ينزع عنهما لباسهما».

<sup>(</sup>٩ – ٩) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) البيتان في المستطرف ١/ ١٨٦، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٢، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>١١) سقط هذا البيت في: ز.

نبى جِدّهِ أو لعبهِ

رُکُب نی مُرکَیِهِ

ولا يلتامُ ما جرحَ اللسانُ "

وقال أبو محمدِ بن اليزيدِّي (١):

حتف الفتى لسائه بين اللها<sup>(۱)</sup> مسكنه<sup>(۱)</sup> (<sup>1</sup>وقال آخر (<sup>()</sup>):

جراحاتُ السِّنانِ لها النئامُ وقال اينُر المعتورُ :

أيا رُبَّ أَلْسِنَة كالسُّيوف تقطع أغناق أصحابها وكم دُهي (١) الْرءُ من نفسِه فلا تُؤكّلُنّ بأنسابها ومن أبلغ ما قيل في عِيِّ اللسانِ قولَ بعضِهم :

بين فَـكّـيهِ لـسانً يُنْسبُ العِيُّ إليهِ عَسِر القولُ عليه(٩) فبإذا حباول قبولًا أو حسامٌ في يَعدَيْهِ وســواءٌ هــو فيه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ز: (التويدي) وانظر البيتين في الموشى صـ١٧

<sup>(</sup>٢) في م: (اللهات؛ واللها: اللحم المشرف على الحلق في أقصى سقف الفم. اللسان (ل ه و ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مركبه»، وفي مصدر التخريج: «مقتله».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٥) انظر البيت في فصل المقال صـ ٢٤، والمحاسن والأضداد للجاحظ صـ ١٣، والمحاسن والمساوئ للبيهقي ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ آخر ﴾ ، وانظر البيتين في ديوان ابن المعتز ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>Y) في ز، م: ﴿قلد دهي ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في الديوان: (تأكلن).

<sup>(</sup>٩) في م: (لديه).

۰۲/۰۳

### باب مدح الصمتِ

من حكم لقمان: الصمتُ حكمةٌ (١) وقليلٌ فاعله (٢).

وكان يقالُ: الصمتُ ("يَنفعُ الناسَ والطيرَ"؛ لأن الطيرَ إذا ( مُصَفَر /صيدَ ' . وقال بعضُ السلفِ: الندمُ على الصمتِ حيرٌ من الندم على القول ( ) .

ومن فصول ابن المعتز : مَن أخافه الكلامُ أجارَه الصم<sup>ّي (١)</sup>.

 $^{(4)}$ وقال أيضًا : الخطأ بالصمتِ يُختم والخطلُ بمثلِه لا يُكتم  $^{(6)}$ .

#### وقال آخر:

الصمتُ يكسب أهلَه صدقَ المودةِ والمحبهُ والمسبّهُ والمسبّهُ فاترك كلامًا لاغيّا ولا يكن لك فيه رغبه ٢

وقيل: أربعُ كلماتِ صدرتْ عن أربعةِ ملوك كأنما رُميتْ عن قوسِ واحدةِ ؟ قال كسرى: لم أندْم على ما لم أقلْ ولقد ندمتُ على ما قلتُ مِرارا. وقال قيصر: إنى على ردِّ ما لم أقلْ أقدرُ منى على ردِّ ما قلتُ. وقال ملك الصين: إذا تكلَّمتُ بكلمةِ ملكتْنى، وإذا لم أتكلّمُ بها مَلكُتُها. وقال ملكُ الهندِ: عجبتُ لمن يتكلمُ بالكلمةِ إن رُفِعتْ ضرتُه وإن لم ترفعُ لم تَنفعُه (٩).

<sup>(</sup>١) في ز: (حلم).

<sup>(</sup>٢) انظر القول في الزهد لابن المبارك صـ٢٨ (٨٤١) ، والعقد الفريد ٢/ ٤٧١، وكشف الحقاء ٢/ ٣٢، والمحدد والجمامع الصغير صد ١٩ ورمز له بالضعف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: وأنفع للناس والسكون أنفع للطير.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز، م: ( نبش قبض وحبس ١ .

<sup>(</sup>٥) انظر القول في فصل المقال صـ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في الأصل، ز.

<sup>(</sup>٨) زهر الآداب ٢/ ٧٧١.

<sup>(</sup>٩) عيون الأخبار ٢/ ١٧٩، والمحاسن والأضداد صـ ١٣، ١٤، وبهجة المجالس ١/ ٨٠، والموشّى صـ ١٨، والمحاسن والمساوئ ٢/ ١١٥.

ويقال: من سكت فسلم كان كمن تكلُّم فغنم (١).

ويقال: من علاماتِ العاقل حسن (السَّمْتِ وطولُ الصمتِ".

وقال في بعضُ الحكماءِ : أُوِّلُ العلم الصمتُ ، والثاني حسنُ الاستماع ، والثالثُ الحفظُ ، والرابعُ العملُ به ، والخامسُ نشرُه''.

وقيل: مَن حفِظ لسانَه نجا من الشرِّ كلُّه:

ولو يكون القولُ في القياس من فضة بيضاء عند الناس إذا لكان الصمتُ من خيرِ الذهب فاسمع هداك الله تلخيص الأدَبُ (١) وقال آخر (٥):

> فآثر الصمت ما استطعتَ فقدُ لو كان بعضُ الكلام من ورقي وقال آخو<sup>(۱)</sup>:

مَتْ بِدَاءِ الصمتِ خيـــ

والصمتُ عندَ القبيح تسمعُه صاحبُ صِدْقِ لكلِّ مُصْطَحِب يؤثرُ قولُ الحكيم في الكتبِ لكانَ جلَّ السكوتِ من ذهب

سرٌ لك من داءِ الكلام إنما العاقلُ من ألْ جسمَ فاهُ بلجام

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد صده ١ والمحاسن والمساوئ ٢/ ١١٦

<sup>(</sup>٢ - Y) في ز، م: (سمته وطول صمته).

<sup>(</sup>ه) من هنا حتى نهاية هذا الباب لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخيار ٢/ ١٢٢، و البيان والنبيين ٢/ ٩٨. ونسبه صاحب العقد الفريد ٢/٥/٢ للأصمعي.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على الرجز، وفي البيان والتبيين ١٩٤/١ ما يقابله نثرا.

<sup>(</sup>٥) محاضرات الأدباء ١/ ٣١، وروضة العقلاء لابن حبان البستي صد ٧٦.

<sup>(</sup>٦) هو أبو نواس والبيتان في عيون الأخبار ٢/ ١٧٧، والبيان والتيين ١/ ٢٦٩، ومجموعة المعاني صـ ٧٠، والعقد الفريد ٢/ ٤٧٣.

# وفي كَتابِ عيونِ الآدابِ بيتُ

كلامُ راعى الكلام قوتُ قد أفلحَ الصامتُ السَّكُوتُ [ وقال ابن مسعود: ما شيء أحقُّ بطولِ السجنِ من اللسانِ (٢٠ . وقال 'بعضُهم: إذا أعجبَكَ الكلامُ فاصمتُ (٢٠ .

وقيل'' :

احفظ لسانَكَ إن اللسانَ وهذا اللسانُ بريدُ الفؤادِ وقال آخر (٥):

إن كان يُعجِبُكَ السكوتُ فإنه ولئن ندمتُ على سكوتٍ مرَّةً إن السكوتَ سلامةٌ ولربما

سريعٌ إلى المرءِ في قتلِه يَدلٌ الرجالَ عِلى عَقْلِه

قد كان يُعجبُ قبلكَ الأُخيارا فلقد ندمتُ على الكلامِ مرارا زرعَ الكلامُ عداوةً وضِرارا ] (°)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) البيت منسوب إلى ولد لأمى العتاهية يقال له محمد، وكان شاعراً . انظره في الأغاني ٤/ ٨٨، ومعجم الشعراء صـ ٣٧٧، والموشى صـ ١٤. يتقديم عجز البيت هنا على صدره .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی صد۱۹۹.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٢/ ٤٧٣، والمستطرف ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) الموشى صـ ١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الأبيات في الموشى صـ ١٥، والعقد الفريد ٢/ ٤٧٣، والدر الفريد ٢/ ٣١٧.

 <sup>(</sup>٠) ما بين المعكوفين ورد في نسخة (ز) في آخر الباب التالى وهو ذم الصمت، وقد علق الناسخ بقوله: وهذا
الكلام والأبيات كان ينبغي أن تكتب في باب المدح ولكن وجدناه في النسخة في باب الذم،

### بابُ ذمِّ الصمْتِ

/قال رجلٌ بين يدَى (١) عمرَ ، رضِي اللهُ عنه : الصمتُ مِفتاحُ السلامةِ . فقال : ١٥٥ نعم ، ولكنّه قُفْلُ الفهم (٢).

وكان يقال: كلُّ مَن تكلَّمَ فأحسنَ قدر أن يسكتَ فيُحْسِن، أُولِيس كلُّ مَن سكَت فيُحْسِن، أُولِيس كلُّ مَن سكَت فأَحْسَن يقدرُ أن يتكلم فيُحسِن أُ.

وقال بعضُ الفلاسِفة: الصمتُ نتيجةُ الموتِ كما أن المنطقَ نتيجةُ الحياةِ .

وقال النبئ ﷺ: « تكلُّموا تُعرفوا »<sup>(1)</sup>. ولم يقلْ : اسكتوا تُعرفوا .

وقال اللهُ تعالى حكايةً عن يوسفَ عليه السلامُ وعن الملكِ : ﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ [ يوسف : ١٥ ] ولم يقل : فلما سكتَ عندَه .

وقال آخر : أخزى الله الـمُسَاكتة فما أسوأً أثرها على اللسانِ ، وأجلبَها لِلْعِيِّ والحصر (°).

وقال بعضُ الحكماءِ: إنك تمدحُ الصمتَ بالنطقِ (٢) ولا تمدحُ النطقَ (٧) بالصمتِ ، وما عبر به عن شيءِ فهو أفضلُ منه (٨).

ويقال: اللسانُ عضوٌ فإن مرنته مرن وإن تركته حرَن (٩٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يديه».

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١/ ٣١.

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ز، م، وانظر القول في عيون الأخبار ۱۷۲/۲ منسوبا لسليمان بن عبد الملك، والمحاسن والمحاسن والمساوئ ۲/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) بهجة الجالس ٨٢/١ من قول ابن مسعود.

<sup>(°)</sup> بعده في ز، م: ﴿ إِلَى الْإِنسانَ ﴾، وانظر القول في البيان والتبيين ١/ ٣١٣، وغرر الخصائص صـ١٣٨ منسوبا لزيد بن على، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣١، والمحاسن والمساوئ ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) في ز، م: ﴿ بِالْمُنطَقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ز، م: ٥ المنطق،

<sup>(</sup>٨) المحاسن والمساوئ ٢/ ١١٤، وغرر الخصائص صـ ١٣٩.

<sup>(</sup>٩) جاء في حاشية النسخه: ز تعليق على هذه الكلمة نصه: دمرن الشيء يمرن إذا لان، وانظر القول في المحاسن والأضداد صد ٤٤، وغرر الخصائص صـ ١٣٩٠.

: ٥ /ب

### بابُ مدح الصبر

/قال النبئ ﷺ (١) : ﴿ لَمْ يَؤْتَ النَّاسُ خَيْرًا مِنَ الصَّبْرِ وَالْمُعَافَاةُ ﴾ .

وقال أيضًا<sup>(١)</sup> : عليه السلامُ ﴿ لَمْ نَزَلْ نَسْتَزِيدُ لَلْصَابِرِينَ حَتَى نَزَلَتَ ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ يِغَيْر حِسَابٍ ﴾ ﴾ [الزمر: ١٠] .

وقال عليه السلام: « عليكم بالصبر فإنه لا إيمانَ لمن لا صبرَ له »(٢٠).

وقال أيضا: « الصبر ثلاثة ؛ صبر على المصيبة ، وصبر على الطاعة ، وصبرُ عن المعضية » (\*).

تَصَبَّرُ ولا تُبْدِ التَّضَعْضُعَ للعِدا سرورُ الأعادِى أن تَراكَ بِذلّةِ ولِعضهم:

بنى الله للأخيار بيتًا سماؤه وأدْخَلَهم فيه وأغلق بابه وكان ينشد<sup>(٠)</sup>:

إنى وجدتُ وحيرُ القولِ أصدقُه وقلٌ مَن جدٌ في أمرٍ يُحاولُه وقال آخرُ:

عليك بالصبرِ فيما قد منيتَ بهِ كم ليلةِ منْ غُمومِ الدهْرِ مظلمةِ

ولو قَطعتْ في الجسمِ منكَ البواترُ ولكنها تغتمُ إذ أنت صابرُ

هموم وأحزانً وحيطانُه الضرُّ وقال لهم مفتاحُ بايِكم الصبرُ

للصبر عاقبةً محمودة الأثر فاستصح*ب الصبر إلا* فان بالظَّفر

فالصبرُ يُذهِبَ ما في الصدرِ منْ حَرَجٍ قد ضاءَ مِن بعدِها صبحٌ مِن الفرجِ

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) الصبر لابن أبي الدنيا صـ ٢٤، وعدة الصابرين لابن القيم صـ ١١١ ونسب فيهما لعلى بن أبي طالب.

 <sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر صـ ٣١، والديلمي في مسند الفردوس ٢٧٧/٢ (٣٦٦٢) ، وانظر
 الموضوعات ٣/ ١٨٤، وفيض القدير ٤/ ٢٣٤.

<sup>(°)</sup> المحاسن والمساوئ ٢/ ٤٤٤، والمستطرف ٢٩/٢ وفيهما أن الذي قال ذلك هو على بن أبي طالب، وانظره في عيون الأعبار ٣/ ١٢٠.

وقال آخر :

تصبَّر إذا ما آلمتكَ مُلِمَّةً وأهْوِنْ بها ما لم تُسِمْكَ بعارِ فَجُبُّ قطوبِ النحسِ بِشُو سعادةٍ . وبعدَ ظلامِ الليل نورُ نهارِ وفى بعض الأخبار: «الصبرُ نصفُ الإيمانِ واليقينُ الإيمانُ كلُّه »(١).

وقال آخر:

إذا المرءُ لم يأخذ مِنَ الصبرِ حَظَّهُ تَقطَّعَ مِن أَسْبَابِه كُلُّ مُثِرَمِ وَيُقَالَ: أُوكَدُ الأسبَابِ للظّفَرِ الصبرُ.

وقال بعضُ العلماءِ: الصبر مُحَنَّةُ المؤمن (٢)، وعزيمةُ المتوكلِ ، وسببُ دَركِ النجحِ في الحوائج (٢).

ويقالُ : من وطَّن نفسَه على الصبر لم يَجدُ للأذى مسًا .

وقال النبيُّ ﷺ: « من استعفَّ باللهِ عفَّه ومَن استعانَ به أعانَه ولن تجدوا حظًّا خيرًا من الصبر » .

وقال الشاعر:

قرينُ الصبرِ يظفرُ بعدَ حينِ بحاجتِه فيُوجدُ قدْ قضاها وقال المهلبُ: يا بَنيَّ ، إن غُلبتم على الظفرِ فلا تُغْلبوا على (٥) الصبرِ.

وقال آخرُ :

مَن يَمتطى الصبرَ يَضعُ رحلَه بساحةِ الراحةِ واليسر وقال محمودٌ (١):

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥/ ٣٤، والخطيب في تاريخ بغداد ٢٢٦/١٣ مرقوعاً ، والطبراني في الكبير ٩/ ١٠٤ (٨٥٤٤) موقوفاً على عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>٢) بعده في ز، م: ﴿ وَسُرِيرَةُ الْمُرْقِي ﴾ ـ

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس ٢/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٢٧٥/٣ (٢٥٢٢) بنحوه .

<sup>(</sup>٥) في م: (عن).

<sup>(</sup>٦) هو محمود الوراق والبيت في ديوانه صـ ٩٧.

الصبرُ أمضى سلاحٍ ذى الأدب فاقمع به حد سورة الأربِ وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ [البقرة: ٤٥].

وقال عزّ اسمُه: ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٦].

وقال عزَّ من قائل: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِمُةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهْتَدُونَ ﴾ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِمُةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤ - ١٥٦] .

وكان الحسنُ البصريُّ يقول: إنى لأعجب ممن خف كيف خف بعد هذه الآية: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: ما أنعمَ اللهُ على عبدِ نعمةً ''فانتزعها منه ، ثم عاضه عنه الصبر إلا كان' ما عاضه عنه أفضلَ مما انتزعه منه ثم قرأ : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]

وقال غيرُه: قد جعَل اللَّهُ لكلِّ ضربٍ مِن الأُجرِ والثوابِ حسابًا معدودًا محدودًا محدودًا إلا الصبرَ ، فإنه جعل /اللَّه أجرَه بلا حسابِ .

وكان يقال ( عن إذا كان الصبر مرًّا فعاقبتُه محمودة ".

وقال بعض الحكماءِ: الصبرُ صبرانِ صبرٌ عما تُحِبُّ وصبرٌ عما تكرَهُ والرجلُ من جمع بينهُما(°).

<sup>(</sup>١ - ١) في ز، م: وقنزعها عنه الصبر،.

<sup>(</sup>٢) الصبر لابن الدنيا صـ ٣٠، وشعب الإيمان ٢١٢/٧ (١٠٠٣٨) ، وانظر الهيان والتبيين ٣/ ١٤٢، ونثر الدرر ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة صـ ٥ ١ ٤.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صـ ٤١٥، والكشكول ٢/ ٣٠.

وقلت في « المبهجِ » : الصبرُ أحجى بذوى الحِجى<sup>(۱)</sup>. وقال حكيمٌ : <sup>(۲</sup>من تَبِع الصبرَ تبعه النصرُ <sup>۳</sup>.

وقال الشاعر":

ما أحسنَ الصبرَ في مواطنِه والصبرُ في كلِّ مؤطِنِ حسنُ وقال ابن الجهم (١):

وعاقبةُ الصبرِ الجميلِ جميلةً وأفضلُ أخلاقِ الرجالِ التفضلُ ويقال: الصبرُ كاسمِه وعاقبتُه العسلُ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المبهج صـ٢٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: وتابع الصبر متبوع النصر؛، وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في الدرالفريد ٥/ ٣٧، وأنوار الربيع ٣/ ٥، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) ديوانه صد ١٦٣، والأغاني ١٠/٢٠٢، وأنوار الربيع ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صـ ٤١٤.

### بابُ ذمٌّ الصبر

الصير كاسيه.

ويُقال : الصبرُ تجرّع الغُصَّةِ وانتظارُ الفرصةِ ('':

وقال الشاعر (٢):

وإنى لأدرى أنَّ في الصبر راحةً يقولونَ لي صبرًا لتحمدَ غبَّهُ

وقال البرقعي ;

مرز حمد الصير وحالاته اكم جرعة للصبر جرعتها ('صبرتُ حتى قيل لى جاهلٌ إنى إذا اللهر نبا نبوةً وقال أبو القاسم بنُ <sup>(٢</sup> أبى العلاءِ<sup>٢)</sup> **الأصفهان**يُّ

فإن قيلَ لي صبرًا فلا صبرَ للذي وإن قيلَ لي عُذرًا فواللهِ ما أرَى

ولكنَّ إنفاقي على الصبر من عُمْري فقلتُ لهم ليس التَّصبُّرُ من أمرى

فلست بالحامد للصبر أمرً في الذوقِ من الصبر لا يعرف الخير من الشرّ أضبَرُ للدهر من الدهر"

غدًا بيد الأيام تقتله صبرًا لمن ملك الدنيا إذا لم يجد عذرًا

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) هو القاضى الفاضل، وانظر الشعر في أنوار الربيع ٦/٣ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) في م: (الصبر).

<sup>(</sup>٤) انظر الشعر في أنوار الربيع ٣/٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في النسخ: ﴿ علاء ﴾ والمثبت من الدر الغريد ٤/ ١٥، وانظر الشعر فيه ، وفي يتيمة الدهر ٣/ ٣٧٨.

### باب مدح الحلم

كان يقالُ: الحِلْمُ حجابُ الآفاتِ (١).

وقال ('بعضُ الحكماءِ'): حلمُ ساعةٍ يَرُدُّ سبعينَ آفةٍ''.

وقال بعضُ السلف: الحلِم أجلُّ مِن العقلِ ؛ لأن اللهَ تعالى وصفَ نفسه به (''). وقيل: حشبُ الحليم أنَّ الناسَ أنصارُه ( على الجاهلِ ) ومن ملَك غضبَه المحترزَ

( و كان الحسنُ البصريُّ يقولُ : ما نعت اللَّهُ نبيًا من أنبيائه أقلَّ ما نعتهم به من الحِلم ؛ فإنه قال : ﴿ إِن إِبراهيم لأواه حليم ﴾ [التوبة: ١١٤] . يعنى أن الحلمَ في الناس غريزةٌ ".

َ <sup>(^</sup>وكان الأحنفُ يقول<sup>^)</sup>: ما أُضيف <sup>(٩)</sup> شيءٌ /إلى شيءٍ أحسنُ من علم إلى ٢٥٧أ حِلْم (١٠).

وكان يقول: من لم يصبر على كلمة واحدة سبع كلمات(١١).

<sup>(</sup>١) القول ليحيى بن معاذ ، انظره في زهر الآداب ٢/ ٩٨٤، والتعثيل والمحاضرة صـ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: ١ حكيم،

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) القول لرجاء بن أمي سلمة. انظر بهجة المجالس ١/ ٦١٥، والتمثيل والمحاضرة صـ٤١٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار ١/ ٢٨٥، والنمثيل والمحاضرة صـ ٤١٣.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) ورد هذا الأثر في ز، م كالتالي: ﴿ وقال الحسن رحمة الله عليه ما بعث الله نبيا إلى قوم إلا بعثه وأمره
 بالحلم ﴾ . وانظر الأثر في مجمع الأمثال ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٨ – ٨) في الأصل: ﴿ وَكَانَ يَقَالَ ۗ ٩.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ز.

<sup>(</sup>١٠) نسب في بهجة المجالس ٢١٦/١ إلى عمر بن عبد العزيز، وقد علق ابن عبد البر عليه بقوله: ( وقد روينا هذا الكلام لمن هو أسن من عمر وأكبر، فلعله الأحنف. وانظر القول أيضا في عيون الأخبار ١/ ٢٨٢، مجمع الأمثال ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>١١) عيون الأخبار ١/ ٢٨٤، والبيان والتبيين ٢/ ٧٦، والعقد الفريد ١/ ٢٨٤، والإعجاز والإيجاز صـ٦٧.

ومِن أحسنِ ما قيل في الحلمِ قول الشاعرِ ('): لن يُدْرِكُ (') المجدّ أقوامٌ وإن ('') كَرُمُوا حسى يدِلُوا وإن عزُوا لأقوامِ ويُشْتَموا فَتَرى الألوانَ مُشْرِقةً (') لاصَفْحَ ('°) ذُلٌ ولكنْ صَفْحَ ('°) أحلامِ

经按除

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن العباس الصولى ، والبيث فى ديوانه صـ١٨٧ (مطبوع ضمن الطرائف الأدبية للراجكوتى ) ، وانظره أيضا فى الفاضل للمبرد صـ ٨٩، وعيون الأخبار ١/ ٢٨٧، والعقد الفريد ٢/ ٢٧٩. ونسب فى ذيل الأمالى صـ ٢٢، لابن عبيدالله بن زياد الحارثى .

<sup>(</sup>۲) فى ز،م: «يبلغ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( وقد ع .

<sup>(</sup>٤) في الديوان: ﴿ مسفرة ﴾ .

<sup>(°)</sup> في ز، م: وعقوم.

# بابُ ذمِّ الحلم

كان يُقال: مَن عُرف بالحِلم كَثُرت الجرأةُ عليه (١). وقال بعضُ السلفِ: الحلمُ ذُلُّ كُلُّه' ٢٠

وقال السفاح: إذا كان الحلمُ مَفْسَدَةً كانَ العفوُ مَعْجَزَةً ``.

وقال الشاعر (١):

وفي بعضها عزًّا يُسوِّدُ فاعلَه أرى الحلم في بعض المواطن ذلةً وقاتَل الأحنفُ قتالًا شديدًا في بعض المواطِن ، فقيل له : أين الحلم يا أبا بحر؟ فقال: عند الحياء".

وكان يُقال: آفةُ الحلم الضعفُ (٦).

ومن أحسن ما قيل في هذا الباب قولُ النابغةِ الجعدي(٢):

اولا خيرَ في حِلْم إذا لم يكن له بوادِرُ تحَمِي صفوة أن يُكدُّرا حَليثُم (٨) إذا ما أورَدَ الأمرَ أصدرا

ولا خيرَ في جهل إذا لم يكن لهُ وقال محمدُ بنُ وهيب (١):

<sup>(</sup>١) القول للمعتمد على الله ، انظره في الإعجاز والإيجاز صـ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) تحسين القبيح وتقبيح الحسن صد ٧٥.

<sup>(</sup>٣) نثر الدرر ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) هو أبو يعقوب الخريمي، وانظره في بهجة المجالس ١/٣١٧، والدر الفريد ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) سقط هذا الأثر في النسخه: ز، وانظره في عيون الأخبار ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) ديوانه صـ ٦٩، ومجالس ثعلب صـ ٦٦٣، وعيون الأخبار ١/ ٢٨٥، ومعجم الشعراء للمرزباني صـ ٩٥ والأغاني ٥/ ١٣، ودلائل الإعجاز ١/ ٣٧، والنهاية لابن الأثير ١/ ١٠٦، وفصل المقال ١/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٨) في النسخ: ﴿ أُديبِ ﴾ ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: (وهب) وقد تقدم التنبيه على ذلك في صـ٧٥. وقد اختلف في نسبة هذه الأبيات لقائلها. فنسبت إلى محمد بن وهيب الحميري في عيون الأخبار ١/ ٣٨٩، ونسبت إلى محمد بن حازم الباهلي في معجم الشعراء صـ ٣٧٢، كما نسبت لصالح اللخمي في الصناعتين صـ ٣٤٦، وبهجة =

لثن كنتُ محتاجًا إلى الحِلْمِ إنَّني إلى الجَهْلِ في بعضِ الأحايينِ أَحْوَجُ ولى فَرَسٌ للجهلِ بالجهلِ مُسْرَجُ ولى فَرَسٌ للجهلِ بالجهلِ مُسْرَجُ فَمَن شاء تقويمي فإني مُعَوَّجُ ومَن شاء تعويجي فإني مُعَوَّجُ وأحسنُ ما سمعتُ في "تركِ الحِلمِ بعد الإعذارِ قول الحسينِ (1) بنِ الضحاك ":

على مَكْروهِهِ صبرُ وقد يُغْضِى الْفتى الحرُّ وقد يُغْضِى الْفتى الحرُّ فما أدبَكَ الهجرُ والزجرُ نَ منكَ الصفحُ والزجرُ ه واشتد يبي الأمرُ على المراب له قدرُ ") لما لمسك الضرُ لل مسك الضرُ الضرُ أَ أصلَحَهُ السُرُ

أتانى منك ما ليس فأغضيت على عمد وأدبتك بالهجر ولا رَدُّكَ عما كا فلما اضطرنى المكرو "تناولتُكَ مِن شرًى" فحرًكت جناح النُّلُ

لأقد شذ فى الأصل منه بيت قال الشيئ الإمامُ: البيتُ الأخير من قولِ الحسنِ، وهو أنه قيل له: إن عندنا رجّلا إذا قيل له: بحزاك الله خيرًا يَغضَبُ. فقال: من لا يُصلحه الحيرُ أصلحه الشرُ<sup>٧</sup>.

<sup>=</sup> المجالس ١٨٨/١، ونسبت في غرر الخصائص ص٣٩٢ لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه. فالله أعلم إلى من تصح نسبتها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ مسرج ﴿ .

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ورام ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز، م: هذا الباب قيل؛ وانظر الأبيات في معجم الأدباء ٢٢/١٠ وقد نسبها المصنف في المنتحل ص٢٠١٠ لمحمود الوراق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ١ حسن، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٦) في م : ١ سرى ١ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في الأصل، وانظر مجمع الأمثال ٢/ ٣٢٨.

1/04

الله الأولى الأولى الأولى الله المنجيك وفي السر نجاة حيد من لا يُنجيك \*\*

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٢) الشعر للفند الزماني ، انظره في الأغاني ٢٤/ ٨٤، ومجمع الأمثال ٢/ ٩٨، وديوان الحماسة ١/ ٧، وفصل المقال صد ٤٩٠.

# باب مدح المَشُورَةِ

روى عن النبيِّ ﷺ أنه قال: « المستشارُ بالخيارِ إن شاء قالَ ، وإن شاء سکئی"(۱)

وقال عَليه الصلاةُ والسلامُ أيضًا : « المستشار مُؤتمَن »<sup>(۲)</sup>.

وقال الحسنُ البصريُّ: إن اللهَ تعالى أمرَ نبيَّه ﷺ بمشاورةِ أصحابه لا من حاجة منه إلى آرائِهم ، وإنما أراد عزَّ اسمُه أن يُعلِّمنا ما في المشورةِ من الفَضيلةِ حيثُ قال: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال الأصمعيُّ : قلتُ لبشار بن بُرْدٍ : يا أبا معاذٍ ، واللَّهِ ما سمعتُ في المشورة أحسن من قولكُ(أ):

إذا بلغ الرأى المشورة فاشتَعِنْ بحَرْم نصيح أو نصاحَة حازم ولا تجعل الشورى عليكَ غضاضةً فريشُ الخوافي قوةٌ للقوادم

فقال : أوَّما علمتَ أن المشاورَ بين إحدى الحسنيينِ صوابٍ يفوز بثمرتِه ، أو خطأ ٧٥/ب يشارَك في مَكْرُوهِه فقلتُ اله: أنتّ واللهِ في هذا الكلامِ أشعرُ منك في شعرِك (٥٠).

وقال الجاحظ: المشورةُ لِقامُ العقولِ ورائدُ الصوابِ ، والمستشير على طرفِ النجاح، واستنارةُ المرءِ برأي أخيه من عَزْم (١) الأمورِ وحزم التدُّبيرِ ، وقد أمر اللهُ تعالى

<sup>(</sup>١) سقط هذا الكلام في نسخة الأصل. وأخرجه الخطابي في العزلة صـ٥٥ بلفظ: ٥ المستشار مؤتمن ٥، ثم أكمل الحديث كما هنا. وانظره موقوفا من كلام على بن أبي طالب في البيان والتبيين ٢/ ٢٠، ٢١. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٢٨٥) ، وابن ماجه (٣٧٤٥) ، وانظر صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني . (EYYY)

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس ١/ ٤٤٩، ونثر الدرر ٥/ ١٨٠، وآداب الملوك صـ ٩٢. وجاء بعده في ز، م: «يعني أن الإنسان لا يستغني عن مشورة نصيح له كما أن القوادم من ريش الجناح تستعين بالخوافي ، ، وهذا الكلام أليق أن يقال في شرح شعر بشار الآتي .

<sup>(</sup>٤) انظر الشعر في ديوانه ٤/ ١٧٢، ومجالس ثعلب صد ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٣/ ١٥٨، وللصون في الأدب صـ ١٦١، وأنوار الربيع ٣/ ٦، وآداب الملوك صـ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَعْزِمُ ١.

أكملَ الخلقِ لُبًّا وأؤلاهم بالإصابةِ عَزْمًا ؛ فقال لرسولِه الكريمِ عليه السلامُ في كتابِه الكريمِ ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٠٩] (١) وكان يقالُ : إذا شاوَرْتَ العاقلَ صار عقلُه لك (٢) .

ويقالُ : أوَّلُ الحزم المشُّورةُ ".

وقال العتابيُّ : المشُورةُ عينُ الهدايةِ (٤) .

وقد خاطر من استغنى برأيه (\*).

وقال ابنُ المعتز : المشورةُ راحةً لك وتَعب على غيرك (٢٠) .

وقال أيضًا : مَن أكثرَ المشورةَ لم يَعدمُ عند الصوابِ مادِحَا ، وعندِ الخطأ عاذِرًا (٣) .

(مولق في « المبهج » أن غرةً رأي الأديب المشير أحلى من (أرأي المشور ). ولبعضهم : لا تُشاور الجائع حتى يشبع ، ولا الغضبان حتى يَهْجَع ، ولا الأسير حتى يُطلَق ، ولا المقل (١١) حتى يَجد ، ولا الراغب حتى ينجع (١١). وقال بعض الحكماء : ما خاب من استشار ولا ندم من استخار (١٢).

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ٤١٧، وأنوار الربيع ٣/ ٦، وزهر الآداب ٢/ ٨٢٤. وآداب الملوك صـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الإعجاز والإيجاز صـ ٤٤، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤١٧، وفيه : ١ صار نصف عقله لك ٥.

 <sup>(</sup>٣) سقط هذا المثل من الأصل. وهو مثل لأكثم بن صيفي وقبل: لعمر بن الخطاب، ويروى: (المشؤزة)،
 وهما لغتان، انظره في مجمع الأمثال ١/ ٨٧، والمستقصى ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب ٢/ ٨٢٤، والتمثيل والمحاضرة صـ٧١٧

<sup>(</sup>٥) ينسب هذا القول لعلى بن أمي طالب في المستطرف ١/ ٧٣، وانظره في التمثيل والمحاضرة صـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) نثر الدرر ٣/ ١٦١، والمستطرف ١/ ٧٤، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) زهر الآداب ٢/ ٨٢٤، ونثر الدرر ٣/ ١٤٩، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٨ - ٨) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز: (العسل المسود)، وانظر المبهج صـ٤١ .

<sup>(</sup>١٠) في ز، م: (المضل؛، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>١١) القول للأحنف بن قيس، انظره في المستطرف ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>١٢) وقد روى مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٦٥/٦ (٦٦٢٧) ، وانظر سلسلة الأحاديث =

من يُستشار إذا استُشِيرَ فيُطرقُ

وقال صالح بنُ عبدِ القدوس (١): ومِنَ الرجال مَن اشتَوتْ أحلامُهمْ حتى يَجولَ بكلِّ واد قلبُه فيرى الصوابَ بها يُشير فَيَنطِقُ إن الأديت إذا تفكَّرَ لم يَكَدْ يَخفي عليه مِنَ الأمور الأوفقُ

فهناك تُشْعَبُ ما تفاقَم صَدْعُه ويَداكَ ترتقُ كلّ أمر يَفتقُ وإذا استشرتَ ذَوى الْعُقولِ فخيرُهُمْ عندَ المشُورةِ من يَحنُّ ويُشْفِقُ

وكان يُقال: نصفُ عقلِك مع أخيك فاستشره (٣).

وكان يقال: ما استُنبِطَ الصوابُ بمثلِ المشورةِ ، ولا أَخْصبت النَّعُمُ بمثل المواساةِ، ولا اكتسبت البغضةُ بمثل الكبر (٤).

وكان يقال : لا يستقيم الملك بالشركاءِ ، ولا يستقيمُ الرأيُ بالتفرُّدِ به<sup>(۰)</sup>.

وقيل : شاور قبل أن تُقدِم .

وقال عبدُ الملك بنُ مروان: لأن أخطئ وقد اسْتَشَرتُ أحبّ إلى (٠)من أنْ أصيبَ وقد استبددتُ برأيي (١) من غير مَشُورةٍ (٧).

وقال سليمانُ بنُ داودَ عليهما السلامُ لابنِه: لاتَفْطَعنَّ أمرًا حتى تشاورَ مرشِدًا ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك لم تَحزنْ عليه (^).

<sup>=</sup> الضعيفة والموضوعه للشيخ الألباني ٧٨/٣ (٦١١) .

<sup>(</sup>١) انظر الشعر في ثاريخ بغداد ٩/ ٣٠٤، ووفيات الأعيان ٢/ ٩٣.٤.

<sup>(</sup>٢) في م: ( فيطلق 8 .

<sup>(</sup>٣) المحاسن والأضداد صـ ١٨، والمحاسن والمساوئ ٢/ ٧٤، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) المستطرف ١/ ١٦٦، ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) بهجة المجالس ٤٥٣/١ بنحوه.

<sup>(\*)</sup> من هنا إلى نهاية الباب لم يود في : ز .

<sup>(</sup>١) بعده في ز: وفأصبته ١.

<sup>(</sup>٧) بهجة المجالس ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) بهجة المجالس ١/ ٢٥٤.

وقيل للنبي عليه الصلاةُ والسلامُ : ما الحزمُ ؟ قال : ٥ أن تستشير ذا الرأي وتطيعَ أمره » . (١)

وقال عليه الصلاةُ والسلامُ : « لم يَهلك امرؤ عن مشورةِ » (٢).

وقيل: مكتوبٌ في التوراةِ: من مَلك استِأثرَ، ومَن لم يستشرْ يندَم، والحاجةُ الموتُ الأكبرُ ، والهمُّ نصفُ الهِرَم<sup>(٢)</sup>.

وقال الشاعر:

بنصحى له مِن نومِه يتنبُّهُ فما نجعتْ فيه النصائحُ مَنْجعًا وهل يُبرئ الكُهَّانُ مَن هو أَكْمَهُ

نصحتُ لذى جَهْلِ وقلتُ لعلُّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١٥٧/٢ (٢٧٩٧) ، وأورده المزى في تهذيب الكمال ٢٠٦/١ من كلام أبي حسين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٣١، وأورد المزى في تهذيب الكمال ٢٠٦/١٥ من كلام أبي حسين.

<sup>(</sup>٣) المحاسن والمساوئ ٢/٨٧١ .

# بابُ ذمِّ المشورةِ

وكان عبدُ اللهِ بنُ طاهرٍ يقولُ: ما حكّ ظَهْرى مثلُ ظفرى ، ولأن أُخطئ مع الاستبدادِ ألفُ خطأ أحبُ إلىّ مِن أن (أستشير فأُرى) بعينِ النقْص والحاجةِ<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

1/01

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: واشتبهت.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: (المسارب)

<sup>(</sup>٤) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) المحاسن والمساوئ ٢/ ٧٩، وأنوار الربيع ٣/ ٧، وغرر الخصائص صـ٩٤، وآداب الملوك صـ٩٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في زّ، م: (أرى).

<sup>(</sup>٧) في زم: دعند المستشار ). وانظر الخبر في المحاسن والمساوئ ٢/ ٧٩، وأنوار الربيع ٣/ ٧، وغرر الخصائص صد ٩٤.

# باب مدح التأنِّي

قال اللهُ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَتَأٍ فَتَبَيَّتُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةٍ ﴾ الآية [الحجرات: ٦] . يعنى : فَتَنَبَّتُوا وهو أبيئُ .

وقال حكيم : ينبغى للملكِ (٢) أَنْ يَتثبَّتَ في كل ما يُنهى إليه ويَتأنَّى ولا يعجَل، ويتمهَّلَ حتى يَنْظرَ ويَستكشفَ (٢) الحالَ ويأخذَ بأدبِ سليمانَ عليه السلامُ حيث قال : ﴿ سَنَنْظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [النمل: ٢٦].

وفي الخبر: « التأني من اللهِ والعجلةُ من الشيطانِ »<sup>(١)</sup>.

وكان يُقال : الأناةُ حِصْنُ السلامِة ، والعجلةُ مفتاحُ الندامةِ (٥).

وقال بعضُ الحكماء: التأنى مع الخَيْتَةِ حيرٌ من التهورِ (١) مع النجاحِ (١). وقال آخرُ: التأنى في الأمور أوّلُ الحزمِ ، والتسرعُ (ألى الخطاء (١) عينُ الجهلِ (١). وقال النابغة (١٠):

الرِّفْقُ أيْمُن والأناةُ سَعادةٌ (١١ فتأنَّ في أمر ١١) تلاقِ نجاحًا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ٢٦/٢٦ (طبعة الحلبي ٤.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ٥ للوالي ٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ٩ ويستبرى ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الحقاء ١/ ٣٥٠، ٢/ ٧٢. وقال ابن القيم: إنما كانت العجلة من الشيطان ؛ لأنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب وضع الشيء في غير محله وتجلب الشرور وتمنع الخيور. انظر فيض القدير ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) زهر الآداب٢/ ٩٨٤، والتمثيل والمحاضرة صد ٤٢٠، والمستطرف ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) في ز، م: ٥ العجلة ٤ .

<sup>(</sup>٧) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ز، م: ﴿ إليها ٩.

<sup>(</sup>٩) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه صـ ۲۲۸.

<sup>(</sup>١١ - ١١) في الديوان : ﴿ فَاسْتَأْنُ فِي رَفْقِ ﴾ .

وقال القُطاميُّ وهو من الأمثالِ السائرةِ (١):

قد يُدْرِكُ المُتأنى بعض حاجَتِهِ وقد يكونُ مع المُتتَعْجِلِ الرَّالُ ويقالُ: اتَّيَدْ تُصِبُ أُو تَكَد. يعنى ارفق لتُدرِكَ الصوابَ أُو تَقربَ أَنْ تُدركَ أَنَّ. قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: « مَن تأنى أصابَ أو كاد وَمَن تعجَّلَ أخطأ أو كاد ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوانه صد ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من)

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا الخبر في الأصل، وانظره في التمثيل والمحاضرة صـ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيراني في الأوسط ٣/ ٢٥٩، ٣٠٠ (٣٠٨٢).

#### بابُ ذمِّ التاني

كان يُقال : إياكم والتأني في الأمورِ فإنَّ الفُرَصَ تَمَّرٌ مرّ السحابِ(١).

وقال ابنُ عائشةَ القُرَشيُّ : الفلكُ أجدرُ<sup>(٢)</sup> من أن يحتَمِلَ معه التأني والتتَبُّتَ وخيرُ الخير أعجلُه<sup>(٢)</sup> .

وكان يُقالُ: الآفات في التأخيرات(''.

وقيل لأبى العيناء: لا تعجلْ فإنَّ العجلةَ من الشيطانِ . فقال : /لو كانت العجلةُ ٥٠/ب من الشيطانِ لما قال كليمُ اللهِ موسى (٥٠): ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (١٠) وطه: ٨٤].

وقال القُطامي بعد قوله :

قد يُدرِكُ المتأنى . . . . البيت .

وربما فات قومًا بعضُ نُجْمِعهمُ مِن التأني وكان الرأيُ (٧) لو عَجِلوا (١٠) وأحسنُ (١٠):

عيبُ الأناةِ وإنْ كانت مباركةً أَنْ لا خلودَ وأنْ ليس الفتى الحجرُ ولذلك قال ابنُ المعترُ (١١ فأحسن كلَّ الإحسانِ ١١):

وإن فُوصَة أَمْكَنتُ في العِدا فلا تُسِد فِعْلَك إلا بِها

<sup>(</sup>١) تحسين القبيح صـ ٧٣، ونسب نحوه لعلى بن أبي طالب في العقد الفريد ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أَحد ﴾ ، وفي مصدر التخريج: ﴿ أَبِعد ﴾ ـ

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح صـ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) السابق: نفس الموضع.

<sup>(</sup>٥) بعده في ز، م: «عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>٦) محاضرات الأدباء ١٠/١، وتحسين القبيح صـ ٧٣.

<sup>(</sup>٧) في ز، م: ١١ لحزم ٥.

<sup>(</sup>٨) ليس البيت ضمن القصيدة ، ولا في ديوان الفطامي ، وانظره في تحرير التجير صـ ٣١٩.

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ز، م: دمنه.

<sup>(</sup>۱۰) دیوانه ۳/ ۱۱٤۷.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) سقط من: ز، م. وانظر الشعر في ديوانه ١/٢٢٠.

فإنْ لم تَلِجْ بابَها مُسْرِعًا وإياكُ مِن نَدَم بعدَها وتأمِيلِ أحرى وأنَّى بها وقال محمدُ بنُ بشير (٢):

كم مِن مُضيعِ فرصةً قد أمكنتْ حتى إذا فاتت وفات طِلابُها

لغد وليس غد له بمواتِ ٣ ذهبت عليها نفشه حسرات

أتاكَ عَدوُك من بَابِها(١)

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: (في نتفة)، وانظر الشعر في تحسين القبيح صـ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( يموت ).

# بابُ مدح الوحدةِ والعُزْلةِ

كان يقالُ: الوحدةُ خيرٌ من جليس السؤءِ ''.

ويقال: العزلةُ عن (٢) الناسِ توفِّر (٢) العِرْضَ ، وتُبقى الجلالةَ وتَستر الفاقةَ وتَرفعُ مؤنةَ المكافأةِ في الحقوقِ الواجبةِ (٤) .

وقال الشاعر (٥):

اكن لقعر البيت حِلْسًا (۱) وارض بالوحدة أنسا ۱۰۹ للست بالواجد خِلسًا المواهدة أمسا وه الست بالواجد خِلسًا أو ترد اليوم أمسا وأنشدني ميمونُ بنُ سهلِ الواسطى ، قال : أنشدني القاضى أبو الحسنِ على بنُ عبد العزيز الجرجاني لنفيه (۲) .

ما تطعّمْتُ (^) لذة العيشِ حتّى صِرتُ في وحدتى لكتبى جليسا إنما الذلَّ في مُداخلةِ النا سِ فدعْها وكنْ كريمًا رئيسا ليس عندى شيءٌ أجلّ من العلي مِ فلا أبتغى سواه أنيسا وكان مكحولٌ يقولُ: إذا كان الفضلُ في الجماعةِ ؛ فانّ السلامة في الوحدةِ والعزلةِ (٩).

<sup>(</sup>١) نسبه المصنف في الإعجاز والإيجاز صـ ٦٧ لعبدالله بن الزبير ، ونسبه ابن قتية في عيون الأخبار ٢٥٣/٣ للحارثي ، وجاء في كتاب العزلة للخطابي ص٥٠ أن عمر بن الخطاب قال : ٥ في العزلة راحة من خليط السوء ٥ .

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ١ من ١ .

<sup>(</sup>٣) في ز : ﴿ تُوقِّي ﴾ ، وفي م : ﴿ تَقَي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كتاب العزلة للخطابي صد١٥، وبهجة المجالس ١/ ٦٧٠.

<sup>(</sup>٥) غرر الخصائص صـ ٤٦٠، وروضة العقلاء صـ ١٤٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « جلسا » ، والمثبت من روضة العقلاء ، وهو الصواب . يقال : هو حلس بيته . أى : لا يبرحه . . . . الوسيط ( ح ل س ) .

<sup>(</sup>٧) اطلب البيتين في معجم الأدباء ١٤/ ١٩، وغرر الخصائص صـ٤٦٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (تنعمت).

<sup>(</sup>٩) بهجة المجالس ١/ ٦٦٩، ومختصر تاريخ دمشق ٢٥/ ٢٢٨.

ومن أحسن ما قيل في هذا البابِ قولُ منصورِ بنِ إسماعيلَ الفقيه المصريِّ .

الناس بحر عمية والبعد عنهم سفينة والبعد والبعد عنهم سفينة والبعد والب

/وأنشدني أبو الفتح البستى لأبي سليمان الخطابي<sup>(٣)</sup>:

قد أولع الناش بالتلاقى والمرء صب إلى مناه وإنما منهم صديقى من لا يرانى ولا أراه وأنشدنى أيضًا لنفسه (٤):

إذا خلوتُ صَفا ذهنى وعارضَنى خواطر كطرازِ البرقِ فى الظَّلَمِ فإن توالى صيامُ الناعقين على أُذْنى عرتنى منه حُكْلَةُ العَجَمِ الْأَنْورُد قول أبى هفَّان (١):

إن أمس منفردًا فالليث منفردٌ والبدرُ منفردٌ والسيف منفردُ والسيف منفردُ وقلت في « المبهج »: من لزم الخلوة بربه حصلَ في العيشِ الأمتعِ والحِمى الأمنع () .

النماس داء دفين لا تركنن إليهم فهم خداع ومكر لو اطلعت عليهم

<sup>(</sup>١) انظر شعره في معجم الأدباء ٩ ١/ ١٨٦، وبهجة المجالس ٧١٥٦١ والعزلة صـ٧٧، والتمثيل والمحاضرة صـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في م: وولبعضهم:

<sup>(</sup>٣) اطلب البيتين في يتيمة الدهر ٤/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر البيتين في معجم الأدباء ١٠/ ٢٧١، ويتيمة الدهر ٣٣٦/٤، ووردا في صلة ديوان البستي ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ حكة ﴾ ، وفي معجم الأدباء: ﴿ لكنة ﴾ . والحكلة : العجمة في الكلام . يقال : في لسانه حلكة . أي : عجمة لا يبين بها الكلام . تاج العروس (ح ك ل) .

 <sup>(</sup>a) من هنا إلى آخر الباب لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في م: (حيان)، وانظر في الإعجاز والإيجاز صـ ٢٦١.

<sup>(</sup>٧) المبهج صد ٣٢.

وقال أبو العتاهية <sup>(١)</sup>:

وحدة الإنسانِ خير من جليسِ السّوءِ عِندة وحدة وحدة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الشعر في الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية صـ ٩٠.

## بابُ ذمٌّ الوحدةِ والعزلةِ

قيل: الوحدُة وحشةً ، والوحدةُ قبر الحيّ .

وفي الخبر: «الشيطانُ مع الواحدِ وهو عن الاثنينِ أبعدُ »<sup>(١)</sup>.

و « يدُ اللّهِ مع الجماعةِ » (٢) .

ومما يُتمثَّلُ به من شعرِ حاتمِ الطائعٌ (٣):

إذا لزِمَ الناسُ البيوتَ رأيتهم عماةً عن (١) الأخبارِ خُرْقَ المكاسبِ

وكان يقال: إياكم والعزلة؛ فإن في لقاءِ (°) الناسِ معتبرًا نافعًا ومتعَظًا واسِعا، ومخالطةً (١) الناس تجلو البصرَ وتَطردُ الفِكْرَ (٢) .

ويقال: الانقباضُ من الناس مكْسبةٌ للعَدَاوةِ (^^).

وقال بعضُ الحكماءِ: إياكم والخلوات<sup>(٩)</sup>؛ فإنها تُفسد العقولَ <sup>(١)</sup>وتَحَل المعقودَ آ٦٠. وتَعقد /المحلولَ<sup>(١)</sup>.

وقال آخرُ: البيت رمسٌ ما لزمته والهمُّ زَمانةٌ (١١) ما سلطته (١٢).

· إذا أوطن القوم البيوت وجدتهم،

وانظر البيت أيضا في الأخبار الموفقيات صـ ٤٥٨، والوساطة صـ ٢٠١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٥٥، وبهجة المجالس ١/ ٢٣٤، وأنوار الربيع ٢/ ٦٩.

- (٤) في الأصل: ( من ) .
- (٥) في الأصل: (ملقاة).
- (١) في ز، م: (مجالسة).
- (٧) محاضرات الأدباء ١٢/٢.
- (٨) لم يرد هذا الخبر في الأصل، وانظره في بهجة المجالس ١/ ٦٦٩.
  - (٩) في الأصل: والخطوات أ.
  - (١٠ ١٠) لم يرد في الأصل.
  - (١١) الزمانة: المرض يدوم طويلا. اللسان (ز م ن ) .
    - (١٢) محاضرات الأدباء ٢/١٢.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ٢١٦٥ (٢١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه ٢١٦٦٤ (٢١٦٦) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه صـ ٢٠٥. ورواية الشطر الأول هنالك:

ولأبى تمامٍ فى معناه بعينه (۱) .
ورَاكِدُ الهَمِّ كَالزَّمَانَةِ والسبيتُ إذا مَا لزِمْتَه (۱) رَمْسُ \*

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ﴿ أَلَفُتُهُ ﴾

٧٦٠/

# بابُ مدح الشجاعةِ

فى الخبر: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يحبُ الشجاعةَ ولو على قتلِ حيةِ أَو عقربٍ ﴾ (١) . وكتب أنوشروان إلى مَرازِيَتِه (٢) : عليكم بأهلِ الشجاعةِ والسخاءِ ؛ فإنهم أهلُ محسن الظنِّ باللَّهِ تعالى (٢) .

وكان يقال: الشجائح موَقَّى والجبانُ مُلقَّى ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ويقال: الشجاعُ مُحبَّبٌ حتى إلى عدوَّه، والجبانُ مبغضٌ حتى إلى أمَّه (°). وقال بعضُ الحكماءِ: قوةُ النفس أبلغ من قوةِ الجسدِ.

وقال الشاعر(١):

يـفــرُ الجبــانُ مــن أبــيــهِ وأمــهِ ويحمى شجاعُ القومِ من لا يناسبُهْ ولما قال أبو الطيب المتنبى (٢٠):

يَرى الجبناءُ أَن العجزَ (^) عقل وتلك حديمة الطبع اللَّئيمِ وكلَّ شجاعةٍ في الحكيمِ وكلَّ شجاعةٍ في الحكيمِ قيل له: أنَّى يكونُ الشجاعُ حكيمًا، (أوالشجاعةُ والحكمةُ أ) على طرَفَى

نقيضٍ ؟ قال: هذا على بنُ أبي طالبٍ رضى اللهُ عنه (٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ( وكلائه) والمرازبة: واحدها مرزبان، لفظ فارسى معرب معناه: الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. انظر لسان العرب ( ر ز ب ) .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١/٣٧١، والعقد الفريد ١١٧/١.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ١/٦١٦، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ أَهُلُهُ ﴾ ، وانظر الإعجاز والإيجاز صـ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) البيت في عيون الأخبار ١/ ١٧٢، والعقد الفريد ١/٦٣، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٥٧، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٧، وغرر الخصائص صـ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبرى٤ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ١١لجين.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز، م: ﴿وهما ﴾.

<sup>(</sup>٠) من هنا حتى آخر هذا الباب لم يرد في الأصل.

وكان يقال: خيفةُ العاقبةِ تورُّثُ مُجبنًا، والشِجاعةُ حسنُ الظنُّ (١).

وكان حالدُ بنُ الوليدِ رضِي اللَّهُ عنه يقول: ما ليلةٌ أقرَّ لعيني من ليلةٍ يُهدى إلىّ فيها عروسٌ إلا ليلةً أغدو فيها لقتالِ العدوِّ<sup>(٢)</sup>.

وكان حضينُ (٢) بنُ المنذرِ صاحبُ رايةِ أميرِ المؤمنين عليٌّ بنِ أبي طالبٍ كرّم اللهُ وجهَه يقولُ: ابتذالُ الأنفسِ في الحربِ أبقى لها إذا أُخِّر في الآجالِ<sup>(١)</sup>.

وقيل لعبادِ بنِ الحصين: في أَيِّ جنةٍ تُحبُّ أَن تَلقى عدوَّك؟ قال: في أجلٍ مُستأخرِ<sup>(٥)</sup>.

وكان يقال: إن بنى هاشم شجعانُ قريشٍ ، وأسخياءُ قريشٍ أجمعَ أهلُ الإسلامِ على أنه لم يكن فارسٌ في زمن رسولِ اللهِ ﷺ أشجعَ من عليٌّ بنِ أبي طالبٍ رضى اللَّهُ عنه .

وقيل: لا يصدق في القتال إلا ثلاثة مستنصرٌ في دينٍ أو غيرانُ على النساءِ أو مجتهن من ذلً (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الخبر بنحوه في تاريخ دمشق ٢٦٠/ ٢٥٠، وسير أعلام النبلاء ١/ ٣٧٥، وتثر الدرر ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) لباب الآداب لأسامة بن منقذ صد ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: دحصين؛ والصواب ما أثبته، وانظر المشتبه للذهبي ١/ ٢٤٠، وترجمته في تاريخ دمشق ١٤/ (٣) في ز، م: والوافي بالوفيات ٣/ ٩٤، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) لباب الآداب صد ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) السابق: نفس الموضع.

<sup>(</sup>٦) محاضرات الأدباء ٧/٢ه .

# بابُ ذمِّ الشجاعةِ

قيل: إنه رُوى عن شيخ كبير فى بعضِ الحروبِ وقد تأخّر عن الصفّ واستعدَّ للهربِ فقيل له: تراك غيرَ شجاعٍ ؟! فقال: لو كنتُ شجاعًا ما بلغتُ هذا السن (١).

وكان يقال: ما في الدنيا شجاع إلا متهورٌ ولا جبانٌ إلا متحرزٌ (٢). وقال بعضُ الجبناء: من أراد السلامة والبقاءُ (٣)، فليدع الشجاعةُ (١٠). وقال آخر: يقال: فرّ أخزاه اللّهُ خيرٌ من قُتِل رحِمَه اللّهُ (٥).

-هو كقولِهم : رهبوتْ خيرٌ من رَحَموتِ<sup>(١)</sup> .

وكان يقال: الفرارُ في وقتِه ظفرٌ (٢).

ومِن أحسن ما قيل في هذا البابِ، على كثرتِه، قولُ محمدِ بنِ أبي حمزةَ العقيليِّ مولى الأنصار (^):

ظلتْ تشجّعُنى هندٌ وقد علِمتْ أن الشجاعةَ مقرونٌ بها العطَبُ يا هندُ لا والذى حج الحجيجُ له لا يَشتهى الموتَ عندى من له أدبُ وهذا أحسنُ ما قيل في مدح الجبنِ.

وقالِ بعضُهم: الشجاعةُ تغرَيرٌ والتغريرُ مِفْتاحُ البؤس<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) تحسين القبيح ٣٠.

<sup>(</sup>٢) السابق: نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) أي لأن ترهب خير من أن ترحم. انظر مجمع الأمثال ٢/ ٢٥. والمستقصى في أمثال العرب ١٠٧/٢

<sup>(</sup>٧) الكشكول ١/ ٨٤، والتمثيل والمحاضرة صـ١٥٣ .

<sup>(</sup>٨) أنظر البيتين بانحتلاف يسير في عيون الأخبار ١/ ١٦٤، والعقد الفريد ١/ ١٤١، وبهجة المجالس ١/ ٤٧٨، ومجموعة المعانى صـ ٤٤، والمجاسن والأضداد صـ ٥٩، والمحاسن والمساوئ ١/ ٢٦٩، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٩) غررالخصائص صـ ٣٤١.

## باب مدح الجودِ

1/22

/في الخبر: «إن اللَّهَ بَحَوَادٌ يُحبُّ كُل جُوادٍ »(¹).

وفيه أيضا : « الجود من أخلاق أهل الجنة » .

( وقال بعضُ العلماءِ ): الجودُ غايةُ الزهدِ ، والزهدُ غايةُ الجودِ ( ) .

( وقلت في كتابِ « المبهجِ » أ : الجودُ أن تكونَ بمالِكَ متبرُّعًا وعن مالِ غيرِكَ عررًا ( ) . تورِّعا ( ) .

وقال على بنُ عبدِ اللّهِ: سادةُ (١) الناسِ في الدنيا الأسخياءُ، وفي الآخرةِ الأُتقياءُ (١) .

(° وكان خالدُ بنُ عبدِ اللّهِ القَسْرِيُ (^ ) يقولُ: تنافَسوا في المغانمِ، وسارِعوا إلى المكارمِ واكتسبوا بالحودِ حمدًا، ولا تكتيبوا بالمالِ ذمًا، ولا تعتدّوا ( ° ) بمعروف لم تُعجّلوه، واعلموا أن حوائجَ الناسِ نعمةٌ من اللّهِ عليكم فلا تملّوها فتعودَ نِقَمّا ( ' ' ).

 <sup>(</sup>۱) ورد هذا الحير في النسختين ز، م بلفظ: (إن الله تبارك وتعالى يحب الجواد لأنه جواد كريم)، والحير أخرجه ابن أبي شبية في المصنف ١٠٠/٩ والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ز، م: ديقال ۽ .

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ز، م: ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ۗ .

<sup>(°)</sup> في الأصل: (متودعا)، وانظر محاضرات الأدباء ١/ ٣٠٩، وغرر الخصائص ٢٣٤، ونهاية الأرب ٣/ ٢٠٤، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٩.

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ز.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤٤٠/٧ (١٠٨٩٧) ، وانظره في عيون الأحبار ١/ ٢٢٥. ونسبه صاحب العقد الفريد ٢٩٦/١ إلى عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٥) من هنا حتى قوله : خير المال ما وفي به العرض . لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ز: (القسيري)، وفي م: (القشيري) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) في م: وتعدوا ٤ .

<sup>(</sup>١٠) انظر هذه الخطبة في تاريخ دمشق ١٦/ ١٣٥، وسرح العيون ٢٩٦، وصبح الأعشى ١/ ٢٢٣، ونهاية الأرب ٧/ ٢٥٥، وقد وردت هذه الخطبة بنحوها في نثر الدرر ٣٣٤/١ منسوبة للحسين بن على رضى الله عنه.

وقال الشاعر(١):

لا تزهدنْ في اصطناعِ العرفِ<sup>(٢)</sup> تَفْعلُه إن الذي يُحرمُ المعروفَ محرومُ وقال آخرُ من غيرِ الكِتابِ الأصليِّ<sup>(٣)</sup>:

سَتُلْقَى الذَى قَدَّمَتَ للنَفسِ (٤) مُحضَرًا فأنتَ بما تأتى من الخيرِ أسعدُ وقال طلحة بنُ عبد الله: إنا لَنَجِدُ بأموالِنا ما يَجِدُ البخلاءُ ولكنا نصبرُ. وقال العتابيُّ : مَن منع الحمدَ مالَه ورثه من لا يحمَدُه عليه (٥).

وكان يقال: رُبَّ فاجرٍ في دينه، أخرقَ في معيشتِه دخل الجنة بسماحتِه (١). وقال العتابي: ثوابُ الجودِ ثلاثةٌ ؛ خَلفٌ ومحبةٌ ومكافأةٌ ، وثوابُ البخلِ مثلُها ؛ تلفٌ ومذمةٌ وحرمانُ (٢).

وكتبَ الحسنُ بنُ على إلى أخيه رضى الله عنهم يعتِبُ عليه في إعطاءِ الشعراءِ فأجابه (^): خيرُ المالِ ما وُقى به العرضُ ( ).

وقال غيرُه : الجودُ أشرفُ الأخلاقِ ، وأنفسُ الأعلاقِ .

وقال ابن المعتز: الجودُ حارس العِرْض من الذمِّ<sup>(٩)</sup>.

وقال آخر: الأسخياءُ يُقيدون (١٠) المالَ والبخلاءُ (١١) يُقيدُهم المالُ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر البيت في الموازنة للآمدى ١/ ١٠١، والتدوين في أخبار قزوين ٢/ ٣٤٥، ومعجم البلدان ١/ ١٠٦، والدر الفريد ه/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) العرف: المعروف. اللسان (ع ر ف ) .

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في نهاية الأرب ٦/٩ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: (الشر).

<sup>(</sup>٥) بهجة المجالس ٢/٥٦١، ونسبه لزياد بن أبيه.

<sup>(</sup>٦) لباب الآداب لابن منفذ صـ ٧٨. ونسبه لحذيفة بن اليمان.

<sup>(</sup>٧) المحاسن والأضداد صـ ٣٩، والمحاسن والمساوئ ١/ ٣٠٤، وغرر الخصائص ٢٤١.

<sup>(</sup>٠) هنا ينتهي السقط المشار إليه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٨) تثر الدرر ١/ ٣٣٥، وورد في الإعجاز والإيجاز صـ٣٧ للمصنف منسوبا للحسن بن على.

<sup>(</sup>٩) نثر الدور ٣ / ١٥٣، وفيه: ﴿ السخاءِ عِدْلُ: ﴿ الجُودِ عَ. وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ٩٠٩...

<sup>(</sup>١٠) في ز، م: ﴿ يَعْبُدُهُم ﴾ . ويقيدُونَ : يقتلُونَ . الوسيط (ق و د ) .

<sup>(</sup>١١ – ١١) في ز، م: 1 يعبدونه ] . وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٩.

وقال بعضُ السلفِ: لو كان شيءٌ يُشبه الربوبيةَ لقلتُ الجودُ.

ويقال : مَن جادَ ساد ومَن بَخِل رذُل<sup>(١)</sup> .

وقال عمر رضى الله عنه: السيد الجوادُ حين يُسأل (١).

(°) وقال أبو نؤاس (۲):

أنت للمال إذا أمسكته ولبعضِهم (١) : ٢٠

يا غافلًا عن حركاتِ الفلكُ مالك للغير إذا صنته ( ولسيدِنا عمرَ بن عبدِ العزيز لما لامُوه على الكرم:

> مالى على حرام إنْ بيخلتُ به مالى أشحُ بمالِ لستُ أملكهُ لا بارك الله في مال أخلّفه ولبعضهم (٧):

> مأت الكرائم وولّوا وانقضوا ومضوا وخلّفونیَ فی قوم ذَوِی سَفَهِ

فإذا أنفقتَه فالمالُ لك

نتهكُ اللهُ فما أغفلكُ(°) وكلُّ ما أنفقتُه فهو لَكُ

وصاحبُ البخل بين الناس مذمومُ والمالُ بعدى إذا ما متُ مقسومُ للوارثين وعِرْضي فيه مشتومُ

ومات في إثرهِمْ تلكَ الكراماتُ لو عاينوا طيفَ ضيفِ في الكرَى ماتوا<sup>٢٠)</sup>

<sup>(</sup>١) القول للحسين بن على في نهاية الأرب ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١/ ٢٢٥، ونثر الدرر ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>ه) من هنا إلى آخر الباب لم يرد في الأصل. .

<sup>(</sup>٣) كذا نسبه الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه صـ ٢٧٢، ولم أجده في ديوانه الذي بين يدي، وانظره في الفاضل للمبرد صـ ٣٤، وعيون الأخبار ١٨١/٣ غير منسوب ، وقد تقدم ص١٤٤. ."

<sup>(</sup>٤) انظر ريحانة الألبا ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في ز: ﴿ قريب لمعنى ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٧) البيتان لأمي المفاخر الحسن بن ذي النون . انظرهما في النجوم الزاهرة ٥/ ٢٩٨، والمتظم لابن الجوزي ١٨/ ٧٩، والبداية والنهاية ٢٦/ ٣٦٠.

وفى كتاب «عيون الآدابِ»: رُوىَ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: وأشد الأعمال ثلاثة؛ إنصافُ الناسِ من نفسِك، ومواساةُ الأخِ في مالكِ، وذكرُ اللهِ على كلِّ حال ه (۱).

وقال بعضُ العلماءِ: من أيقَنَ بالخَلَفِ جاد بالعطيةِ (٢٠).

أَتِى النبيُ ﷺ بأسارى فأمر بقتلِهم وأفرد رجلًا منهم ، فقال على بنُ أبى طالبِ رضى اللهُ عنه : يا رسولَ اللهِ ، الربُّ واحدٌ والدينُ واحدٌ والذنبُ واحد فما بالُ هذا أُورِدَ من بينهم ؟ فقال : « نزل على جبريل عليه السلامُ فقال : اقتلْ هؤلاء واتركْ هذا فإنَّ اللهَ شكر له سخاءً فيه » (٢) .

وقال بعضُ الأنبياءِ لإبليسَ: مَن أحبُ الناسِ إليك؟ قال: عابدٌ بخيلٌ. قال: فمن أبغضُ الناسِ إليك؟ قال: لأنى فمن أبغضُ الناسِ إليك؟ فقال: فاستٌ سَخِيّ. قال: كيف ذلك؟ قال: لأنى أرجو ألا أن يَقْبلَ اللهُ عبادتَه لبُخْلِه، ولا آمن أن يَطَّلِع اللهُ على العبدِ الفاسقِ فيرى بعضَ سخائِه فينجيه ويَرحَمُه (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣/ ٢٣٠، وانظر لسان الميزان ٦/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) نسبه الجاحظ في البيان والتبيين ٣/٣٤ للحسن، وانظره في يهجة المجالس ١/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) الفاضل للمبرد صد ١٦، وغرر الخصائص صد ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ز؛ ﴿ لا أرجو أن ﴾ ، وفي م : ﴿ أَرجُوأَن ﴾ . والمثبت يوافق السياق .

 <sup>(</sup>٥) انظر الخبر في المحاسن والأضداد صـ ٣٩، والمحاسن والمساوئ ١/ ٣٠٢، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٨٥،
 والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٢ ينحوه .

۲۱/ب

#### /بابُ ذمِّ الجودِ

قال بعضُ الحكماءِ: من جاد بمالِه جادَ بنفسِه ؛ لأنه جاد بِما لا قوام لها<sup>(۱)</sup> إلا به<sup>(۲)</sup> .
وكان أبو الأسودِ الدُّولي يقول: لا تجاوِدوا اللَّه فإنه أجودُ وأمجدُ ، ولو شاءَ أن يوسِّعَ على خلْقِه حتى لا يكونَ فيهم محتاجٌ لفعل<sup>(۲)</sup> .

وكان يقول: لو مُجدُّنا على المساكين بإعطائِهم ما يسألون (١٠)، لكُنا أسوأ حالًا منهم (٥).

منهم ``.

(آوكان على بنُ الجهمِ يقولُ: من وهَب المالَ في عملِه فهو أحمقُ، ومَن وهَبه بعدَ العزلِ فهو مجنونٌ، ومَن وهَبه من جوائزِ سلطانِه أو ميراثِ لم يتعبُ فيه فهو مخذولٌ، ومَن وهَبه من كشبِه وما استفادَه بحيلةٍ فهو المطبوعُ على قلبِه (١٢٧).

وكان محمدُ بنُ الجهم يقولُ: اتركوا الجودَ للملوكِ؛ فإنه لا يليقُ إلا بهم، ولا يُصلِحُ إلا لهم، ولا يُصلِحُ إلا لهم، ولا يُصلِحُ إلا لهم، ومن عارضَهم في ذلك افتقرَ وافتضحَ فلا يلومنُ إلا نفسَه (^).

وكان ابن المقفَّع يقول: إن كان (٩) مالك لا يعم الناسَ ، فاخصصْ به ذوى الحقّ (١٠) . / الومن أحسن ما قيل في (١١) هذا الباب (١١) قولُ ابن المعتزّ (١٢) :

١٦٢

<sup>(</sup>١) ئى زىم: ولەھ.

<sup>(</sup>٢) القول ليعقوب الكندى. انظر في غرر الخصائص صـ ٤٧٨، وتحسين القبيح صدا ٢، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٣) وقيات الأعيان ٢/ ٥٣٩، وشرح المقامات ٥/ ٣٤٩، والمحاسن والأضداد ١/ ٤١٠، والعقد الفريد ٦/
 ١٩٦، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) في ز ، م : (يسألوننا).

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢/ ٥٣٨، والعقد الفريد ٦/ ١٩٥، والبداية والنهاية ١٢٧/٢٢، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٧) التمثيل وانحاضرة صد٤٤٣، ونهاية الأرب ٣/٦١٦.

<sup>(</sup>٨) تحسين القبيح صـ ٢١.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ز،م.

<sup>(</sup>١٠) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٢.

<sup>(</sup>١١ – ١١) في ز، م: وتحسين البخل؛ .

<sup>(</sup>١٢) ديوانه ٢/ ١٤.

يا رب جُودٍ جَرَّ فقرَ امريُّ فاشدُدْ عُرَى مَالِكَ واسْتَبْقِهِ فالبخلُ خَيرٌ مِن سؤالِ البخيلِ (<sup>(</sup>وقولُ أبى الفتح البستى<sup>(۲)</sup>:

أشفِق على الدُّرهمِ والعَينِ تسلَم من الغَيْبَةِ والدَّيْنِ فقوة العين بإنسانها وقوة الإنسان بالعين وقال عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله بن طاهرِ (٣):

فقامَ في الناس مقامَ الذليل

فى كلِّ شىء سرف يُكره حتى فى الكرمْ ولربما ألفان (١) لا أفضلُ من ألفى نعم

وكان الكندى يقول: قولُ لا يدفع البَلا، وقولُ نَعم يُزيل النُّعمَ

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل، ز.

<sup>(</sup>۲) ديوانه صد ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ز: (ألفي).

## باب مدح البخل

من أمثال العرب: الشحيح أعذرُ (١) من الظالِم (٢).

ومن أمثالِ العجمِ: منعُ الجميع أرضي للجميع ".

وكان يُقالُ: إذا قبُح السؤال، حسن المنع (١٠).

وقال بَعْضهم: عجبتُ لمن يسمى القصدَ بخلا، والسرفَ جودًا (٥٠).

وقال آخر: حفظ ما في (أيديك أحسن من طلب ما في أيدى الناس من الفضل".

وقال صالح بنُ عبدِ القدوس (٨):

لیس فی منع غیرِ ذی الحقّ بخلُ لا تجُدُ بالعطاءِ في غير حقِّ وقال المتلمس<sup>(٩)</sup>:

/لجفظُ المال (١٠ خيرٌ من عطاه (١٠

وسعى في البلاد بغير زاد ٢٢/ب ولا يَبقى الكثيرُ مع الفسادِ وإصلائح المقليل ينزيد فيه

'''ومما يليقُ بهذا الباب قولُ اللهِ تعالى لنبيه من لطفِ العتابِ ﴿ وَلَا تُبَذُّرْ تَبْذِيرًا \* إِنَّ الْمُتَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٦]..

<sup>(</sup>١) في م: وعلره.

<sup>(</sup>٢) انظر الفاخر صده ٢٤، ومجمع الأمثال ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا المثل في الأصل بلفظ: ﴿ منع الجمع أرضى للجمع ؟ ، وقد ورد في عيون الأخبار ٢/ ٤، والعقد الفريد ١٩٦/٦ منسوبا لمحمد بن الجهم، وانظره في مجمع الأمثال ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب ٢/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صد ٤٤٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ز، م: ۵يدك خير).

<sup>(</sup>٧) القول لأبي الأسود الدؤلي، كما في العقد الفريد ٦/ ١٩٦، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة صد٤٤٣، نهاية الأرب ٣/ ٨٢ .

<sup>(</sup>٩) ديوانه صـ ١٧٢، ١٧٣ وهناك تخريجه.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل: وأيسر من فناه).

<sup>(</sup>١١ - ١١) لم يرد في الأصل.

# بابُ ذم البخلِ

كان الشعبى يقولُ: ما أفلح بخيل قط؛ أما سمعتم قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحُ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

وقال المأمونُ لمحمدِ بنِ [عباد] المهلبيّ : بلغنى أنك مِتلافٌ . فقال : يا أميرَ المؤمنين، إن تؤكّ الجودِ سوء ظنَّ بالمعبودِ ، وهو تعالى يقولُ : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (أ) [سبأ : ٣٩] .

ويقال: البخيلُ أبدًا ذليلٌ ".

ويقال أيضًا: لا مروءةَ لبخيل (٢).

ويقالُ: شر أخلاقِ الرجالِ البخلُ والجبنُ، وهما خير (٢) أخلاقِ النساءِ (٨). وقال الجاحظُ: البخلُ والجبنُ غريزةٌ واحدةٌ يجمعها سوءُ الظنِّ باللهِ (١).

وقال غيرُه: البخلُ يهدِمُ مباني الكرم (١٠٠).

وقال ابن المعتز: بَشِّرُ مالَ البخيلِ بحادثِ أو وارثِ (١١).

/وقال أيضا: أبيخلُ الناس بماله أُجودُهم بعرضه (١٦).

1/28

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (عبدالله)، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ز ، م : ومتع،

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ٣/ ١٧٥، والعقد الفريد ١/ ٢٦٣، والمحاسن والأصداد صـ٤٠ ونهاية الأرب ٣/ ٢٠٥، والتعثيل والمحاضرة صـ ٤٤، والمحاسن والمساوئ ١/ ٣٠٦، وشرح المقامات ٤/ ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخيار ٢/ ١٠، والتعثيل والمحاضرة: الموضع السابق.

<sup>(</sup>Y) في م: ومن∌.

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٩) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>١٠) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤.

<sup>(</sup>١١) نثر الدرر ٣/ ١٤٩، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>١٢) التمثيل والمحاضرة صد ٤٤٠.

وقال الشاعر(١):

وغيظُ البخيلِ على من يجو دُ لأعجبُ عنديَ من بخلِه ( وَيَرهدُ إِن يُفَضَّلُ ( ) . ( وَمِن أَمثالِ العرب : هو يحشدُ إِنْ يُفَضَّلُ ، ويَرَهدُ إِن يُفَضَّلُ . ( )

ومن قولهم : هو يمنعُ دَرَّهُ ودرَّ غيرِه ويحشد أن يُعطَى ، ويزهَدُ أن يُعطِى (<sup>4)</sup> . وقال بعض الشعراء :

ليس البخيلُ باخلًا بخيرِه لكن من منَّ بخيرِ غيرِه " وقال الشاعر:

لا يسبودُ امرؤ بمخيلٌ ولو مس بيافوجه عنانَ السما وقال بعضُ السلف: لولم ينطق القرآن في ذم البخيل إلا بقوله: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا لِهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠] لكان فيه أبلغ البلاغ في تهجينِه وأنهى النهى عن إيثاره، فكيف وقد قال عز ذكره في ذم البخلاءِ أيضًا وتوبيخهم: ﴿ الَّذِينَ يَتَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [النساء: ٣٧].

قال ابنُ مسعود في قوله: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ يُطَوَّقُ بتعبانِ فينقر رأسه ثم ينطوى في عنقه فيقول: أنا مالك الذي بخلت بي (٥٠).

وقال بعضُهم: قد ذمَّ اللهُ من بمنع خيرَه /ويأمرُ بالبخلِ غيرَه فإياك أن تكونه <sup>(١)</sup>. ٦٣/ب

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>r) مجمع الأمثال ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٣/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبرى ٤/ ١٩١، ١٩٢ (طبعة الحلبي)

<sup>(</sup>٦) في ز، م: وتكون إياه ۽ ـ

# باب مدح الحقد

قال يحيى بنُ خالد البرمكى لعبدِ الملكِ بنِ صالحِ الهاشميّ في كلامٍ جرى بينهما: أنت حقودٌ. فقال: إن كنتَ تريدُ بقاءَ الخيرِ والشرّ عندى فأنا كذلك، ويُقال: إنه قال له أنا خزانةٌ تحفظُ<sup>(۱)</sup> الخيرَ والشرّ. فقال يحيى: هذا واللهِ جبلُ قُريش، وما رأيتُ أحدًا مدح الحقدَ وحسَّنه غيره (٢).

فَأَخَذُه (٢٦) ابنُ الرومي وزاد فيه وحسَّنه فقال <sup>(١)</sup> :

وما الحقدُ إلا توأمُ الشكرِ للفتى وبعضُ السجايا ينتسبنَ إلى بعضِ إذا الأرضُ ( أدت ريعَ ما أنتَ باذرُ ( ) من البدرِ فيها فهي ناهيكَ من أرضِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ز،م: اتجمع،

<sup>(</sup>٢) شرح المقامات ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: ﴿ وقد أَخَذَ مَعَنَاهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤/ ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٥ - ٧) في ز، م: وكرت كل ما أنت زارع،

## بابُ ذمِّ الحقدِ

"قال رسول الله ﷺ: «أعظمُ الذنوبِ عندَ اللهِ الحسدُ». والحاسدُ مضادَ لنعمةِ اللهِ خارجٌ عن أمرِ اللهِ تارك لعهدِ اللهِ ، وقال عز وجل: ﴿ وَمِن شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٤]. وأُمر رسولُ الله أن يستعيذ به من شره.

وقال معاوية رضى اللهُ عنه: كل إنسانِ أقدر أن أرضيه ، إلا حاسدَ نعمةِ ، فإنه لا يُرضيه إلا زوالها(٢٠) .

وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز: ما رأيتُ ظالمًا أَشبة بمظلومٍ من حاسدٍ ؛ غمَّ دائمٌ ونَفَسٌ متتابعٌ (٢).

وقال الشاعر:

إن الحسودَ الظلومَ في كربٍ يَخالُ من يَراه مظلومًا مِن نَفَسٍ دائمٍ على نفَسٍ يُظهر منه ما كان مكْتوما قال الشيخ الإمامُ أنشدني أبو منصور الفوشَنْجِي (أ) لنفيه في هذا المعنى: قال الشيخ الإمامُ أنشدني أبو منصور الفوشَنْجِي أن لنفيه في هذا المعنى: قال واللهم ويسودُ وكيف ذاك وإنى وهو الحقودُ الحسودُ ولا يقودُ حقودُ (أ) ولا يسودُ حسودٌ ولا يقودُ حقودُ (أ) كان يقال: الحقدُ داءُ دوي (أ).

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٢/ ١٠، ومحاضرات الأدباء ١/٢٣١، وشرح المقامات ١/٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفاضل للمبرد صد ١٠٠ وفي نهاية الأرب ٣/ ٢٨٦، وشرح المقامات ١٣٦/١ أن القول للحسن، وفي محاضرات الأدباء ١٢٣/١ منسوب لعلى بن أبي طالب. وفي الموشى صـ١٣ أن الأصمعي سمع أعرابيا يقوله.

<sup>(</sup>٤) في م: « القوشنجي ) ، والفوشنجي بضم الفاء وفتح الشين وسكون النون وفي آخرها جيم : هذه النسبة إلى فوشنج ، بلدة على سبعة فراسخ من هراة يقال لها فوشنك و بوشنك . انظر الأنساب للسمعاني ١ / ١٣/٤، ٤ . ٨ / ٤ .

<sup>(</sup>٥) في ز: ﴿ وَكَانَ فِي الْأَصَلِ: داء دوى ، والأُصحِ: داء دوو ﴾ ، والكلام مأخوذ من شعر لابن الرومي =

ويُقال: من كثرُ حقدُه دوى قلبُه.

ويقالُ: الحقد مِفتاحُ كلُّ شرّ.

ويُقال: حل عقد الحقدِ ينتظم لكَ عِقد الوّد.

ويقال: الحقودُ والحسودُ لا يسودان .

١٤/أ /وقال آخر<sup>(١)</sup>:

لما عفوتُ ولم أحقِدْ على أحد أرحتُ نفسيَ مِن غمِّ العدَاواتِ ( ويقال: لا يوجدُ العجولُ محمودًا ولا الغضوبُ ( مسرورًا ولا الحرُّ حريصًا العُرِّ عريصًا ولا الكريمُ حسودًا ولا الشره غنيًا ولا الملولُ ذا إخوانِ (٤٠).

وقال بعضُ الحكماء: وجدتُ أوّلَ الأشياءِ منفعةً وأضرَّ لها في العاقبةِ الحاجةُ ، ووجدتُ أنكَر العيش عيشَ الحسودِ . وقال الشاعر :

لا يُحزنَّنك فقرّ إن عراكَ ولا تتبع أخا لك في مال له حسدا فإنه في رحاء في معيشتِه وأتت تلقى بذاك الهمّ والنكدا وقال آخر:

إذا ما المرءُ كان لنا حسودًا فأفِّ لذاك من باغ حسودٍ"

= يقول:

الحقد داء دوی لا دواء له يرى الصدور إذا ماجمره حرثا أنظر ديوانه ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>١) البيت لهلال بن العلاء في بهجة المجالس ٢٧٣/١، وورد في ديوان الخبز أرزى صـ ١٨، وديوان الشافعي

 <sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: (المغضوب).

<sup>(</sup>٤) الفاضل صد ١٠١، ومجمع الأمثال ٢/ ٢٤٣، وروضة العقلاء صد ٢١٧.

## باب مدح الحياء

في الخبر: «الحياءُ شعبةٌ من الإيمان »(١).

وفيه أيضًا: «الحياء خيرٌ كلُّه »(٢).

و همما أدرك الناسُ من كلامِ النبوةِ الأولى ؛ إذا لم تستح فاصنع ما شئتَ ﴾ (٣). وقال الشاعوُ(١):

إذا لم تخش عاقِبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء فلا وأييكُ ما في العيش خير ولا المدنيا إذا ذهب الحياء

وفى الخبر: « إن اللهَ يحبُ الحبيي المتعفِّفَ ويُبغضُ الوقحَ الملجِفَ » (١٠).

وقال بعضُ الحكماءِ: الحياءُ سببُ كلٌ جميل (٧).

وقال الآخرُ: مَن كساةُ الحياء ثوبَه ، ستَر عن العيونِ عيبَه (^^) .

ويقال: الحياءُ والإيمانُ مقرونانِ (٩) في قَرنِ فإذا ارتفع أحدُهما ارتفع الآخرُ (١٠٠.

وقيل لابنةِ أرسطاطاليس: ما أحسنُ ما في المرأةِ ؟ قالت: الحمرةُ التي تعلو وجههًا من الحياءِ.

وقال بعضُهم: (١١ أحيى /الناسِ ١١) مَن كان الذُّم أشدُّ عليه من الفقر(١٢). ٦٤/ب

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ٦/ ٣٢.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١/١٤ (٣٧) .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٨٣، ٣٤٨٤، ٢١٢٠) .

(2) البيتان لأبي تمام، اطلبهما في ديوانه ٢٩٧/٤ باختلاف في ترتيبهما، من قصيدة رائعة يعرض فيها ببعض بني حميد .

(٥) في الديوان: ﴿ وَاللَّهُ ﴾ .

(٦) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٤١.

(٧) التمثيل والمحاضرة صـ ٤١٣.

(٨) العقد الفريد ٣/١٤٤ منسوب لأعرابي، ونسب في المستطرف ١٢٧/١ لعلى بن أبي طالب.

(٩) سقط من: ز.

(١٠) القول لابن عمر في العقد الفريد ٢/ ٤١٣.

(١١ - ١١) في ز، م: وأكثر الناس حياء،

(١٢) التعثيل والمحاضرة صـ ٤١٣.

#### بابُ ذمِّ الحياءِ

كان يقالُ: الحياءُ يمنعُ الرزق<sup>(١)</sup>.

وفي أمثالِ العامةِ: مَن استحيا من ابنةِ عَمُّه لم يولدُ له (٢٠).

وقال عليٌّ رضى اللهُ عنه: قُرنت الهيبةُ بالخيبةِ والحياءُ بالحرمانِ ".

وقال بعض المجريين: استعينوا على قضاءِ حوائجكم بالوقاحةِ والإبرام (نُهُ).

وقال غيره: هذا زمانٌ نكِدٌ عسيرٌ ، ليس (٥) الوقعُ المبرمُ يَنجعُ فيه ، فكيف الحييُ الحييُ والمتعقفُ (٦) .

ويروى: هذا زمان نكد لا ينجح فيه الوقئح المتكففُ فكيف الحييّ المتعففُ. وقال الشاعرُ<sup>(٧)</sup>:

ليس للحاجات إلا مَن له وجه وقاع وليسان ذو فضول وغيد ورواع

(<sup>()</sup>ومن غير الأصلِ ما أملاه الشيخُ الإمام المقدسى من مسموعاته إلى آخر الباب، وقال أبو القاسم الحريش (<sup>()</sup>:

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>Y) ورد في ز ، م بلفظ: 9 من استحى من ابنة عمه يولد له في الآخرة » ، وهو مثل يضرب في ذم الحياء الذي يمنع من تحصيل المطلوب ، ومعنى المثل أن من تزوج من بنت عمه فاستحيا منها أن يباضعها لم يأته منها ولد ، وهو مثل قديم ذكره الميداني في أمثال المولدين بلفظ: ٩ من استحيا من بنت عمه لم يولد له ولد » وذكره الراغب في محاضراته ، وهو من علماء القرن الخامس الهجرى في أمثال عامة أهل زمانه ، وكانت العامة في الأندلس في القرن الثامن الهجرى تستعمله بلفظ: ٩ من استحى من ابنة عمه ، اش تنفس له ولد » . انظر محاضرات الراغب ٢ / ٣ ١٠ ، وحدائق الأزاهر صد ٥ ٥٠ ، ومجمع الأمثال ٣ / ٢٠٠٠ ، ومعجم الأمثال العامية في نجد ١ / ٢ ٠ ٢ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٢/ ١٤٪، ومحاضرات الأدباء ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) تحسين القبيح صـ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ليت).

<sup>(</sup>٦) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٧) هو أشجع السلمي، وشعره في الشعر والشعراء ٨٨٢/٢، ويهجة المجالس ١/٣٢٧.

<sup>(\*)</sup> من هنا إلى آخر الباب لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٨) يتيمة الدهر ٥/١٣٣.

سألتُ زمانى وهُو بالجهلِ عالمُ وبالسخفِ مهتزٌ وبالنقصِ مختصُّ فقلتُ له كيف الطريقُ إلى الغنى فقال طريقانِ الوقاحةُ والنقصُ ومما سُمع منه أيضا: قال: الوقاحةُ كالقداحةِ؛ بها يُستفرُّ اللهبُ ويَشتعلُ الحطبُ(۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحسين القبيح صـ ٨.

## بابُ مدح الإخوانِ والأصحابِ

فى الخبرِ المرفوعِ: «المرءُ كثيرٌ بأخيهِ»<sup>(۱)</sup>.

ويُقال: الرجلُ بلا إخوان كالشمالِ بلا يمين ".

وقال بعضُ البلغاءِ: من اتَّخذَ إخوانا كانوا له أعوانا".

ه ٦٠/أ و كِان يُقال : أُعجزُ الناسِ من فرّطَ في طلبِ الإخوانِ ، وأُعجزُ منه مَن (١) أَضيّع مَن ظُفَر به منهم (٥) .

وقال المغيرةُ بنُ شعبة : التاركُ للإخوانِ متروكُ (٦).

وقال شبيبُ بنُ شيبةً (٢٠): عليك بالإخوانِ فإنهم زينةُ في الرخاءِ ، وعدةٌ عند البلاءِ (٨) .

وقال الكنديُّ ( ): الصديقُ إنسانُ هو أنتَ إلا ( ) أنه غيرك .

(۱۱ وقال الشاعر (۱۲):

تَكَثَّرُ مِنَ الإخوانِ مَا اسْطُعتَ إِنهُمْ عَمَادٌ إِذَا استنجدتَهُمْ وظهورُ ومَا بَكْثَيرُ (١٦) أَلفُ خلِّ وصاحبِ وإنَّ عَدوًّا واحدًّا لَكَشْيسُ (١٦) وقال إسماعيلُ بنُ صبيح: الودُّ أعطفُ من الرّجم (١٤).

- (١) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١/١٤١/١ (١٨٦) . وانظر كشف الخفاء ٢/ ٢٦٤.
  - (٢) عيون الأخبار ٣/ ٢.
  - (٣) التمثيل والمحاضرة صد ٤٦١.
    - (٤) في الأصل: ﴿ ما ﴾.
- (٥) القول لخالد بن صفوان ، انظره في عيون الأخبار ٣/ ١، والموشى صـ ٣٤، والمحاسن والمساوئ ٢/ ٣٨٥.
  - (٦) التمثيل والمحاضرة صد ٤٦١، وغرر الخصائص صد ٤٢٢.
    - (٧) قى م: د شيه ي .
    - (٨) العقد الفريد ٢/ ٣٠٤.
  - (٩) في ز، م: قالسندي ، وانظر التعثيل والمحاضرة صد ٤٦١.
    - (١٠) في الأصل: ﴿ لام، والمثبت من مصدر التخريج .
      - (١١ ١١) لم يرد في الأصل.
  - (١٢) نسبه في محاضرات الأدباء ٢/٢ لمحمود الوراق، وانظره في بهجة المجالس ٢/ ٦٨٨.
    - (۱۳) في م: 1 بكثير من.
    - (١٤) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦١.

وقال العتبي : لقاءُ الإخوانِ نزهةُ القلوبِ(١) .

وقال ابنُ عائشةَ القرشي : مجالسةُ الإخوانِ مَشلاةٌ للأحزانِ ".

وقال سعيدُ بنُ مسلم: إن في لقاءِ الإخوانِ لمغنمًا(٢) وإن قلَّ (١).

وقال سليمانُ (<sup>()</sup> بنُ وهب: غَزَلُ المودةِ أرقُ من غَزَلِ الصبابةِ، والنفسُ بالصديق آنسُ منها بالعشيق<sup>(١)</sup>.

وقال يونش النحوى : يُستحسن الصبرُ عن كلِّ أحدِ إلا عن الصديقِ  $^{(4)}$ . وقال  $^{(4)}$ حمد بن يونس $^{(4)}$ : مَن كثَّر  $^{(4)}$  مِن أصدقائِه ركب أعناقَ أعدائِه .

وقال القطامي (١٠):

وإذا يُصيبُكَ والحوادثُ جمةٌ حَدَثٌ حداكَ إلى أخيكَ الأوثقِ (١١)

وقال المأمون : الإخوانُ ثلاثُ طبقاتِ ؛ طبقةٌ كالغذاءِ لا يُستغنى عنه ، وطبقةٌ

كالدواء /يُحتاجُ إليه أحيانًا ، وطبقة كالداءِ لا يحتاج إليه بحال (١٢) .

وقال ابن المعتزُّ اإذا قَدُمت المودةُ تشبهتُ بالقرابةِ (١٤).

(١) من غاب عنه المطرب صد ١٧٨.

(٢) غرر الخصائص صـ ٤٣٢.

(٣) في ز: ولغتم، وفي م: دلغتما، ـ

(٤) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦١ منسوب لمسلم بن قتيبة ؛ ونسبه في من غاب عنه المطرب صـ ١٧٩ ليونس النحوي .

(٥) في ز، م: (سليم).

(٦) من غاب عنه المطرب صـ ١٧٩، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٦١.

(٧) عيون الأخبار ٣/ ١٥، ومن غاب عنه المطرب صـ ١٧٩.

(۸ - ۸) في ز، م: (محمد بن يوسف).

(٩) في م: ﴿ أَكْثَرُ ﴾ .

(۱۰) ديوانه صد ١١١.

(۱۱) ورد البيت في م: .

وإذا تصيبك من الحوادث محنة قالجاً بها نحوالصديق الأوثق

(١٢) عبون الأخبار ٣/٣، والمحاسن والمساوئ ٢/ ٣٨٥، ونسبه في العقد الفريد ٢٩٣/٢ إلى الحسن.

(١٣) في م : ﴿ الْمُغيرة ﴾ .

(١٤) من غاب عنه المطرب صـ ١٧٩، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٣٤. وفيه :١٤لحرمة، بدل: ١١لمودة، .

**س/۲**۵

وقال الشاعر(١):

لعمرُكَ ما مالُ الفتى بذخيرةِ وقال أبو تمام<sup>(١)</sup>:

ذو الودِّ منى وذو القُربى بمنزلةِ عصابةٌ جاورتْ (١٠) آدابُهم أدبى أرواحُنا في مكانٍ واحدٍ وغدت

وإخوتي أسوةً عندى وإخوانى فهم وإن فُرقوا فى الأرضِ جيرانى أجسادنيا<sup>(٥)</sup> بشآمِ أو خُراسـانِ

ولكن إخوان الثقات الذخائر

<sup>(</sup>١) انظر البيت في عيون الأخبار ٣/ ١، والعقد الفريد ٢/ ٢٠٤، والمحاسن والمساوئ ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٣٣٢. من قصيدة يمدح بها سليمان بن وهب ويشقع في رجل يقال له: سليمان بن رزين بن أبي دعبل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وإخوة)، وفي م: (إخواني).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ حاوزت ٤ .

<sup>(</sup>٥) في ز،م: وأبداننا.

1/77

# "فصل في كتاب « المبهج » لمؤلف الكتاب يقع في هذا الباب ''

الصديقُ الصدوقُ ثاني النفس وثالثُ العينين.

ومنه: الصديقُ الصدوقُ كالشقيق الشفيق (٢).

ومنه: الصديقُ عمدةُ الصديق وعدَّتُه ونصرتُه (الصديق وربيعُه وزَهرتُه [ومُشْتَراه] (°) وزُهْرتُه .

ومنه: قربةُ الودَادِ أقربُ من لحمةِ /الولادِ .

ومنه: لقاءُ الخليل شفاءُ الغليل.

ومنه: ليس للصديق إذا حضر عديلٌ ولا عنه إذا غاب بديلٌ.

ومنه: مَثَلُ الصديقين كاليدِ تستعينُ باليدِ والعين تستعينُ بالعين.

ومنه: لقاءُ الصديق روحُ الحياةِ وفِراقُه سمّ الحياةِ .

ومنه: لا تساغُ مرارةُ الأوقاتِ إلا بحلاوةِ الإخوانِ الثقاتِ .

ومنه: استروع من غمةِ الزمانِ بمناسمةِ الحلَّان .

ومنه: الحاجة إلى الأخ الـمُعينِ كالحاجةِ إلى الماءِ الـمَعين (١).

ولبعضِهم في معنى هذا الباب(٢):

المرء بإخوانيه (^)

(٣) في الأصل: وعدة ).

ما ضاع مَن كان له صاحبٌ يقيرُ أن يُصلح من شانِهِ فإنما الدنيا بسكّانِها وإنما

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ﴿ وقلت في المبهج ٤.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ١ الشفوق ١ .

<sup>(</sup>٤) في ز: (عصرته).

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ ومشتريه ﴾ . والمثبت من المبهج .

<sup>(</sup>٦) انظر هذه الأقوال كلها في المبهج صد١٨، ١٩.

 <sup>(</sup>٧) الشعر لأبي الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى . انظره في الدر الفريد ٥/ ٦٢.

<sup>(</sup>٨) لم يرد هذان البيتان في الأصل.

#### بابُ ذمٌ الإخوانِ

كان عمرو بنُ العاصِ رضِي الله عنه يقول: من كَثُر إخوانُه كَثُر غرماؤه. يعني في قضاء الحقوق<sup>(۱)</sup>.

وقال [عمرو] (٢) بنُ مسعدة : العبودية عُبوديةُ الإخاءِ لا عبوديةُ الرقّ (٢). وقال إبراهيمُ بنُ العباسِ : مَثَلُ الإخوانِ كالنارِ قليلُها متاعٌ وكثيرها بوارٌ (٤). وقال الكندىُ لابنِه : يا بُنى الأصدقاءُ هم الأعداءُ ، لأنك إذا احتجتَ إليهم منعوك وإذا احتاجُوا إليك (°سلبوك أو ثلبوك°).

اب وكان بعضُهم يقولُ في دعائِه: اللهم احرسني من أصدقائي. فإذا قيل له افي ذلك، قال: (أقدرُ على الاحتراسِ من أعدائي، ولا أقدرُ على الاحتراسِ من أصدقائي، ).

وقال ابن المعتز : إخوانُ (٢) السوءِ كشجرِ النارِ يحرق بعضُها بعضًا (^).

وقال أيضا: إنما تَطِيبُ الدنيا بمساعدةِ الإخوان ، ' ونفع بعضِهم بعضًا' ، وإلا فعلى الصداقةِ الدمارُ وما أرجوه منها إذا كانت تنقطعُ في الآخرةِ ولا تتصل بما أحبُ في الدنيا (١٠٠).

7۲/ر

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ١/ ٥٥، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٦١ . .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (عمر)، والمثبت من مصادر التخريج، وهو عمرو بن مسعدة أبو الفضل الكاتب الرسائلي، مولى خالد القسري، وكاتب المأمون. ترجمته في معجم الشعراء صـ٣٣.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦١، ومن غاب عنه المطرب صـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ز، م: «ثلبوك وسلبوك»، وثلبوك: عابوك . الوسيط (ث ل ب ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: 1 أني لا أقدر على الاحتراز من أصدقائي ٤. وانظر تحسين القبيح صـ ٨ .

<sup>(</sup>٧) في ز، م: (أصدقاء).

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦١.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز، م: ﴿ وينتفع بهم في كافة الأموال ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) تحسين القبيح صد ٨٠ .

حبيك

ساعــة

ر أي

الشأن في

أخبوه

الإخسوان

رمانسي

وقال أبو العتاهية (١):

أنت ما استغنيت عن صا فيإذا احتجت إليه وقال إبرهيم بن العباس الصولى (٢):

نعم الزمان زمانی فیمن رمانی لما لوقیل لی نحند أمانا لما طلبت أمانا

وقال ابنُ الرومي (٣) :

عدوك من صديقك مستفادُ /فإنّ الداء أكثر ما تراهُ

(° وللإمامِ الشافعيّ رضِي اللهُ عنه (°):

صدیقُك من یُعادِی من تُعادی ویُوفی الدَّینَ عنك بغیرِ مطْلِ فإن صافی صدیقُك من تُعادی فذاك هو العدوُ بغیرِ شكُ فإنّا قَدْ سمعْنا بیتَ شِعْرِ إذا وافی صدیقًك من تُعادی

من أعظمِ الحدَثانِ إلا من الإخوان

الهزمان

الحدهج

مَـجُـك فوه

فلا تستكثرنً من الصحاب يكونُ من الطعام أو الشراب

بطول الدهرِ ما سجعَ الحمامُ ولا يَسنن به أبدًا دوامُ ويفرح حين ترشقُك السهامُ تجنّبه فصحبتُه حرامُ شبيه الدرّ زيّنهُ النظامُ فقد عاداك وانفصلَ الكلامُ (1)

**∜**₹∀

<sup>(</sup>١) ديواته صـ٤٢٣، ٤٢٤، وانظر البيان والتبيين ٢/ ٧٦، وعيون الأخبار ٣/ ٨٤، والأغاني ١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ديوانه صـ١٦٦، وانظر بهجة المجالس ٧١٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : 1 يحول ۽ .

<sup>(</sup>٥) من هنا حتى قوله : 3 ألا أخاليا ٤ في الصفحة التالية ، لم يرد في الأصل .

<sup>(</sup>a) لم أجده في ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٦) انظر البيت الأخير في بهجة المجالس.

ولبعضهم (١):

وأنتَ أخِي ما لم تكنْ ليَ حاجةً وقال ابنُ المعتز<sup>(٢)</sup>:

وأَفْردَنى عنِ الإخوانِ علمى إذا ما قلّ وفْرى (٢) قل مَدْحى فكم ذمٌ لهمْ في جنبِ مَدحِ وقال آخرُ (١):

آخ من شئت ثم رم منه شيئًا (<sup>(\*)</sup>وللمتنبى (\*):

صديقُك أنتَ لا من قلتَ خلّى ومن غير الكتاب<sup>(١)</sup>:

احذر عدوّك مرةً فلربما انقلب الصديقُ وقال آخر (٢):

ألا إن إخواني الذين عهدتهم ظننتُ بهم خيرًا فلما بلوتُهُم

فإنْ عرضَتْ أيقنْتُ ألا أخاليا

بهم فبقیت مهجور النواحی وإنْ أثریت عادوا فی امتداحی وجدً بین أثناء المزاح

تلق مِن دونِ ما أردتَ الثريا

وإن كَثُر السَجَمُّلُ والكلامُ

واحذر صديقًك ألف مرة فكان أحبر بالمضره

أفاعى رمال ما تُقَصِّرُ فى لشعى حللتُ بوادٍ منهمُ غيرِ ذى زرعِ

<sup>(</sup>١) البيت لعبدالله بن معاوية ، انظره في الأغاني ١٦/٤/٢، وسرح العيون صد ٣٤٦، وأنوار الربيع ٢/ ٩٤. وبعده : وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ وقرى ﴾ ، وفي الديوان : ﴿ مالي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي عيسي بن المنجم، انظره في الوافي بالوافيات ٢٢٨/٧، والمنتحل ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى آخر الباب لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ديوانه بشرح العكبرى ٤/ ٧١.

 <sup>(</sup>٦) البيتان لمنصور الفقيه في بهجة المجالس ١/ ٢٩٤، وقد نسبا لعلى بن عيسى في محاضرات الأدباء ٩/٢،
 وجاء في الدر الفريد ٢٤٢/١ أنهما لعلى بن عيسى ونسبا لأبي محمد بن معروف.

<sup>(</sup>٧) البيتان للخباز البلدى، اطلبهما في ديوانه صـ ٣٤.

ولبعضهم:

صديقٌ يُفدِّينا(1) إذا كان حاضرًا ويوسعُنا في حالِ غيبيّه لشعًا له لطفُ قولٍ دونه كل رُقْيةٍ ولكنّه في فعلِه حية تسعى

<sup>(</sup>١) فداه بنفسه: قال له: مجملتُ فداك. الوسيط (ف دى).

۱۹۷

#### باب مدح المزاح

كان النبئ ﷺ يمزح ولا يقول إلا حقًا(''.

وكان العباسُ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: مزحَ رسول الله ﷺ فصارَ المزحُ سنة .

ومن مزحِه (٢٠ عليه الصلاة والسلام أنه كسا امرأةً من نسائِه ثوبًا فقال: « الْبسيه واحمدى الله وجرى ثوبَ العروس »(٢٠ .

وقيلَ لسفِيان بن عيينة: المزامُ هجنةٌ ؟ فقال: بل سنةٌ ولكن الشأنَ فيمن يُحسنُه ويَضعُه مواضعه (٥٠).

وكان على بنُ أبي /طالب فيه دُعابة<sup>(١)</sup>.

وكان يُقال: المزِّح في الكلام كالملح في الطعام (^^.

ونظمه أبو الفتح البستى فقال (^):

أَفِدْ طَبِعَكَ المُكدودَ بالهمِّ راحةً يَجمُّ وعلَّلهُ بشيءٍ منَ المزحِ ولكنْ إذا أُعطيته ذاك (١٠٠) فليكن بمقدار ما تُعطى الطعامَ من الملحِ وكان يقالُ: الإفراطُ في المزحِ مجونٌ والاقتصادُ فيه ظرافةً (١١) والتقصيرُ فيه ندامة (١١).

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات الكيرى لابن سعد ٨/ ٢٢٤، ومجمع الزوائد ٨/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) في ز ، م : ومزاحه ، .

<sup>(</sup>٣) انظركنز العمال ٧/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية النسخه: ز: ١ الهجنة: ما لا يستحسن ٥.

<sup>(</sup>٥) المراح في المزاح صـ ٧.

<sup>(</sup>٦) شرح أدب الكتاب لابن الجواليقي ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) نهاية الأرب ٤/ ٧٣.

<sup>(</sup>٨) ديوانه صـ٩٥، ونهاية الأرب ٩٧/٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ٩براح،، وفي م: ٩ قليلا،، ويجم: أي يستريح. انظر لسان العرب (جمم)

<sup>(</sup>۱۰) في م: (المزح).

<sup>(</sup>۱۱) نی ز: ۱ ظرف،

<sup>(</sup>١٢) نهاية الأرب ٤/ ٧٣، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٩ .

وروى عطاء بن السائب قال: كان سعيدُ بنُ جبير لا يقص علينا إلا أبكانا بوعظِه ولا يقوم من مجلسنا حتى يُضحكنا بمزحِه<sup>(١)</sup>.

"وقال المتنبي<sup>(٣)</sup>:

وصرتُ أشكُّ فيمن أضطفيهِ لعلْمي أنه بعضُ الأنام وحبُ الجاهلينَ على الوسام (الأُ

ولما صار ود الناس خِبًا جزيت على ابتسام بابتسام فحبُ العاقلين على التصافي

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ديوانه بشرح العكبرى ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في النسخه م: وقال رسول الله ﷺ: إني لأمزح ولاأقول إلا حقا، وقال إبراهيم النخعي: المزاح من سخف وبطر، وقال الشاعر:

وحمل ضغن في الحشا مئونة ۽ إن المزاح يذهب الضغينة

# بابُ ذمٌّ المزاح

قال بعضُ الحكماءِ من العربِ: المزاحُ يُذهِبُ المهابةَ، ويُورث الضغينةَ والمهانةَ ().

وكان يقال: المزامح سِبابُ النوكي (٢).

وقال بعضُهم (٢): المزامُ هو السبابُ /الأصغرُ ( إلا أن صاحبَه يضحكُ ٢).

وقال آخرُ: المزامُ يجلبُ الشرَّ صغيرُه ، والحربُ كبيرُه (°).

وقال آخر: لو كان المزاح فحلًا لم يُنتج إلا شرًّا (أ).

وقال ابنُ المعتز: المزامُ يأكلُ الهيبةَ كما تأكلُ النارُ الحطبَ (^).

وقال أيضا: من كثر مزاحُه لم (أيشلمْ مِن ) استخفافٍ به وحقدٍ عليه.

(١٠٠ وقال أيضًا: رب مزح في [غَورِه](١١) جد .

أوما علمت ومثل جهلك غالب أن المزاح هوالسباب الأصغر

انظر الموشى صد ٢٢.

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) النوكي جمع أنوك وهو الأحمق . اللسان ( ن و ك ) . والقول لخالد بن صفوان . انظره في الموشي صـ ٢٢

<sup>(</sup>٣) النمثيل والمحاضرة صـ٤٤٨، والقول مأخوذ من بيت لمحمود الوراق وهو :

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، ز.

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار ١/ ٣١٨، ونهاية الأرب ٤/ ٧٤، والتعثيل والمحاضرة صـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٨، وبهجة المجالس ١/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٧) التعثيل والمحاضرة صـ٤٤٨، ونهاية الأرب ٤/ ٧٤ .

<sup>(</sup>٨) المراح في المزاح صـ٣، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ز، م: «يزل في».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) سقط من: ز. وانظره في التمثيل والمحاضرة صـ ٤٤٩، ومجمع الأمثال ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>١١) في الأصل، م: وعوده،، والمثبت من مصدري التخريج.

وقال أبو نواس():

صار جدًّا ما مزحتُ به رُبُّ جدُّ جرَّه اللعِبُ (۱) وقال أيضا (۱):

أية نار قد المقادم وأى جد بلغ المازح (أ) ويقال: لكلِّ شيء بدءٌ وبدءُ العداوةِ المزامُ (أ) .

وقال سالم بن قتيبة لأهل بيته : لا تمازحوا فيستخف بكم ولا تدخلوا الأسواقَ فتدق أخلاقُكم (°ولا تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم ١٠).

وقال الأحنفُ: من كَثُر مزامُه ذهبتْ هيبتُه، ومن كَثُر ضَحِكُه استُخِفَّ به (١). وقال الشاعر (١):

أما المزامُ والمراءُ ففرُهُمما خُلُقانِ لا أرضاهُما لصديقِ وقال آخر:

إن المزاح للجلال مسلِبُه والضحكُ أيضا للبهاء مُذهِبه

كم مازح صار بين النا س مذموما

قد صارفی الناس جداما مزحت به (۳) دیوانه صد ۱۹۲

(\*) من هنا إلى آخر الباب لم يرد في الأصل .

(٤) بهجة المجالس ١/ ٥٦٧، وورد في الموشى صـ ٢١ بلفظ: ولكل شيء بذر وبذر العداوة المزاح».

(٥ - ٥) سقط من: م، وفي ز: ١ ولا ترحلوا ليس دربكم، والمثبت من بهجة المجالس ١/ ٥٧٠.

(٦) عيون الأخبار ١/ ٣١٩، والبيان والتبيين ٢/ ١٨٨، وبهجة المجالس ١٩/١ه وفيها أن القول لعمر
 للأحنف .

(٧) البيت لمسعر بن كدام الهلالي ينصح به ولده، وقبله:

ولقد حبوتك ياكدام نصيحتى فاسمع لقول أب عليك شفيق

ويعده :

ولقد بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لسرفيق انظر عيون الأخبار ١/ ٣١٨، والموشى صـ ٢٣.

<sup>(</sup>۱) ديوانه صـ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ورد رواية هذا البيت في م:

\* \* \*

وقال آخر (۱): إن المزاحَ يــورثُ الـضـغـينة وحمل ضغنٍ في الحشا مئونة

<sup>(</sup>١) الدر الفريد ٢/ ٣٤٥.

### باب مدح العتاب

قال بعضُ البلغاءِ: العتابُ حدائقُ المتحابين وثمار الأودّاءِ والدليلُ على (الضرِّ بالأخوة .

وكان يقال: ظاهِرُ العتاب خيرٌ من باطن الحقدِ (``.

وقال بعضُهم: من لم يعاتبْ على الزلَّةِ فليس بحافظِ للخُلَّةِ ٣٠٠.

وقال الشاع (٤):

نعاتبُكم يا آلً ممرو لحبكم ألا إنما القليُّ من لا يعاتَبُ وقال ابنُ المعتز : العتابُ حياة المودة (١) .

ويقال : من كثرُ حقدُه قلّ عتابُه (<sup>٧</sup>وما أكثرَ مَن يعاتِبُ ليطلبَ عِلَّةً للعفو<sup>٧٧</sup>. وقال الشاعو (^):

منكُ العتابُ ذريعةُ الهجرِ ١٩٨٨ /تركُ العتابِ إذا استحقّ أخّ وقال آخهٔ :

> ويبقى الودُّ ما بقيَ العنابُ إذا ذهبَ العتابُ فليس ودُّ

(١ - ١) في الأصل: «الظن بالآخرة»، وانظر التمثيل والمحاضرة صـ٤٦٤، وغرر الخصائص صـ٤٣٢، والمستطرف ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) القول للعتابي انظره في بهجة المجالس ١/ ٧٢٤، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) القول لمحمد بن داود. انظره في بهجة المجالس ١/ ٧٢٤، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) ترددت نسبة البيت لقائله فنسب في من غاب عنه المطرب صـ ١٨٦، والدر الفريد ٥/٦٦ لابن المعتز وليس في ديوانه ، ونسبه المصنف في المنتحل صده ٩ لعلي بن الرومي .

<sup>(</sup>٥) في مصادر التخريج: وأم، .

<sup>(</sup>٦) النمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ز ، م ، والكلام لابن المعتز ، اطلبه في نثر الدرر ١٤٩/٣ والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٥، وبهجة المجالس ١/ ٧٢٤.

<sup>(</sup>٨) البيت لابن المعذل في الأغاني ١٣/ ٢٦٩، والدر الفريد ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) البيت نسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس ٧٢٦/١ لعلى بن الجهم وليس في ديوانه ، وانظره في العقد الفريد 7/ . 17 3 3 . 77.

(<sup>۱</sup>وقال آخر<sup>(۲)</sup>: أبلغُ أبا جعفر عنى معاتبة " وفي العتابِ حياة بين أقوام "

(١ - ١) لم يرد في الأصل، ز.

<sup>(</sup>٢) اختلف في نسبة البيت لقائله ، فنسب في عيون الأخبار ٩١/١ لأبي القمقام الأسدى ، ونسب في البيان والتبيين ٢/ ٣١٦، ٣/ ٣٠٢، ٤/ ٨٥، والعقد الفريد ٦٩/١ لهمام الرقاشي، ونسب في معجم الشعراء صـ ١١٤، وتاج العروس (غ ل ل ) لهمام بن عبيد الزماني.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في عيون الأخبار: ( مالك عني مغلغة ٤ ، وفي البيان والعقد الفريد ومعجم الشعراء: ٥ مسمع عني مفلغلة ي

## بابُ ذمُّ العتاب

قال بعضُهم: كثرةُ العتاب تورّث الضغينةَ وتولُّد البغْضَة (١).

(أوقال بعضُ الحكماء البلغاء: مَثَلُ العتاب مثلُ الدواء يُنقى به عارضُ الصدود ويُشفى بمكانِه مرضُ الصدورِ ، فإذا استُعْمِل لغير علَّةٍ عارضةٍ وتنوقل<sup>(١)</sup> بلا حاجةٍ ظاهرةِ تحول داءُ المحبةِ دويًا وصارَ مَوْتا بيدِ القطيعةِ وحيا<sup>(٢(١)</sup>.

وقال آخرُ: كثرةُ العتاب داعيةُ الاجتناب<sup>(°)</sup>.

وقال الشاع<sup>ر (١)</sup>:

حض (۲) ويؤذى به الحبيب الحبيبا و فلن يَعطِفَ العتابُ القلوبا

إن بعضَ العتاب يؤدي إلى البغـ وإذا ما القلوبُ لم تضمن (^) العف و قال آخو<sup>(۹)</sup>:

ر هاج أولُه العشابُ

فىدع العشابَ فربٌ شـ وقال آخر (۱۰):

إذا ما كنت منكرَ كلِّ ذنب ولم تجللْ أخاك عن العتابِ /تباعد من تعاتب بعد قرب وصار به الزمانُ إلى اجتناب ١/٦٩

وقال ابن المعتز: لا تعاتب صديقك لأدنى سبب وأخفى شيء يتعلق به الظن

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: وتنوفل،، ولعل الثبت هوالصواب.

<sup>(</sup>٤) علق الناسخ في حاشية النسخه ز: ﴿ وحيا أَي عاجلا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) غرر الخصائص صـ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر البيت في الموشى صـ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) في ز: ٩ العتب، وفي م: ١ حقد».

<sup>(</sup>٨) في زءم: (تضمر).

<sup>(</sup>٩) انظر البيت في عيون الأخبار ٣/ ٢٩، والمستطرف ١/ ١٩٦.

<sup>(</sup>١٠) انطر البيتين في الدر الفريد ٢/ ٧٨.

فإن ذلك يدل على ضعف ثقتك به ووهن مودتك له "وكفي بما قاله بشارُ بنُ بُردٍ واعظًا من العتابِ(٢):

إذا كنتَ في كلُّ الأمورِ معاتبًا صديقَك لم تلقَ الذي لا تعاتبُهُ فعشْ واحدًا أو صِلْ أخاكَ فإنه مقارفُ ذنب مرةً ومجانبُهُ إذا كنت لم تشربْ مرارًا على القَذَى ﴿ طَمَّتَ وَأَيُّ الناسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ ؟ ۗ ۖ

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>۲) دیوان بشار ۱/ ۳۰۹.

### بابُ مدحِ الحِجَابِ

أحسن ما قيل في الحجابِ قولُ أبي تمام (١):

يا أيها الملكُ النائى برؤيتِهِ وجوده لمراعى (٢) مجوده كَثِبُ (٢) ليس الحِجابُ مُعقْصٍ عنك لى أملا إن السماء تُرجَّى حين تَحتجبُ

ولبعضِهم (١):

له حاجبٌ عن كلِّ أمرٍ يَشينه وليس له عن طالبِ العزِّ حاجبُ<sup>(°)</sup> وقال ابنُ نباتةَ السعديُ<sup>(۱)</sup>:

ولو كان الحِجابُ بغير نفع لما احتاجَ الفؤادُ إلى حجابِ ( وقال الحكيم لملك ): لا تمكن الناسَ من كثرةِ رؤيتهم لكَ فإن أجراً الناسِ على الأسدِ أكثرهم له رؤية ( ) .

وقال بعضُهم: كثرة الإذنِ مجلبةُ الابتذالِ وأبهةُ الملوكِ في الاحتجابِ(٩).

وقال آخر: المبذول مملول والممنوع متبوع وقد أحسن ابن المعتز في قوله (١٠٠:

كما يُخلِقُ الثوبَ الجديدَ ابتِذَالُه كذا تُخلِقُ المرةِ العيونُ اللوامِحُ

وقال أبو جعفر العتبي للأميرِ (''السديد أبي صالح'''/ منصورِ بن نوحٍ وهو ٦٩/ب

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤ / ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ٩ لمرجى ٩ .

<sup>(</sup>٣) في م: 1 كتب ١.

<sup>(</sup>٤) البيت لابن أبي السمط، انظره في الإيضاح في علوم البلاغة ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) لم يود هذا البيت في الأصل، ز.

<sup>(</sup>٦) انظر البيت في الدر الفريد ٥/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: ﴿ وَقَالَ بِعَضَ الْمُلُوكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) آداب الملوك صـ ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) مطالع البدور صد ٢٤.

<sup>(</sup>۱۰) دیوانه ۲۲۲۷/۱.

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) سقط من: ز، م.

''يعاتبُه على كثرةِ الإذن: بهاءُ الملوكِ في قلةِ لقاءِ الناسِ إياهم، ولولا ذلك لكان اللهُ تعالى عز اسمُه ظاهرًا للعيونِ، غيرَ مُحْتَجِبِ عنها''.

\* \* \*

(۱ – ۱) فى ز، م: « يعرض له بالعتاب على التعرض لكثرة لقاء الناس له: لو كان الله عز وجل ظاهرا للعيون غير محجوب عن العبيد لما عبد ». انظر آداب الملوك صـ ١٠٦ .

#### بابُ ذمِّ الحجابِ

أحسنُ ما قيلَ في ذمِّ الحجابِ قولُ بعضِ العصريين (١):

ليس الحجابُ بآلةِ الأشرافِ إن الحجابَ مجانبُ الإنصافِ
( ولقلّما يأتى فيحجبُ مرةً فيعودُ ثانيةً بقلبِ صافى
وقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبى عتية ():

إنى أتيتُك للسلام ولم أنقُلْ إليكَ لغيره رِجْلى فحجبتُ دونك مرتين وقد تشتدُّ واحدةٌ على مِثْلى"

وكان خالد بنُ عبدِ الله القشرىُ يقول لحاجبه: إذا أخذتَ مجلسى فلا تحجبنُ أحدًا عنى ؛ فإن الوالى /يحتجبُ لثلاثةِ أشياء ؛ عنى يكره أن يُطلعَ عليه ، أو ريبةٍ بخافُ انتشارَها ، أو بخلِ يكره أن يُسأل معه شيئًا (٥) .

وكانت العجمُ تقول: ما شيء بأضيعَ للمملكةِ من شدةِ (أحتجابِ الملوكِ<sup>1)</sup>، ولا شيء بأهيبَ للجندِ والرعيةِ وأكفُّ لهم عن الظلم من (السهولةِ الإذنِ<sup>1)</sup>.

وقال أبو العتاهية (^):

متى يَنجحُ الغادى إليك لحاجة ونصفُكَ محجوبٌ ونصفُك نائمُ وقال المتنبي (٩٠):

وهل نافعي أن تُرفع الحجبُ بيننا ودون الذي أملُت منك حجابُ (١٠٠)

۱⁄٧.

<sup>(</sup>١) البيتان لأبي الحسين الناشئ الأصغر. انظرهما في يتيمة الدهر ٢٨٨/١، وقد أوردهما الدكتور عبد الفتاح الحلو فيما جمعه من شعر الثعالبي ص١٧٤. ولست أرى نسبتهما إليه .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٣) في م: (عيينة)، والبيتان في بهجة المجالس، والدر الفريد ٢/ ٣٦٩. وقد علق ابن أيدمر بعد إيراد هذا الشعر بقوله: يقال: إن إبراهيم بن المهدى وقف بياب يحيى بن خالد وقوفا فيه بعض الحجاب فانصرف وكتب إلى يحيى بهذه الأبيات.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ القشيرى ﴿ وقد تقدم التنبيه على هذا التصحيف صـ٩٣٠ .

<sup>(</sup>٥) المحاسن والمساوئ١/ ٢٦١، ومطالع البدور صـ٣٣، والمستطرف ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «الاحتجاب».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز، م: ( سهولته)، وانظر المحاسن والمساوئ ١/ ٢٦١، والمستطرف ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٨) لم أجده في ديوانه، وانظره في المحاسن والمساوئ ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>٩) ديوانه ١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>١٠) لم يرد هذا البيت في الأصل.

## باب مدح الزيارة

فى الخبرِ: « من زار أخاه (۱) أو عاد مريضًا ، ناداه (۲) منادٍ من السماءِ أن طِبْتَ وطابَ ممشاكَ ، تبوأتَ من الجنةِ منزلا » (۲) .

ويقال: امشِ ميلًا وعُدْ مريضًا، وامشِ ميلين وأصلحُ بين اثنين، وامشِ ثلاثةً أميالِ وزرْ صديقًا في اللهِ عزَّ وجلَّ<sup>(1)</sup>.

وقال بعضُ البلغاءِ: الزيارَةُ عمارةُ المودةِ وتطرية (٥٠) الخلةِ (٢٠).

وزار بعضُ العلويةِ يحيى بنَ معاذِ الرازيُّ رحِمه اللهُ فقال له يحيى: إن زرتنا فبفضلِكَ وإن /زُوناك فلفضلك، فلك الفضلُ زائرا ومَزُورًا (٢٠٠٠). وقال الشاعرُ (١٠٠٠): أزورُ محمدًا فإذا السقينا تكلمتِ الضمائرُ في الصدورِ فأرجعُ لم ألمهُ ولم يسلَمنني وقد رضِي الضميرُ عنِ الضميرِ وفي الكتابِ « المبهجِ »: من زار صديقَه الذي (المفضى سرَّه إليه أفقد لَقيَ السرورَ بأسرِه وخرجَ عن عقالِ الهم وأسره (٢٠٠٠).

وفيه: زيارةُ الصديقِ تتركُ الهمَّ منطردًا(١١) والأنسَ مطرِدا(١٢).

وفيه: في زيارةِ الإخوانِ روحُ الـجِنانِ وراحةُ الـجَنانِ (١٣)

<sup>(</sup>١) في ز: ﴿ أَخَاهُ فِي اللَّهُ ۗ .

<sup>(</sup>٢) في م، ز: (نادي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ٢/٣٦٥ (٢٠٠٨) ، وأحمد في المسند ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الزهد لهناد ١/ ٢٢٧، وحلية الأولياء ٥/ ١٩٨، وبهجة المجالس ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) في م: ومنظره . .

<sup>(</sup>٦) القول لعلى بن عبيدة الريحاني، انظره في الإعجاز والإيجاز صـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر صـ٦، وتاريخ بغداد ١٦٤/ ٢١١، ووفيات الأعيان ٦/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٨) البيتان لأمى نواس ـ انظرهما في عيون الأخبار ٣/ ٢٦، والعقد الفريد ٤/ ٢٢٧، ومسالك الأبصار ١٤/ ٢٥٥ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز، م: ﴿ يَفْضُ إِلَيْهُ بِسُرُهُ ﴾

<sup>(</sup>١٠) المبهج صد١٩.

<sup>(</sup>۱۱) في ز.م: «مطردا».

<sup>(</sup>۱۲) المبهج صـ۲۰.

<sup>(</sup>١٢) المبهج صـ ٢٢.

#### بابُ ذمُّ الزيارةِ

في الحبر: « زَرْ غَبًا تَزدَدُ<sup>(١)</sup> حبًا » . . وكان يقال: قلةُ الزيارةِ أمانٌ من الملالة (٢٠٠٠).

وينشد : وينشد :

إنى كثرتُ عليهِ في زيارتِهِ ورابني منه أني لا أزال أرى وينشد لكشاجم (°):

اكثرتُ عليه فأمللتُه وقال منصورٌ الفقيه (٦):

قىد قىلىت لما أن شكىت إن التياعدُ لا يض وقال آخر (۲) :

أقلل زيارتك الصدي إن الصديقَ يملُه وأحسن ما قيل فيه قولُ الآخر (٩):

فَمَلُّ والشيءُ مملولٌ إذا كثُرا في طرفِهِ قِصَرًا عني إذا نظرا

وكلُّ كثيرٍ عدوُّ الطبيعة ٧١/أ

تىركىي زىارتىها خَلُوبُ رُ إذا تقاربتِ القلوبُ

ـق (٨) تكون كالثوب استجدّه أن لا يرزال يراك عنده

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( تزداد ٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢١/٤ (٣٥٣٥) ، والأوسط ٢١٠/٢ (١٧٥٤) .

<sup>(</sup>٣) في ز: ( الملامة ٤. وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٣، ومحاضرات الأدباء ١٦/٢ ونفحة الريحانة . 477/1

<sup>(</sup>٤) ترددت نسبة البيتين بين صريع الغواني في ديوانه صد ٣١٨، وعليه بنت المهدى في الوافي بالوفيات ٢٢/ ٣٧١، وفي الموشى صـ٤٦ أنهما لإبراهيم بن المهدى.

<sup>(</sup>٥) في ز، م: (منصور الفقيه)، وانظر البيت في ديوان كشاجم صـ١١٨.

<sup>(</sup>٦) في ز، م: ﴿ كشاجم ﴾ . وانظر البيتين في معجم الأدباء ٩/ ١٨٩ ، والدر الفريد ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) عيون الأخبار ٣ / ٢٧، والموشى ٤٦، ونهاية الأرب ٣/ ٢٥٣، ونفحة الريحانة ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٨) في ز، م: دالحبيب ،.

<sup>(</sup>٩) الموشى صـ ٤٦، وبهجة المجالس ١/ ٢٥٨، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٣ ونفحة الريحانة ١/ ٣٧٤.

إذا كَثُرتْ كانتْ إلى الهجر مسلكًا ويُشأَلُ بالأيدِي إذا هو أمسكا

فالناسُ من لم يؤاثرهم (٢) أجلُّوهُ

عليك بإقلال الزيارة إنها ( فإنى رأيت القَطرَ يُسأمُ دائبًا (٢) وقال الآخرُ :

أقللْ زيارةً مَن تهوى مودتُه فالغيثُ وهو حياةُ الناسِ كلِّهمُ إن دام أكثرَ من يومينِ ملُّوهُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ز، م: ﴿ أَلُمْ تُرَ أُنَّ ﴾

<sup>(</sup>٢) في ز،م: ودائما ه.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: ١ يواسهم ١ .

#### باب مدح النساءِ

قال النبئ ﷺ: ﴿ مُحبِّبَ إِلَى من دنياكم /ثلاثُ النساءُ والطيبُ ، ومُجعِلَت (١) ١٧/ب قرةً عيني في الصلاة ، (٢) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « تُنكحُ المرأةُ لجمالها ومالِها ، فعليكَ بذاتِ الدينِ تربتْ يداك »(٣) .

ثم قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «ما أفاد الرجلُ ( على الإسلامِ خيرًا من امرأةِ ذاتِ دينِ ؟ تَسرُّه إذا نظر إليها ، وتُطيعه إذا أمّرها ، وتَخْفَظُه في نفسِه ومالِه إذا غابَ عنها » ( ) .

وكان مسلمةُ بنُ عبدِ اللَّه يقولُ: المرأةُ الصالحةُ خيرٌ للمرءِ من عينيهِ ويديهِ (١٦). ويُقال: أقرُ متاع الدنيا لعينِ المرءِ المرأةُ الصالحةُ والولدُ الأريبُ.

ويقال : من لم تَخنه نساؤه تكلم بملء فيه (٧) .

وكان يقالُ: خيرُ النساءِ الودودُ الولودُ القعودُ (٨).

وقال بعضُ العربِ: خيرُ النساءِ الهينةُ اللينةُ التقيةُ النقيةُ ، التي تُعين زوجَها على الدهر ، ولا تعينُ الدهرَ على زوجِها .

وقال بعضُ السلفِ : المرأةُ الصالحةُ إحدى الحسنيين (١) .

وقال بعضُهم: أعونُ (١٠٠ الأعوانِ على المعيشةِ المرأةُ الصالحةُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وفي م: ١ جعل ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرازق في مصنفه ٤/ ٣٢١، وانظر كشف الخفاء ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١٩٥٨، ومسلم ١٠٨٦/٢ (١٤٦٦) ، وانظر عيون الأخبار ٤/ ١.

<sup>(</sup>٤) في ز، م: (رجل).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣٢٦/٢ (٢١١٥) ، وانظر عيون الأخبار ٤/ ١.

<sup>(</sup>٦) في ز: (بدنه)، وانظر التمثيل والمحاضرة صد ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) التمثيل والمحاضرة: الموضع السابق، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في سننه ٨٢/٧ مرفوعا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ١ الحسنتين ٤ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ١ أعوان ١.

1/41

اوقال بعضُ العلماءِ: إن الإنسانَ لا يَسكنُ إلى شيء كسكونِه إلى زوجتِه ؟ (ذلك أن الله تعالى خلق حواءَ ليسكنَ إليها آدمُ عليه السلامُ كما قال عزّ ذكرُه: ﴿ فَهُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا وَرثوه عن آبائِهم.

وقال بعضُهم: إن الرجل لا يَسكن إلى شيء كسكونِه إلى زوجتِه المؤاتيةِ الموافقةِ له؛ لأن الله عز اسمُه يقول: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ يَتَنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١] ولم يخصص بهذه الصفةِ غيرَ النساءِ، ولذلك يَهجرُ (٢) الرجلُ والديه وأولاده من دونهم بسبب زوجتِه؛ ولذلك لا يهتم أحدٌ لأحدِ كاهتمامِ المرأةِ الصالحةِ لزوجِها في شفقتِها عليه وعلى ماله وعيالِه، ولا يكاد يتم أمرُ منزل الرجلِ ومروءته إلا بحرةِ شفيقة رفيقةٍ صالحةٍ عفيفةٍ وإلا اختلت أموره واضطربت أسبابه.

اوقال: خالد بنُ صفوانٍ لرجلٍ: اطلبْ لى بكرًا كَثيّبٍ أو ثَيْبًا كبكر لا ضَرْعَاءً صغيرةً ولا عجوزًا كبيرةً قد عاشت في نعمةٍ وأدركتها حاجة فَخلُقُ النعمةِ فيها وذلُ الحاجةِ معها(1).

ومن أحسن ما قيل في النساءِ قول الشاعر (٥):

ونحنُ بنو الدنيا وهُنَّ بناتُها وعيشُ بنى الدنيا لقاءُ بناتِها وقول الآخر<sup>(1)</sup>:

إن النساء رياحين خُلِقنَ لنا وكلُّنا نشتهي شَمَّ الرياحين

张 张 张

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ﴿ وَلَذَلْكَ إِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يعجز ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ٩ ضرعاً ، والضرع: الصغير في كل شيء. اللسان ( ض ر ع ) .

<sup>(</sup>٤) المحاسن والأضداد صـ ١١١، وعيون الأخبار ٤/٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر البيت في أحسن ما سمعت صـ ٩٣، والتمثيل والمحاضرة صـ ٢١٨، والأذكياء لابن الجوزي صـ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر البيت في أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١٤٠، وأحسن ما سمعت صـ٩٣، والدر الفريد ٢/ ٣٤٨.

#### باب ذم النساء

قال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم في ذكرِ النساءِ: «إنهن ناقصاتُ عقلِ (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام : «شاوروهن وخالفوهن فإنَّ البركةَ في خلافِهن » (٢٠) .

وقال عمرُ رضِيَ اللهُ تعالى عنه: استعيذوا<sup>(٣)</sup> باللهِ من شرارِ النساءِ وكونوا من خيارِهنَّ (٤) على حذر (٠) .

وكان يقال: النساءُ حبائلُ الشيطانِ (١).

وقال بعضُ الحكماءِ: اعصِ هواكَ والنساءَ وأطَعْ مَن تشاءً ''.

وقال النبى صلى اللَّهُ عليه وسلم : /« ما تركت بعدى فتنَةً أَضرُّ بالرجالِ من ﴿ ١٧٣ النساءِ ﴾ ( ) النساءِ ﴾ ( )

وعنه عليه الصلاة والسلام: «خُلقت المرأة من ضِلَع أُعوجَ (٩)؛ فإن داريتها استمتعتَ بها، وإن رمتَ تقويمها كسرتَها » (١٠).

وقال الشاعرُ على هذا(١١):

<sup>(</sup>١) البخاري ١/ ١١٦، ومسلم ١/٨٦ (٧٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الخفاء ٢/٤، ٥، ٤٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (استعينوا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ حيلهن ٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الخفاء ١/٤٤، ٢/ ٨١، ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) المحاسن والأصداد صـ ١١٠، وبهجة المجالس ٢/ ٣٣، وانظر كشف الخفاء ٢/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة ١٨/ ١٩٩، والتمثيل والمحاضرة صـ٢١٣.

<sup>(</sup>A) البخارى ٥/ ١٩٥٩، ومسلم ٢٠٩٧/٤ (٢٧٤٠) .

<sup>(</sup>٩) في ز، م: ٤ عوجاء،.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحاكم في المستدرك ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>١١) عيون الأخبار ٤/ ٧٨، وشرح نهج البلاغة ١٩٩/١٨.

هي الضَّلَعُ العوجاءُ لستَ تقيمُها ألا إن تقويمَ الضلوعِ انكِسارُها وتجمعُ (١) ضعفًا واقتدارًا على الفتى وهذا عجيبٌ ضعفُها واقتدارُها واقتدارُها (٢)

وقال بعضُ السلفِ: إن كيدَ النساءِ أعظمُ من كيدِ الشيطانِ ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى يقول: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٦]، ويقولُ عز اسمه: ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٨] .

وقال بعضُ الحكماءُ: لا ينبغى للعاقل أن يمدح امرأته (١) إلا بعد موتها (٥). وقال بعضهم (٦):

إن النساءَ شياطينٌ خُلِقْنَ لنا نعوذُ باللَّهِ مِن شرِّ الشياطينِ فُهنَّ أصلُ البلياتِ التي ظهرتْ بين البريةِ في الدنيا وفي الدينِ وكان المأمونُ يقولُ: النساءُ شرِّ (٢) كلُّهن، ومن شرِّ ما فيهن قلةُ الاستغناءِ عنهن (٨).

وقال غيرُه : المرأةُ الصالحةُ (١) علَّ قَمِلٌ (١٠) يضعُه اللَّهُ في عنقِ مَن يشاءُ مِن عبادِه ويفكُّه عمنَ يشاءُ (١١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَيْجِمِعَنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في النسخة: ز.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ١٨/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ امرأة ﴾

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ١٨/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين ص ١٤، والدر الفريد ٢/ ٣٤٧، والأذكياء صد ٢٣١، وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء صد ١٨٥.

<sup>(</sup>۷) في ز : ۱ شياطين . .

<sup>(</sup>٨) بهجة المجالس ٢/ ٤٥، وشرح نهج البلاغة ١٨/ ٢٠٠، والتمثيل والمحاضرة صـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٩) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (السيئة).

<sup>(</sup>١٠) في م: ﴿ قَمَن ﴾ . والغل والقمل مثل للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر لايجد بعلها منها مخلصا . انظر أدب الكاتب صد ٤٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/٣ه٥ من قول عمر بن الخطاب.

وكان يُقال: مِن الفواقرِ (١) امرأة إن حضرتَها سبَّتْك (٢) وإن غبتَ عنها/ لم ٧٧ب تأمنها (٢).

وقال بعضُ الحكماء: أضر الأشياء بالدينِ والعقلِ والجسمِ والمالِ الإغراءُ<sup>(١).</sup> بالنساءِ، ومِن لؤمِ من يبتلى بهن أنه لا يقتصرُ على ما عندهُ ويطمح إلى ما ليس له<sup>(٥)</sup>.

وقال بعضُ العلماءِ: من يُحصى مساوِئَ النساءِ وقد اجتمعتْ فيهن نجاسةُ البطنِ والفرجِ ، وما فيهنَ إلا ناقصةُ العقلِ والدينِ ؛ لا تُصلى ولا تصومُ أيامَ حيضِها ولا يُسلَّمُ عليها وليس عليهن جمعةٌ ولا جماعةٌ ، ولا يكون منهن (١) نبى ولا قاضٍ ، ولا يسافرن إلا بولى (٧).

وكان يُقالُ: ما نُهِيت امرأةً عن شيءٍ قطُّ إلا أتته (^).

وفى معناهُ يقولُ طفيلٌ الغنويُّ (١) .

إن النساءَ كأشجارٍ نَبتنَ لنا منهنَّ مرَّ وبعضُ الرِّ مأكولُ إن النساءَ متى يُنهينَ عن خُلُقِ فإلَّه واجب لابد مفعولُ وقال رجاء بنُ حيوة: قال معاذُ بنُ جبلٍ: إنكم ابتليتم بفتنةِ الضراء فصبرتم وإنى أخافُ عليكم فتنة السراءِ وإن أشدَّها لكم عندى النساءُ /إذا تحلينَ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ القواتل ﴾ ، والفواقر: الدواهي. انظر اللسان ( ف ق ر ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ألبستك).

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في ز: ١ الإغرام، وفي م: ( الغرام، .

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ١٨/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) في م: (فيهن).

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة ١٨ /٢٠٠.

<sup>(</sup>٨) عيون الأخبار ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٩) ديوانه صد ٦٠، ٦١.

الذهبَ والفضة ولبسنَ رَيْطَ (١) الشامِ وعَصْبَ (١) اليمنِ أَتْعَبنَ الغنيُّ وكلَّفنَ الفقيرَ ما لا يقدرُ عليه (١) .

<sup>(</sup>١) الويط: الثوب اللين الرقيق. انظر النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٢) العصب: برود يمنية يعصب غزلها: أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتى موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض
 لم يأخذه صبغ. النهاية ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٤/١١٣، والعقد الفريد ٦/٣٠٣.

# بابُ مدحِ التزوجِ

قيل للحسن (٢) بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما: إنك يابن رسولِ اللهِ مِنْكَامُ مِطْلاقٌ. فقال: لأنى أحبُ الغِنى، وقد سمعتُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ وَأَنْكِمُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٦]. فنكحتُ أبتغى الغِنى، وسمعتُه تعالى يقولُ: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: ١٣٠]، فطلقتُ أبتغى الغِنى أيضًا (٢).

وقال النبئ عليه الصلاة والسلام [لعكاف] (١) الهلالي : « ألك امرأة ؟ » قال : لا يا رسول الله . قال : « فأنت إذًا من إخوانِ الشياطينِ ، فإن كنتَ من رُهْبانِ النصارى فاخْقْ بهم ، وإن كنتَ منا فمن سُنتِنا النكائج » (٥) .

وقال بعضُ الصحابةِ عندَ وفاةِ زوجتِه : زوِّجُوني زوِّجُوني ، فإن رسولَ اللَّهِ ﷺ أوصاني ألا ''ألقي اللَّه عزبًا''.

وقال مُعاذُ بنُ جبلٍ: /لو لم يبقُ مِن عُمرى إلا ليلةً ، لأحببتُ أن يكونَ لى فيها ٧٠١ب زوجةً خوفَ الفتنةِ<sup>٧٧</sup>.

وقال بعضُ السلفِ لأعزبَ: واللهِ ما كينعُكَ من التزوِّجِ إلا عجزٌ أو فجورٌ <sup>(^)</sup>. ويُقالُ: النكامُ من سننِ المرسلين، وكذلك العطرُ والسواكُ <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الزواجِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وللحسين ٥.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ٢/ ٨٧.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (٤ لدكاف)، وفي ز، م: (العاكف) والمثبت من الإصابة، وهو عكاف بن وداعة الهلالي،
 معدود في الصحابة. انظر الإصابة ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٨٥/١٨ (٨٥٨) ، والبيهقي في شعب الإيمان ٣٨١/٤ (٥٤٨٠) .

<sup>(</sup>٦ - ١) في الأصل، م: ﴿ القاه أعزب ٤ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٥٣/٣ من قول شداد بن أوس، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٦/٦ من قول معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>Y) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١٦٤/١ من كلام ابن مسعود.

<sup>(</sup>٨) فى الأصل، م: 3 فتور ٤، وانظره فى مصنف ابن أبى شبية ٣/ ٤٥٣، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ١٧٠ من قول عمر .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في سننه ٣٩١/٣ مرفوعاً.

# بابُ ذمِّ التزوُّج

سُئِلَ بعضُ الحكماءِ البلغاءِ عن التزوَّجِ فقال : فرمُ (¹) شهرٍ ، وغَمُ (¹) دهرٍ ، ووزن مهر ، ودقُ ظهر (¹).

( وقال آخرُ: إذا قيل للرجل: املك. فقد أهلِك . .

وقال آخر: المملك هو المملوكُ إلا أن ثمنَه عليه<sup>(°)</sup>.

وقال بعضُ الأعرابِ(١):

يقولون تزويخ وأشهدُ أنه هو البيعُ إلا من يَشاءُ يُكَذَّبُ وقيل للعتابيُّ: أنتَ عزبٌ فلو<sup>(٨)</sup> نزوّجت. فقال: وجدتُ الصبرَ عنهنَّ أيسرَ

وقيل مثلُ ذلك لمالكِ بنِ دينارِ ، فقال : لو استطعتُ لَطَلَّقْتُ نفسى (۱۰) .
وفي كتابِ «مُلَحِ النوادرِ » أن ذِئْبًا كان بثنيًّاتِ (۱۱) بعض القُرى يتعبثُ (۱۲) هذرصَّده أهلُها حتى صَادوه وتَشاوَروا في تَعْذيبه وقتلِه ، فقال بعضُهم : تُقطعُ

يَدَاهُ وَرَجُلَاهُ وَتُدَقُّ أَسْنَانُهُ وَيُخْلَعُ لَسَانُهُ. وقال آخرُ: لا، بل يُصلَبُ ويُرشقُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ترح»، في ز: «هم».

<sup>(</sup>٢) في م: ٤ غرم ٥ .

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس ٢٥/٢، والتمثيل والمحاضرة صد ٢١٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز: ﴿ وَيَقَالَ : إذا قِيلَ للرجل الملك فقال أهلك ﴾ ، وفي م : ﴿ وقيل لرجل الملك فقال أهلك ﴾

 <sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صد ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) في، زم: (العرب بيتا فيه،، وانظر البيت في عيون الأخبار ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: وأعزب،

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ١ وما،.

<sup>(</sup>٩) بهجة المجالس ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>١٠) الإمتاع والمؤانسة ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>۱۱) قی ز، م: (ینتاب).

<sup>(</sup>۱۲) في ز: (يعبث)، وفي م: (يعبث).

بالنبالِ. وقال آخرُ: لا، بلْ توقَدُ نارٌ عظيمةٌ ويُلْقَى فيها. وقال بعضُ المُمْتَحَنِين بنسائِهم (١): لا، بل يُزَوَّجُ وكفى بالتزويج تعذيبًا.

وفي هذه القصةِ يقولُ الشاعرُ<sup>(٢)</sup> :

رُبَّ ذئبِ أَخدوه وتمارَوا في عقاية ثم قالوا: زوِّمُوه وذَروه في عَذاية

<sup>(</sup>١) في ز: (نسائه)، وفي م: (بنسائه).

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ومصدر التخريج: ﴿ وتمادوا ﴾

## باب مدح الجوارى

كان يُقالُ: مَن أراد قِلَّة المؤنةِ ، وخفةَ النفقةِ ، وحسنَ الخدمةِ ، وارتفاعَ الحيشمةِ فعليه بالإماء دونَ الحرائر''.

وكان عبدُ الملكِ يقولُ: عجبتُ لمن استمتعَ بالسَّراري ، (أثم تزوَّج المهائر أ). وكان يُقالُ: السرورُ في اتخاذِ السراري (٣).

( وقال الأصمعي " : وكان أهلُ المدينةِ يكرهُونَ اتخاذَ الإماء أمهاتِ أولادِهم / حتى نشأ فيهم على بنُ الحسينِ بنِ على بنِ أبي طالبٍ ، (° والقاسمُ بنُ محمدِ بنِ أبي بكر الصديق، وسالم (١) بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللهُ تعالى عنهم ٥)، وفاقوا(٧) أهلَ المدينةِ فقهًا وعلمًا ووَرَعًا (^وما منهم إلا ابنُ سريةٍ^) ، فرغبَ الناسُ في اتخاذ السراري (۹)

وقال مؤلفُ الكتابِ: وليس في خلفاءِ بني العباسِ من أبناءِ الحرائرِ إلا ثلاثة؛ السفاح، والمنصورُ، والمخلوعُ (١٠)، والباقون كلُّهم أبناءُ السراري والجَواري.

(''وقد عُلِقتِ الجوارى؛ لأنهن يجمعن عزَّ العربِ، ودهاءَ العجم '''. وقد أوردتُ أسماءَ الكلِّ في كتابِ « لطائفِ المعارفِ » <sup>(١</sup> المؤلَّفِ لحزانةِ <sup>(١٢)</sup>

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد صد، ١٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ﴿ كيف يتزوج الحرائر ﴾ ، وانظر المحاسن والأضداد ص ١٩٠، والعقد الفريد ٦/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المحاسن والأضداد صـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٦) في م: ١ مسلم ٤ .

<sup>(</sup>٧) في ز: و فاق ۵. (٨ - ٨) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٩) المحاسن والأضداد صـ ١٩٠.

<sup>(</sup>١٠) في المحاسن والأضداد: ﴿ الأمينِ ﴾ . (١١ - ١١) لم يرد في الأصل، م. وانظر عيون الأخبار ٤/ ٨، و المحاسن والأضداد صـ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله في الصفحة التالية : ٥ فلا عار على مسلم في حلال ٤ لم يرد في النسخة : ز .

<sup>(</sup>١٢) في م: ( بخزانة ) .

مولانا الملكِ المؤيدِ أعزُّ اللَّهُ نصرَه وثبتَ مُلْكَه'''.

وكان يُقالُ : النجابةُ في أولادِ الإماءِ ؛ لأنهم يَجمعون عِزَّ العرب ودهاءَ العجمِ .

ولما تزوَّجَ على بنُ الحسينِ بأمٌ ولدِ رجلٍ مِن الأنصارِ ، لامّه عبدُ الملكِ بنُ مروانَ على ذلك ، فكتبَ إليه : إن اللهَ عزَّ اسمُه قد رفعَ بالإسلامِ الحسيسةَ وأتمَّ النقيصةَ وأكرمَ من اللؤمِ/ فلا عارٌ على مسلمٍ في حلالٍ ، هذا رسولُ اللهِ ﷺ تزوّجَ أمّةً وأمَّ ١٧٦ ولدِ "" ، فقال عبدُ الملكِ : إن عليًا يتشرفُ من حيثُ تنضِعُ الناسُ " .

وفي كتاب « المبهج » الجاريةُ الوسيمةُ من النعم الجسيمةِ (\*).

وفيه: لا تتخذُ السرية إلا سريةً ( ( وقال في الكتاب المشرف بالاسم العالى أدام اللهُ رفعته " .

سقیًا لدهر سروری إذ طیر شغیری جوار آیام عیشی قعودی أیام عیشی قعودی أجری بغیر عذار فعیم لهوی کان خوارزم شاه الدری وید دهر خفون اللیگ الذی قبد

والعيش بين السرارى مع امتلاك الجوارى وقد ملكت احتيارى أجنى بغير اعتذار وزند أنسى وارى همام أصبح جارى بغير ما سر جارى (محكت يداه) السوارى

<sup>(</sup>١) انظر لطائف المعارف صـ ٦٢، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٤/ ٨، العقد الفريد ٦/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) المبهج صـ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) السابق : نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: ﴿ قَالَ وَقَلْتَ فَي كُتَابِ ٱلْمُنْزِفِ ﴾

<sup>(</sup>٧) في الأصل: 1 كعودي 1.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الهوى).

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: ٤ حركت يديه ١

وقد حمى الدين لما جلاه يوم الفخارِ ١/٧٦ /فظلً سورًا عليه وتارةً كيسوارِ لازال خوارزم شاه يحوى الغنى باقتدارِ صدرًا بغيرٍ مبارِ بدرًا بغيرٍ سرارِ (١)

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في ديوان الثعالبي ص١٦٤، ومن غاب عنه المطرب صـ ١٢٥، ومعاهد التنصيص

#### باب ذمَّ الجوارى

أحسنُ ما سمعتُ في ذمِّ الجوارِي ما أنشدَنيه أبو الحسنِ السَّهْرَوَردِيُّ ، قال : أنشدَني المَحبوبُ المرُوزيُّ لبعض الشعراءِ ":

إذا لم تكنْ في منزلِ المرءِ (٢) حرة أي خللًا فيما تَولَّى الولائدُ فلا يتخذُ منهنَّ حُرُّ قعيدة فَهنَّ لغَمْرُ اللهِ شرُّ القعائدِ

وكان يُقالُ : الجواري كخبرِ السوقِ والحرائرِ كخبرِ الدورِ $^{\Omega}$  .

ومِن أمثالِ العربِ: لا تُمَازِحْ أمَّة ولا تَبُلْ على أَكَمة ( الله على أَكَمة ( الله ) .

وسمعتُ أبا الحسين (٢) المَاسُوخَسِيَّ يقولُ: سمعتُ بعضَ صدورِ نيسابورَ يقولُ: لا تفترشْ مَن تَدَاولتُها أيدِي النحَّاسين، ووقعَ ثمنُها في الموازين (١).

وقال بعضُ البلغاءِ: لا خير في بناتِ الكفارِ (٢٠)، وقد نُودى عليهنَّ في الأسواقِ، وتَعَاوَرتُها(١٠) أيدى الفُسَّاقِ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في المحاسن والأضداد صـ ١٩٠، وبهجة المجالس ٧٨٩/١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٢١٨٠، والمستطرف ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ﴿ الحر، .

<sup>(</sup>٣) المحاسن والأضداد صـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) المحاسن والأضداد صـ ١٩٠، وفيه: دتبك، بدل: وتبل.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ز، وفي م: ١ الحسن ١.

<sup>(</sup>٦) المحاسن والأضداد صـ ٩٠، وفيه: ﴿ تَفْتُرُسُ ﴾ بدل: ﴿ تَفْتُرُسُ ﴾ ـ

<sup>(</sup>٧) في ز،م: ( الكفر).

<sup>(</sup>٨) في ز، م: ١ ومرت عليهن ١.

<sup>(</sup>٩) المحاسن والأضداد صـ ١٩٠.

## /بابُ مدحِ العيالِ

Vyy

قال بعضُ السلفِ: استكثروا مِن العيالِ، فإنكم لا تدرون بمن تُوزَقُون (١٠). ويقالُ: من لا عيالَ له لا مروءةَ له.

وقال طَلْحَةُ الطَّلَحاتِ: لا تَمْتَنِعوا مِن اتُخاذِ العيالِ؛ <sup>(٢</sup> فإنكم لا تَدْرُونَ بمن تُوزَقون، واعْلَموا أن أُرْزَاقَهم على اللهِ ومرافِقَهم لكم.

وكان يُقال: الكَلْبُ ومَن لا عيالَ له بمنزلةٍ ".

وكان جعفرُ بنُ سُلَيمانَ يقولُ: العيش (١) في سَعَةِ الحالِ وكَثْرةِ العيالِ.

وشَكَا رجلَّ إلى بعضِ الحكماءِ (٥) كَثْرةَ عِيالِه ، فقال له : مَن كان مِن عِيالكَ رزقُه على غير اللهِ فَحرِّلُه إلىَّ (١) .

ومما يُستجادُ ويُشتحسنُ في ذلك لأبي العتاهية (٢٠):

الخلقُ كلُهمُ عيا لُ اللّهِ تحددَ ظلالِه فأحبُهمْ طُرًّا إليه أبرُهم بعيالِه (^)

 <sup>(</sup>١) من كلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. انظره في التمثيل والمحاضرة صـ ٢٩، والمستطرف ٢١/٢
 (١ - ٢) في الأصل: ( فإن ).

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صد ٢٢١، وفيه: والعبد، بدل: والعيال،

<sup>(</sup>٤) في ز، م: ﴿ المروءة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ز، م: (العلماء).

<sup>(</sup>٢) الكشكول ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٧) ديوانه صـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٨) في ز، م: ولعياله.

#### بابُ ذمٌ العيال

كان يُقال: قِلَّهُ العيالِ أحدُ اليسارين (١).

وكان خَلَفُ بنُ أيوبَ يقولُ : كم من كريم فَضَحَتْه<sup>(٢)</sup> العيالُ .

وقال شُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ: لا يَصْلُحُ ولا يَجوزُ ولا يستقيمُ أن /يكونَ صاحبُ ٧٧/ب العيالِ وَرِعًا.

( ويُقال: العاقلُ يَتَّخِذُ المالَ قبلَ العيالِ ، والجاهلُ يَتَّخِذُ العيالَ قبلَ المالِ ".

ورؤى سفيانُ بنُ عيينةَ يومًا واقفًا ببابِ يَحيى بنِ خالدٍ البَرْمَكِيِّ ، فقيل له : ليس

هذا من مواطِنكَ يا أبا محمدٍ. فقال: منى رأيتُم صاحبَ العيالِ أفلحَ.

وكان يقولُ : إنى لأُعجبُ ممن له عيالٌ ، وليس له مالٌ ، كيف لا يخرجُ على <sup>(١)</sup> الناس بالسيفِ ؟ !

ومِن الأمثالِ السائرةِ ( السيارة على وجه الأرض ): العيالُ شوسُ المالِ (١٠ .

وقيل لبعضِهم: ما المالُ؟ قال: قِلَّةُ العيالِ.

وقال آخرُ: لا مالَ لكثير العيالِ .

ومن مواعظِ كتابِ « المبهج » : اسْتَظْهِرْ على الدهرِ بخفةِ الظهرِ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) عبون الأخبار ١/ ٤٧، والعقد الفريد ٣/ ٧٧، والبيان والتبيين ١/ ٧٩، ومجمع الأمثال ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فضحه ٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) لم يرد في الأصل. وانظر عيون الأخبار ٢٤٥/١ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٦) عبون الأخبار ١/ ٢٤٥، ومجمع الأمثال ١/ ٨٦، وثمار القلوب صـ ٦٧٩.

<sup>(</sup>٧) المبهج صـ ٣٨.

#### بابُ مدح الولدِ

في الحديثِ<sup>(١)</sup> المرفوع: «ريح الولدِ من ريح الجنةِ »<sup>(٢)</sup>.

ويُروَى عنه عليه الصَلاةُ والسلامُ أنه قال لَأُحدِ الحَسَنين رضى الله عنهما: (إنكم الله) من ريحانِ اللهِ (أ) .

وعنه عليه الصلاةُ والسلامُ: « ولدُ الرجل من أطيبِ كَشبِه »<sup>(°)</sup>.

وكان يُقالُ: الولدُ قرةُ العينِ وريحانةُ الأنفِ وثمرةُ القلبِ.

وقال بعضُ السلفِ: أولادُنا أكبادُنا (١).

وقال الأحنفُ لمعاويةً: أولادُنا ثمارُ /قلوبِنا، ( وعِمادُ ظهورِنا ) ، ونحن لهم أرضٌ ذَلِيلةٌ وسماءٌ ظَلِيلةٌ ، إن غَضِبوا ( ) فأرضِهم ، وإن سَأَلُوا فأعْطِهم ، ولا تكن عليهم قُفْلًا فَيَملُوا حياتَكَ ويَتمنوا وفاتَك ( ) .

وقالت أغرابيةٌ وهي تُرَقِّصُ ولدَها (١٠٠):

يا حَبَّدًا الولدُ ريخُ الخُرَامَى في البلدُ أُما المحدد ا

إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرض انظره في عيون الأعبار ٣/ ٩٥.

**1/**VA

<sup>(</sup>١) في ز، م: (الحبر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/٦٨ (٥٨٦٠) ، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: وإنك ٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ٥٩، وانظره في عيون الأخبار ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبوداود في سننه ٢٨٩/٣ (٣٥٢٩) .

<sup>(</sup>٦) هو قول أعرابي :

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عصوا).

<sup>(</sup>٩) في ز: «موتك». وانظر الخبر في عيون الأخبار ٣/ ٩٢، والمستطرف ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>١٠) عيون الأخبار ٣/ ٩٤، والمستطرف ٢/ ٢٤.

ومما يُستحسنُ من ألفاظِ الصاحبِ قولُه في رسالة ('): وصَلَ كتابُ مَوْلاي فأَلْصَقْتُه بالقلبِ والكبدِ وشَمَعْتُه شمَّ الولدِ (').

وقال: مَن سَرَّه أَن يَرى كَبَدَه يَمشي على الأرضِ فليرَ (٢) ولَدَه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ز، م: (كتاب).

<sup>(</sup>٢) من غاب عنه المطرب صـ ١٦، وزهر الآداب ١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( فليسر ١٠.

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا الأثر في النسخة: ز.

#### بابُ ذمٌّ الولدِ

قال بعضُ حكماءِ العرب: من سَرَّه بَنوه ساءتُه نفشه (١).

وكان يَحيى بنُ خالدٍ يقولُ: ما رأَى أحدٌ في ولدِه ما يُحبُّ ، إلا رأى في نفسِه ما يُحبُّ ، إلا رأى في نفسِه ما يَكْره (٢) .

وقريبٌ من هذا المعنى قولُ ابنِ الرومي (٣):

اكم من سرور لى بمو لود أؤمّلُه لغد (۱) وبأن يَهدَّنى الزما ن رأيتُ منَّتَه تُسد ومِن العجائبِ أن أس يرَّ بمن يُشَدُّ بأن (۱) أهد ومِن العجائبِ أن أس يرَّ بمن يُشَدُّ بأن (۱) أهد وقال ابنُ المعترِّ في فصولِه القصار (۱): أَفْقَركَ الولدُ أوعادَاك (۱).

وقلتُ في الكتابِ « المبهج » : إذا تَرَعْرَعَ الولدُ تَزَعْزَعَ الوالدُ ^^).

وقيل لعيسى عليه السلام: هل لك في الولد؟ فقال: ما حاجتي إلى مَن إنْ أَن عاش كدَّني (٩٠) ، وإن مات هدَّني (١٠) .

وقيل لبعضِ النُّسَّاكِ : (١١ما بالُكَ لا تَبتغی ١١ ما كتبَ اللَّهُ لكَ ؟ ! قال : سمعًا لأمرِ اللَّهِ ولا مرحبًا بَمن إن عاشَ فَتننى ، وإن مات أَحْزَننى (١٢) ؛ يُريدُ قولَه تعالى :

<sup>(</sup>١) القول لضرار بن عمرو . انظره في عيون الأخبار ٣/ ٣٢٠، والبيان والتبيين ١/ ١٩٣، والحيوان ٦/ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) في ز، م: ﴿ يعد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ز، م: د بما ي.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٧) الوافي بالوفيات ٧١/٥٥، والإعجاز والإيجاز صـ٩٠.

<sup>(</sup>٨) الميهج صد ٥١.

<sup>(</sup>٩) أى: أرهقني . اللسان (ك د د ) .

<sup>(</sup>١٠) تحسين القبيح صـ ٨٧، ونسب لأعرابي في ربيع الأبرار .

<sup>(</sup>١١ - ١١) في الأصل: ﴿ مالك تبتغي ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ٥ حزنني ٥ .

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِئْنَةً ﴾ (١) [النغابن: ١٥].

وقال <sup>(\*</sup>بعضُ العلماءِ<sup>\*)</sup> في ذمَّ الأولادِ : ملوكٌ صِغارًا وأعداءٌ كِبارًا؛ يُريدُ قولَه تعالى : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ <sup>(٣)</sup> [التغابن: ١٤].

[ وقال أبو محمد عبدُ اللَّهِ بنُ إسماعيلَ الميكالى: إنما صار ولدُ الولدِ أحبَّ إلى الرجلِ من /ولدِه لصليه ؛ لأن الولدَ عدوٌ كما قال اللَّه عز اسمه: ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ ﴾ [التنابن: ١٤]، وولدُ الولدِ عدوٌ للعدوِّ، وعدوُ العدوِّ وعدوِّ عدوِّ لعدوِّ عدوِّ لعدوِّ عدوِّ العدوِّ عدوِّ عدوِّ لعدوِّ عدوِّ العدوِّ عدوِّ عدوِّ العدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ العدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ العدوِّ العدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ العدوِّ العدوِّ العدوِّ العدوِّ عدوِّ العدوِّ العدوْلِ عدوْلِ العدوْلِ عدوْلِ العدوِّ العدوِّ العدوِّ العدوْلِ عدوْلِ الدولِوْلِ عدوْلِ العدوْلِ ال

وفي الحديثِ المرفوع: ﴿ الولدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ ۗ ۗ ۗ ۖ ] ۗ .

وكان يقالُ: مَن أراد أن يَذُوقَ الحلاوةَ والمرارةَ فلْيَتَخِذْ ولدَّا 🗥 .

وقال أبو سهل سعيدُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّكلي (^):

هذا الزمانُ الدِّى كُنا نُحَدُّرُهُ فِيما يحدُّنُ ( كُعبٌ وابنُ ومسعودِ ( )

لم يُبك مَيتُ ولم يُفرح بمولودِ

حياةً وأن يُشتاقَ فيه إلى النسلِ

العدا الرمان الدى كا تحدوه إن دام هذا ولم يَحْدُثُ له غِيَرٌ وقال المتنبى (۱۰):

وما الدهرُ أهْلُ أن يُؤَمَّلَ عِندَه

(١) تحسين القبيح صـ ٨٧.

(۲ - ۳) في ز، م: ۵ حكيم ۵.

1/49

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح صـ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) تحسين القبيح صـ ٨٧.

 <sup>(</sup>٥) هو مفعلة من البخل ومظنة له ، أى يحمل أبويه على البخل ، ويدعوهما إليه ، فيبخلان بالمال لأجله . النهاية في غريب الحديث والأثر ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>ه) ما بين المعكوفين سقط من ز ، م .

<sup>(</sup>Y) تحسين القبيح صـ ٨٨.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: والتكلمي ، وانظر البيتين في العقد الفريد ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ز، م: «عن كعب ومسعود».

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه صـ ۲۷۲.

وقال البُشتي (١):

يَقُولُونَ ذِكْرُ المرِّءِ يحيا بنشلِه فقلتُ لهم نسلى بدائعُ حِكْمَتى وقال ابنُ الـمُعْتزُّ :

٧٩/ب /سَكَنتُكِ يا دنيا برغيي مُكْرَهًا

وَجَرَّبْتُ حتى قد قتلتكِ خبرةً فإن أرْتحلْ يومًا أدعكِ (١) ذميمةً

ومَا كان لي في ذاك صنعٌ ولا أمرُ فأنتِ وعاءً حَشُوه الهمُ والضرُّ وما فيك من عَوْدِي غراسٌ ولا بذرُ

وليس له ذكر إذا لم يكن نسلُ

''فإن فاتنا'' نَسْلٌ فإنا بها نَسلو

وقيل لفيلسوفٍ يَعقُّ والدَّيْه : لِمَ تَعُقُّ والدَّيْكَ ؟ فقال : لأنهما أُخْرَجَاني إلى عالم الكونِ والفسادِ (\*).

وقيل لأعرابيِّ : لِمَ أخَّرْتَ التزوّجَ إلى الكبرِ ؟ فقال : لأبادِرَ وَلَدِى باليُّتُم قبلَ أن يَشبقني بالعقوقِ<sup>(١)</sup>.

وحدَّثني أبو نصر سهلُ بنُ المرزبان (٢٠ قال: كان رجلٌ من المياسيرِ بالبصرةِ يَتمنَّى أن يُرْزِقَ ابنًا ويَنذرَ عليه النذورَ حتى ولِد له ، فُسُرٌ به (مُعاية السرور مُ وأحسنَ تربيتَه (^حتى ارتفعَ عن مبلغ الأطفالِ إلى حدِّ الرجالِ ^)، ولم يهمَّه شيءٌ من أمر الدنيا سواه، ولم يُؤخِّرُ مُمْكِنًا مِن الإحسانِ عنه، فلم /يَشعرِ الأَبُ ذاتَ يوم إلا بخِنْجر خالطَ جوفَه من وراءِ ظهرِه ، فاستغاثَ بابنِه فلم يُجِبْه ، ثم اسْتغاثَ به ثانيةً والْتَفَتُّ ، فإذا هو صاحبُ الضربةِ . فقال الشيخُ : لا إله إلا اللَّهُ محمدٌ رسولُ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) ديوانه صـ ١٥٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ز: دفمن يسله ٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَدْعَكَ ﴾ ، وفي م: ﴿ أُودِعَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٦) جمع الجواهر للحصرى القيرواني صد ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) في ز، م: (المهدى).

<sup>(</sup>٨ - ٨) لم يرد في الأصل.

أستغفرُ اللّه ، صدَقَ اللّه . أرادَ بالتهليلِ : أن يَلْقى اللّهَ بالإيمانِ ، وبالاستغفارِ : أن اللّه تعالى حدَّرَه فلم يحذر ، وبقولِه : صدَق اللّه قولَه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزُوا حِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن: ١٤] فجمعَ بهذه الكلماتِ كلَّ ما يُحتاجُ إليه في تلك الحالِ .

\* \* \*

#### باب مدح البنات

دَخَلَ عَمَرُو بِنُ العَاصِ عَلَى (۱) مَعَاوِيةً وَعَندَه ابنتُه عَائشَةٌ فقال: مَن هذه يا (۲ أمير المؤمنين (۲ فقال: هذه تفاحةُ القلب (۱ فقال: انبذها (۱ عنكَ. قال: ولِمَ ؟ قال: لأنهن يلدْنَ الأعداءَ ويُقَرِّبْن البعداءَ ويورِثْنَ الضغائن (۱ قال: لا تقلُ ذاك يا عمرو، فواللهِ ما مرَّض المرْضي ولا نَدبَ الموتي، ولا أعانَ على (۱ الأحزانِ مثلُهن، وإنك لواجدٌ خالاً قد نفعَه بنو (۲ أحته، فقال: يا أمير المؤمنين: قد حببتهن إلى (۱ ).

وقال معنُ بن /أوسِ المزني (^):

رأيتُ رجالًا يكرهون بناتِهم وفيهن لا تُكذب نساءً صوالحُ وفيهن والأيامُ يَفْتِكنَ بالفتى خوادمُ لا يُمُلَلْنَهُ ونوائهُ ونوائهُ وقال العلويُ الحماني في صديق له، ولِدتْ له بنتُ فسخطَها، شعرًا(١):

فأصاخ ثمة قال بنتا أو البنات فلم جزعتا بين الخلائق ما استطعتا كبتوا به الأعداء كبتا

قالوا له ماذا رُزِقْتا وأجلُ مَن ولَدَ النسا إن النيس تَودُّ مِن نالوا بفضلِ البنتِ ما

وفى نسخةِ (١٠) رقعةِ للصاحب بالتهنئةِ بالبنتِ : أهلًا وسهلًا بعقيلةِ النساءِ وأم

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإلى ٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: ﴿ معاوية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعد في ز، م: ﴿ وربيحانة العين، وشمامة الأنف ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ز، م: (أمطها).

<sup>(</sup>٥) في ز، م: (الشحناء ويثرن البغضاء).

<sup>(</sup>٦) بعده في ز، م: (الزمان ولا أذهب جيش).

<sup>(</sup>٧ - ٧) فى ز، م: ﴿ وَأَبَّا قَدْ رَفَعَهُ نَسَلَ بَنِيهِ . فقال يامعاوية ، دخلت عليك وما على الأرض شيء أبغض إلى منهن وإنى لأخرج من عندك وما عليها شيء أحب إلى منهن ٤ . وانظر عيون الأخبار ٣/ ٩٩، والعقد الفريد ٢/ ٤٣٨، والمستطرف ٢/ ٢١، وثمار القلوب صـ ٣٤١ وتحسين القبيح صـ ٣٣.

<sup>(</sup>۸) دیوانه صد۱۳.

<sup>(</sup>٩) تحسين القبيح صـ ٢٥.

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ز، م.

الأبناءِ وجالبةِ الأصهارِ ( والأولادِ الأطهارِ ) والمبشرةِ بإخوة يتناسقونَ ونجباءَ يتلاحقون .

فلو كَان النساءُ ('كمثلِ هذى') لفُضّلتِ النساءُ على الرجالِ وما التأنيثُ لاسمِ الشمسِ عيبٌ وما التذكيرُ فخرٌ للهلالِ('')

والله تعالى يُعَرِّفُك يا مولاى البركة في مَطْلعِها والسعادة / بموقِعِها فادرع اغتباطًا واستأنفِ نشاطًا ؛ فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها ، 'والذكور يعبدونها' ، والأرضُ مؤنثة ومنها خُلقت البرية وفيها كَثُرتِ الذرية ، والسماء مؤنثة وقد زُينت بالكواكب وحُلِّيث بالنجم الثاقبِ ، والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدانِ ومَلاك الحيوانِ ، والحياة مؤنثة ولولاها لم تنصرف الأجسام ولا عُرف الأنام ، والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها 'يَنعمُ المرسولون' فهنيتًا لك هنيتا بما أُوتيت ، وأوزعك الله شُكْرَ ما أُعْطيتَ ''

ونسخةُ رقعةِ أخرى لأبي الفرجِ الببغاءِ: اتصل بي خبرُ المولودةِ المسعودةِ كَرَّم اللهُ عُرُتها (١) وأنبتها نباتًا حَسَنًا، وما كان من تغيُّرِكَ عند اتَّضَاحِ (١) الخبرِ وإنكارِك ما اختاره الله لك في سابقِ القدرِ، وقد علمتَ أنهن أقربُ من القلوبِ، وأن الله بدأ بهن في الترتيبِ فقال عزَّ من قائل: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللهُ بَعْلَ اللهُ بورود الكريمةِ عليك (أوثَمَّرَ بها أ) إعداد النسلِ الطيب لديك (١٠٠).

1/41

۸۱/پ

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: (كمن وجدنا).

<sup>(</sup>٣) البيتان للمتنبى انظرهما في ديوانه صـ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (تنعم المرسلين).

<sup>(</sup>٦) زهر الآداب ١/ ٣٤٨، ويتيمة الدهر ١/ ١٥٥، ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) في ز، م: (عرقها).

<sup>(</sup>٨) في م: واتصال، .

<sup>(</sup>۹ - ۹) تصحفت في م إلى : ﴿ وثمرها ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) زهر الآداب ٢/٣٤٧.

#### بابُ ذمِّ البناتِ

قيل لأعرابيِّ: ما ولذُك؟ قال: قليلٌ خبيثٌ. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا عددَ أقلُّ مِن الواحدِ ، ولا أخبتُ من بنتِ<sup>(١)</sup>.

وكان يُقال: دفُّنُ البناتِ من المكرماتِ (٢).

ويقال: تقديمُ الحرمِ من النعم ...

وفى الحديثِ المرفوع: « نعمُ الحَتنُ القبرُ » <sup>(٤)</sup>.

ويُروى لعبدِ اللَّهِ بنُ طاهرٍ (٥):

ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر وقبر يواريها وخيرهم القبر

لكلِّ أبي بنت إذا ما ترعرعتُ فزوج يراعيها وبيت يكنها وقال غيره (١):

جُعِلْتُ فِداكَ من النائباتِ ومُتعتَ ما عشتَ من الطيباتِ

سرورانِ مالهما ثالتٌ حياةُ البنين وموتُ البناتِ وأصدق من ذين قول الحكيم دفئ (٧) البناتِ من المكرماتِ

وكان الأستاذ الخوارزميُّ (^) يقولُ : ليس بشيخ /مَن لا بنتَ له ، وإن كان (^له تسعون ( الله عشرين سنة ، وليس بشابٌ مَن له بنتُ ، وإن كَان ابنَ ( اعشرين سنةُ ( ) .

وقيل: طُوبي لمن صاهرَ القبرَ، وخطب إليه الدهرَ، ووضع في ميزانه المهرُّ (١١).

1/AY

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٣/ ٣٦، و العقد الفريد ٣/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٣/ ٩٦، ومجمع الأمثال ١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) التعازى والمراثى صـ ٣٠١، والزهرة ٢/ ٧٩، ومجمع الأمثال ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) لم أجده مرفوعا، وانظره في محاضرات الأدباء ١٥٧/١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين ص٤٦، والزهرة ٢/ ٨٠، وزهر الآداب ٤٨٤/١.

<sup>(</sup>٦) لم أجد غير البيت الثاني في ربيع الأبرار ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ وَفَاهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ز، م: [الطبري].

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ز، م: دابن تسعين،

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) في الأصل: ويوم وليلة).

<sup>(</sup>١١) في ز، م: والأجري.

#### باب مدح الغلمان

كان يَحيى بنُ أكثمَ يقول: قد أكرمَ اللهَ أهلَ جنتِه بأن أطافَ(١) عليهم الغلمان(٢) في وقتِ رضاه عنهم (أوإفضالِه عليهم وبره بهم الفضلِهم في الخدمة على الجوارى، فما الذي يمنعني عَاجِلًا من طَلَبٍ هذه الكرامة (٤) المخصوص بها أهلُ القُوْبِةِ عندَ اللَّهِ والزُّلْفَى لَدَيْه (\*) ؟ ! .

وقال مُطيع بنُ إياس: لو لم يكن للمردِ فضيلةٌ إلا أن اللّه تعالى جعل (1) ملائكته مردًا وأهلَ جنتِه (٢٠ مردًا لكانت فيها كفايةٌ (٨) ، وإنما عنى الحديثَ المرفوع: «أهل الجنة مُودٌ مجودٌ مكحولون »(١).

وفي ذلك يقولُ الشاعرُ

لو كان يرضى ربنا باللحى ما خلق الجنة للمرد

وكان بعضُ حكماءِ الفتيانِ يقولُ: الغلامُ هو الرفيقُ /في السفر، (١٠٠ والقرينُ ١٨٢ – ١٨٨) في الحضرِ، والصديقُ في الشدةِ والرخاءِ، والمعينُ على الشغلِ، والنديمُ عند الشرب، وهو مفتائح الأنس.

قيل لمسلم الأصغرِ: لم فَضَّلْتَ الغلامَ على الجاريةِ ؟ فقال: لأنه في السفرِ `` صاحبٌ ومع الإحوانِ نديمٌ وفي الحُلوةِ أَهْلٌ (١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأضاف،.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: وغلمانا كأنهم لولؤ مكنون وولدانا مخلدون ، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز، م: (وقرب اتصاله منهم).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (المكرمات).

<sup>(</sup>٥) اللطف واللطائف صـ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) في ز، م: ﴿ خلق، .

<sup>(</sup>٧) في ز، م: (الجنة).

<sup>(</sup>٨) في ز، م: والكفاية ع.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في سننه ٢٧٩/٤ (٢٥٣٩) .

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>١١) البصائر والذخائر صـ ١٦٥.

وقال مُطِيعُ بنُ إِيَّاسُ('' :

مَن كان تُعجِبُه الأنثى ويُعْجِبُها فوقَ الخماسي لما طُرَّ شاربُه لم يَجْفُ مِن كبرِ حتى يُرادَ به وقال آخر (۲):

فديتُكَ إنما احترناكَ عَمْدًا ولو مِلْنا إلى وصل<sup>٣)</sup> الغوانى وقال أبو نواس (؛) :

إنبي امرؤ أبغض النعابج وقد حتى إذا ما رأيتُ لحيتَه وكتب بعضُهم إلى صديق له على ظهر كتابه (٥):

وأن الصيد للغزلان خير

مِن الرجالِ فإنى شَفَّنى الذَّكُرُ رَخُصُ البنانِ خلا من جلدِه الشُّعَرُ من الأمور ولا أُزْرى به الصغَرُ

لأنك لا تحيضُ ولا تبيضُ لضاق بنسلنا البلد العريض

يُعجِبني من نتاجها الحملُ فليس بيني وبينه عمل

كتبتُ إليكَ في ظهر لِعلْمي بأنا معشرٌ نَهْوَى الظُّهُورا من السَّمَكِ الذي يأوى البحورًا

<sup>(</sup>١) ليست له وإنما الأبيات لأبي نواس في ديوانه

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وفضل، .

<sup>(</sup>٤) ديوانه صد ٤١١.

 <sup>(</sup>٥) أدب الكاتب للصولي صـ ٢١٧.

### بابُ ذمِّ الغلمانِ

قال بعضُ السلفِ: لاتملئوا أعينَكم من المرد؛ فإنِ فتنتَهم / ' تربو على فتنةِ النساءِ ' . مراً ' وقال آخرُ: إياكم والمردَ مِن أولاد أهلِ اليسار؛ فإن لهم شهوةً كشهوةِ النساءِ، وفيهم لحظةً من الحورِ ' .

"وقيل: مَن أُولِع بحبُّ الغِلْمانِ استهدفَ لألسنِ الطاعنين<sup>"</sup>.

وقال ابنُ الرومي (ئ):

محبَّكَ الخلمانِ ما أم كنك (°) النسوانُ أَفَنُ (۲) إنما يُمشقُ في ظهرٍ إذا أعوزَ بَطنُ وقال الصَّابي (۲):

والمائلون (۱) إلى الأحرار (۱) أخرارُ والمائلون (۱) فأضْحَى وهو عطَّارُ فيستبين هناك (۱۱) الخزى والعارُ يومًا وفي ثوبه للسلح آثارُ (۱۱) حوراء ناظرُها بالغُنْج سَحًارُ

لحاجة المرء في الأدبار إدبارُ كم مِن ظريفِ نظيفِ (١٠٠) بَاتَ مُمتطِيًا تصفرُ أثوابُه من ورس فَقْحتِه (١٠) لا يستطيعُ جحودًا إذ تقذَّرُه كم يَينْ ذاك ومَن باتت (١٢) مطيتُه (١٤)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ز، م: (كفتنة الغواني وتربود عليها ؛ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) لم يرد في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليهما في ديوانه، وهما له في الموشى صـ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) نی م : ډ آمکن ۽ .

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ غَينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) نثر النظم للمصنف صـ ١٦١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: والمالكون.

<sup>(</sup>٩) في ز: والإحراج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (لطيف).

<sup>(</sup>١١) في م: (لذاك).

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) لم يرد في الأصل، ز.

<sup>(</sup>۱۳) في م : ﴿ بانت ﴾ .

<sup>(</sup>۱٤) في ز : ﴿مطيبة ﴾ .

يقومُ عنها وقد أهدتُ له أَرَجُا ﴿ ''من عنبرِ ضوعتُ مشمومَه النارُ'' (أليس الغلام لها عدلًا يقاس بِها وهل يُقاسُ بعودِ الندِّ أقذارُ أَنْ إياكم يا يْقَاتى مِن مُخَالَفَتى اللهِ عَن الأحرار (١) أحجارُ أحجارُ

وقال بعضُ الرؤساءِ: اشتراح مَن اقتصَر على النساءِ <sup>(ه)</sup>.

وقال بعضُ الحكماءِ الظرفاءِ: اللَّوَاطُّ ليس مِن الاحتياطِ.

وكان الأستاذُ الطبريُ (٢) يقولُ: اجتماعُ الأيْزينِ في لحافٍ واحدٍ خطرٌ عظيمٌ وخطأً كبيرً، ثم أنشدَ لغيره (٢):

فليس اللواط من الإحتياط وأيسران تحست لحاف خطر

٨٨ب اعليك الإناث وإيشارهن ودع سيدى عنك ذِكْرَ الذكر

<sup>(</sup>١ - ١) في م: 3 تضوعت من عوالي طيبه الدار،

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) في م: ومخاللتي ٤.

<sup>(</sup>٤) في ز: ( الإحراج ١ ، وفي م: ( الإحراء) .

<sup>(</sup>٥) سلك الدرر ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبو بكر الخوارزمي».

<sup>(</sup>٧) انظر نفحة الريحانة ٤٠٦/٤.

# بابُ مدح الخط والعِدارِ (١)

يُقال: هلْ يَحْشُن الروضُ إلا بزهره، (\*والخزُّ إلا بزئيره\*).

وقال بعضُ البُلغاءِ: أحسنُ ما يكونُ وجْهُ الأَمْرَدِ الصبيح إذا نَقَشَ الحنطُّ فَصَّ وجهه وأورق (٢) فضةَ خَدُّه(٤).

وقال آخرُ: خطُّ الوجْهِ الحسن كالسوادِ (٥) في القمر (١).

ومِن أحاسنِ الشعرِ في معناه للصاحبِ الجليلِ حيث قال 🗥 :

إِنْ كَنتَ تُنْكِرهُ فالبدرُ يعْرفُه أَوْ كنتَ تَظْلِمُه فالمُسنُ يُنْصِفُه ما جاءَه الشعرُ كي يَمْحُو محاسِنَه وإنما جاءَه غِـمْـدًا يُـغَـلُـفُـه<sup>(۸)</sup>

وقال أبو الفرج الببغاءُ (٩):

حُلَلَ الملاحةِ (١٠٠ طُرُزتْ بعذاره بالقلب صار القلبُ من أنصاره

ومهفهف للا اكتست وجناته لما انتصرتَ على عظيم جفائِه وقال أبو (١١ فراس الحمداني (١١):

والسساش في حبه سواء تم به الحسنُ والبهاءُ ١٨٤

قد كان بدر السماء حسنًا /فـزاده ربُّـه عــذارًا

(١) في م: (العذاء، وعذار الغلام: جانب لحيته. اللسان (ع ذ ر ) .

(٢ - ٢) سقط من: م. والقول مأخوذ من شعر ابن بسكرة:

قالوا التحي وستسلوا عنه قلت لهم هل يحسن الروض ما لم يطلع الزهر

انظره في يتيمة الدهر ٣/٥.

- (٣) في ز، م: وأحرق ، .
- (٤) سلك الدر ٢/٤/٣.
- (٥) بعده في زءم: والحال،
  - (٦) سلك الدرر ٢/٤٠٣.
- (V) ديوان الصاحب بن عباد صد ٢٤٨.
- (٨) يباض مكان هذا الكلمة في الأصل. وقد علق عليها في هامش النسخة: ز وأي: يغلفه بالغالية ٤.
  - (٩) ديوان الببغاء صد ٧٨، ويتيمة الدهر ١/ ٣١٧.
    - (۱۰) في ز، م: ١ المحاسن ۽ .
  - (١١ ١١) في ز، م: ( نواس ٤، وانظر الشعر في يتيمة الدهر ١/ ٧٨.

يزيد في الخلق ما يشاءُ

فى الخدُّ مِثل عذارِه المُتَحَدِّرِ مسكًا تساقَطَ فوقَ وردٍ أحمر"

له في كلِّ يومِ ألفُ عاشقُ

لا تعجبوا ربنا قدير وقال أيضا<sup>(١)</sup>:

مِن أين للرشأُ الغريرِ الأحورِ قمرٌ كأنَّ بعارضَيْهِ كِلَيهما وقال آخر :

وخطًّ تَمَّ في حافاتِ خدُّ<sup>٣</sup> كأُنَّ الريح قد مرَّث بمشك وذرَّتْ ما حَوَثْهُ على الشقائقْ

يتعاضدان على فناء الناس كانت حمائل غمده من آس

<sup>(</sup>١) البيتان في اليتيمة ٧٧/١ لأبي فراس، ووردا في ديوان أبي الفتح البستي صـ٧٥١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في م: ( وقال الشهاب الحجازي :

ومهفهف ألحاظه وعذاره سفك الدماء بصارم من نرجس

ومعلوم أن الشهاب الحجازي متوفى سنة ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وخزو.

### بابُ ذمَّ الخطُّ والعذار

قال بعضُ البُلَغاءِ: إذا اخْتَطُّ الغلامُ اسْتَحَالَ نورُ خَدُّه دُجًّا وزمرد('' خطه سيجا (۲)

وقال آخرُ: عيبُ العذار أن يَكْسف (٢) الهلالُ ويحيل الخالُ(١) ويَمسخُ الجمالُ (٥).

وقال بعضُ الشعراء:

قلتُ لما تشوكتْ وجنتاهُ أيُّ شيء هذا فقال مُجيبًا وقال القاضي التنوخيم (١):

اقلتُ الأصحابي وقد مَرُّ بي بالله يا أهل ودادي<sup>(٨)</sup> قِفُوا وقال بعضُ العَصْريين (١) :

أنحنى عليه الشهؤ والدهؤ (۱۰ ومتی تصف ۱۰ ما قد دهاه تقل ا

وأزال الطلام ضوء نهاره كلِّ مَن مات سَوِّدوا بابَ دَارهُ

منتقبًا بعد الضياءِ (٢) بالظُّلَمْ ٨٤/ب كى تُبصروا كيف تَزولُ النعمُ

> ومحا محاسن وجهه الشعر لا تَعجبوا قد يُكسفُ البدرُ

<sup>(</sup>١) في م: (زمرذ).

<sup>(</sup>٢) السبح: خرز معروف . المصباح المنير ( س ب ج ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكشف).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الحال).

<sup>(</sup>٥) بعده في م: ( وينقص الكمال ) ، وورد هذا الكلام في النسخة : ز بلفظ : ( عيب العذار أن ويكسف البال ويكسل المال ويخل الحال ويمسخ الجمال، وينقص الكمال، .

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ١٤/ ١٧١، ويتيمة الدهر ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) في م: والضياء.

<sup>(</sup>٨) في م: ١ ودي٠.

<sup>(</sup>٩) أورد البيتين الذكتور عبد الفتاح الحلو فيما جمعه من شعر الثعالبي صـ٥٩، ولست أرى ما يسو (۱۰ - ۱۰) في ز، م: دومن يصف.

وقال آخر:

ولا بابُلِيسَ إذا تأبُّى يوم دعاه إلى السجود ولا بفرعون إذ تعدّى ما يفعلُ الشعرُ بالخدودِ بينا يرى الأمرد المفدّى كالبدر في ليلة السعود إذ غمر الشعر عارضيه وصار قردًا من المقرود (اوقيل: ليس بعد الشَّعْر مُحسنٌ .

ما يفعلُ اللهُ باليهودِ ولا يعادِ ولا تمودِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل.

#### باب مدح المماليكِ

(أيقال: العبدُ مَن لا عبدَ له<sup>()</sup>.

ويُقال: الكلبُ ومَن لا عبدَ له سواء (٢).

وقال دَغْفَلٌ<sup>(٣)</sup> النسابةُ في المماليكِ: هم عِزٌّ مُشتفادٌ وفي أكبادِ الأعداءِ<sup>(١)</sup> .

وقال سعيدُ بنُ سالم: لابد للعميدِ مِن عبيدِ (١).

وكان يُقال: الإحسانُ إلى العبيدِ /مرضاةً للربِّ، مَشخَطةً للعدوِّ.

وكان جعفرُ بنُ سليمانَ يقولُ في العبيدِ: إن أَكَلوا مِن مالِك زادُوا في جمالِك ويُقال: العيشُ في سعةِ الدارِ، والعزُّ في كثرةِ العبيدِ.

وقال آخرُ: عِزُّ الملوكِ في كثرةِ المماليك<sup>(٧)</sup>.

أُوقال آخرُ: رُبَّ عبدِ خيرٌ مِن ولدٍ ، لأن الولدَ في أكثرِ الأوقاتِ والأحُوالِ يَرى صلاحَه في موتِ أبيه ، والعبدَ يَرى صلاحَه في بقاءِ سيدِه^ .

وأحسنُ ما سمعتُ في وصفِ مملوكٍ ومدحِه، قولُ أبي عثمانَ الخالديِّ في (أرشأ مملوكِه ُ):

ما هو عبد لكنه ولد خَوَّلَنيه (١٠) المهيمنُ الصَّمَدُ وشد أزرى بحسنِ خدميه فهو يَدى والذراعُ والعَضُدُ

1/10

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل، وانظره في التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) ني م: دعبل،.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ الأَعَاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (العبيد) وانظر التمثيل والمحاضرة صـ٧٢١.

<sup>(</sup>٧) في م: (الملوك).

<sup>(</sup>٨ - ٨) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز، م: وشأن غلامه حيث قال ، . وانظر الأبيات في ثمار القوب صد ٢٢٩.

<sup>(</sup>١٠) خولنيه أي: أعطانيه اللسان (خ و ل ) .

صغيرُ سنُّ كبيرُ معرفةِ(١) معشق الطرف كُحلُه كحل وغُمضن بان إذا بدا فإذا (°ثقفُه كيسُه الله عِوَج ما غاظني ساعةً فلا صَخَبٌ مسامري إن دجا الظلام فلي خازن ما في يدى وحافظه ٥٠/ب ايتصون كُتْبي فكلُّها حَسَنٌ وحاجبي فالخفيف محتبس وحافظُ الدار إن ركبتُ فما ومنفق مشفق (الإذا أنا أس وأبصر الناس بالطبيخ فكال وواجدً بي من المحبة والر إذا تبسمتُ فهو مبتهجُ ذا بعض أوصافه وقد بقيت

تمازج الضعفُ فيه والجَلَدُ(٢) مُغزَّلُ الجيدِ حليه الجيدُ شدا 'فقمری بانة عرد فى بعض أخلاقه ولا أُوَدُ يمئر في منزلي ولا حَرَدُ منه حديث كأنه الشُهُدُ (١) فليس شيءٌ لديٌّ يُفتقدُ يَطوى ثيابي فكلُّها جُدُدُ عندى به والثقيل مطرد على غلام سواه أعتمد حرفتُ<sup>^</sup> وبذَّرَّتُ فهو مقتصدُ مسك القلايا والعنبر الثرد أفةِ (١) أضعافَ ما به أجدُ وإن تنمُّوتُ (١٠) فهو مرتعدُ له صفاتٌ لم يَحْوها العددُ

﴿ وورد حذيه والشقائق والــــ رياض حسن زواهر أبدا

<sup>(</sup>١) في م: ﴿منفعة ي .

<sup>(</sup>٢) بعده في م:

<sup>(</sup>٣) في ز، م: دمعطل،

٤ - ٤) في الأصل: ولعمرى فإنه ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ز، م: «مهذب خلقه».

<sup>(</sup>١) في زام: وشهده.

<sup>(</sup>٧) في الأصل؛ ز: ١ وجاجتي، .

 <sup>(</sup>٨ - ٨) في ز، م: (على إذا بذرتا وأسرفت).

<sup>(</sup>٩) في ز، م: (الراحة).

<sup>(</sup>۱۰) في م: (تغيرت).

متفاح والجلنار منتضد فيهن ماء النعيم مطرد،

#### بابُ ذم المماليك

مِن أمثالِ العرب: ليس عبدُك (١) بأخ لك (٢).

ومنها : الحرُّ يُعْطى والعبدُ يألم قلبُه (أ) .

ومن أمثالِ العامةِ: الحُرُّ حرُّ وإن مسَّه ضرُّ ، والعبدُ عبدٌ وإن (عَمشي علي الدرُّ ). ومِن الأمثالِ: ما أطيبَ الغنا لولا العبيدُ والإما<sup>(\*)</sup>.

( وفي الخبر: اشتروهم صغارًا، وبيعوهم كبارًا . .

وقال ابنُ مفرّغ الحميريُّ :

العبد يُقرعُ بالعَصا 

لا يُصلِحُ العبدَ إلا قرعُ هاميّه وقال يزيدُ بنُ محمدِ المهليمُ (١٠٠):

إن العبيد إذا أذللتهم صَلَحُوا ما عندُ عبدٍ لمن رجاه من فرج فاجعل عبيدك أوتادًا تشججُها

الملامسه

1/17

والخؤ تكفيه

والحرُ يكفيه أن تلقاه معذولاً "

على الهوان وإن أكرمتهم فسَدُوا ولا على العبد عندَ الخوف معتمدُ لا يثبتُ البيتُ حتى يُقرعَ الوَتَدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عيد).

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١/ ٣٤، ومجمع الأمثال ١/ ٢١١. والمعنى أن اللئيم يكره ما يجود به الكريم.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز، م: وكانت قلادته الدر،. وانظر المثل في مجمع الأمثال ١/ ٢٠٨، والمستطرف ١/ ٧٠، 1/ 177.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صد٢٢٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ز، م: وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين ٣/ ٣٧، وأمالي الزجاجي صـ٤١ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٩) هو ابن شرف القيرواني ، والبيت في ديوانه صده ١٠ .

<sup>(</sup>١٠) انظر الشعر في التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢٢، وبهجة المجالس ٧٩١/١ .

وقال بَشَّارٌ<sup>(۱)</sup>:

الحرُّ يُلْحى (٢) والعصا للعبدِ .

وقال سعيدُ بنُ محمدِ الطبريُ (٣):

وإن الحرَّ في الحالاتِ حرَّ وإن الذَّلُ يُقرنُ بالعبيدِ وإن الذَّلُ يُقرنُ بالعبيدِ وقال المتنبي (1):

(°العبدُ ليس لحرّ صالح بأخ لو أنه في ثيابِ الحرّ<sup>(۱)</sup> مولودُ ) لا تشترى العبدَ إلا والعصا مَعَه إن العبيدَ لأنجاسٌ مناكيدُ

وأهدى مطيعُ بنُ إياس إلى حماد بن سلمة عجرد غلامًا يتعلمُ منه كظمَ الغيظِ $^{''}$ .

وسئل بعضُهم عن غلامٍ فقال : يأكُلُ فارهًا ويَعملُ كارهًا (^^).

وأبلغُ ما قيل في ذمٌ المملوكِ قولُ ابنِ الرومي(٢٠ :

١٨٦/ الى خادمٌ لا أزالُ أحتسِبُه (١٠) يغيب حتى يردَّه سغبُه نُرسله لاشتراءِ فاكهة فقَصُرنا (١١) تجئنا كتبُه كم قال ضيفى وقد (١٢) بعثتُ به هيهاتَ يوم الحسابِ منقلبُه

(١) صدر بيت عجزه:

• وليس للملحف مثل الرد •

انظر ديوانه ٢/ ٢٢٤، والبيان والتبيين ٣/ ٣٧.

- (٢) بعده في ز، م: وأي يلام، .
- (٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢٢، وبهجة المجالس ٧٩٠/١ .
  - (٤) ديوانه صد ٤٨٦.
  - (٥ ٥) لم يرد في الأصل.
    - (٦) في م: ﴿ الحز، .
- (٧ ٧) سقط من: ز، م. وانظر الأغانى ١٤/ ٣٤٧، وورد فى وفيات الأعيان ٢١٢/٢ أن حماداً هو الذى
   أهدى إلى مطيع بن إياس الغلام.
  - (٨) ورد في م بلفظ: (يأكل فرها ويعمل كرها)، وانظر المستطرف ٢/ ١٩٦.
    - (٩) ديوانه ١/٢٠٢.
    - (١٠) في الأصل: وأحبسه).
    - (١١) في الأصل: وفقصدنا،، وفي م: وفقصران.
      - (۱۲) في م: ﴿ لَمَّا أَنَّ ﴾ .

وخلتُه قد سما إلى كرم وإنما زار مالكًا فرأى هل مشتر والسعيدُ بائعُه أضرً بالمسلمين جالبُه

ر ومثله قولُ راشدِ الكاتبِ في ذمٌ غلامٍ له قد باعه وكان اسمُه نَفيسًا فسماه خسسًا ():

بِعْنا حسيسًا فلم يَحزَنْ له أحدً أَهْوِن به خارجًا من بين أَظْهُرِنا قد عُرِّيَتْ من صنوفِ الخيرِ خِلْقَتُه يدعو الفحولَ إلى ما تحتَ متزرِه وقال فيه أيضا<sup>(3)</sup>:

عرضنا خسيسًا فاحتمى كلُّ تاجرِ فما فى يَدَيْه خِدْمةٌ يُشْتهى لها إذا لم يجدْ فيهم مَقَالًا رَماهُمو وإن حَمَّلوه سرَّ أمرٍ أَذَاعَهُ يُريهم صروفَ الدهرِ مِن حمقاتِه وما باتَ فى قومٍ يُحبُون قُرْبَه بلى ليس يَخُلو من مَعَايبِ أهلِه ويَحتالُ فى اسْتِخْراجِ ما فى يوتِهمْ ويعبثُ بالجيرانِ حتى يَمِلَّهُم ويعبثُ بالجيرانِ حتى يَمِلَّهُم أَقُولُ وقد مؤوا به يَعرضُونَه

رضوان كى يجتنى له عنبه زقوم صدق فظلً ينتخبه هل<sup>(۱)</sup> قابلً والسعيدُ من يَهَبهُ لا كان من جالبٍ ولا جلبه

وغاب عنا فغاب الهم والنكدُ لم نفتقده وكلبُ الدارِ يُفْتَقَدُ فلا رواءٌ ولا عقلٌ ولا جَلَدُ دعاءَ مَن في استِه النيرانُ تَتَّقِدُ

شراه وأعيا بيغه كلَّ دلَّالِ ولا عنده مَعْنَى يرادُ على حالِ ببعضِ عيوبِ الناسِ فى الزمنِ الخالي وكادهمو فيه كيادةً مُغْتَالِ أعاجيبَ لم تخطر بوهم ولا بالِ فأصبح إلا والمحبُّ له قالي وإن أصبحوا فى ذروةِ الشرفِ العالي عما قصرَتْ عنه يدًا كلِّ محتالِ ويبرمُ أهلُ الدارِ بالقيلِ والقالِ إلى النارِ فاذهبُ لا رجعتَ ولا مالي

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ٤ .

۲ - ۲) لم يرد في الأصل، ز.

<sup>(</sup>٣) معاهد التنصيص ٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) السابق: نفس الموضع.

#### بابُ مدح الخِصْيانِ

كان يُقال: الخيِصْيانُ ملائكةُ بني آدمَ.

وقيل لأبي العيناءِ (١): لم اتخذتَ غُلامَينُ أَسْوَدَيْن خَصِيَّينُ ؟ فقال: اتخذتُهما أَسُودَيْن؛ لئلا أُتَّهمَ بهما وخَصِين؛ لئلا يُتَّهما بي (١).

وغُرِض على بعضِ الملوكِ غلامٌ صبيحٌ خَصِيٌّ فقال: هذا. يصلحُ للفراشِ والهراشُ ،

وكان بعضُهم يَتخذُ الخدمَ الخصيان ويختارُ منهم البيضَ الحسان ، فقيل له في ذلك . فقال : لأنهم بالنهار فوارسُ ، /وبالليل عرائسُ (١٠) .

وفيهم يقولُ الشاعرُ مادحًا (٥):

هم نساة لمطمئن مقيم ورجالٌ إن كانتِ الأسفارُ وفيهم يقولُ محمدُ بنُ المخلوع<sup>(1)</sup>:

مُبْرءون مِن الشَّعرِ الكريه وَمِنْ حملِ الأيورِ وإخراجِ المناتينِ وهُمْ نساءٌ إذا حاولتَ خلُوتَهم وهمْ رجالٌ لدى الهيجاءِ يَحمُوني

茶 茶 茶

<sup>(</sup>١) في الأصل: والعتاهية.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٨/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) الإعجاز والإيجاز صـ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب صـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) الحيوان ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ وَالْحَسِينَ بَنِ الصَّحَاكَ ﴾ ، وورد البيتان في محاضرات الأدباء ١٠٥/١ لأحمد

#### باكُ ذمِّ الخصيان

قال الجاحظُ: كان من طُرف ما يَقصُ عبد الأعلى القصَّاصُ قولُه: الخَصِيُّ إذا قطعتَ خِصْيتَه قَويَتْ شَهْوتُه، وسخنتْ مَعِدَتُه، ولانتْ جِلْدَتُه، وانجردتْ شعرتُه، واتسعتْ فقحتُه وكثرتْ دمعتُه (١).

ويقالُ: من مُجبَّ زُبّه ذهب لُبُه (٢٠).

وفي ذلك يقولُ أبو الطيب المتنبي (٣):

لقد كنتُ أحسبُ قبلَ الخصى أن الرءوسَ مَعَو النَّهي فلما نظرتُ إلى عَفْلِه رأيتُ النُّهَى كلُّها في الخُصَى ومما يُستظرفُ للجماز قولُه في خَصِيعٌ اسمُه سِنان /كان يعشق ١٨٧/ب

الملاح ولسلوجسوه ما للبغيض سنان زان خصي غاز بغير سلاح ووصف الجمازُ رجلًا بالرعونةِ فقال: مَثَلُه كَمَثَلِ الخَصِيُّ يَسخن من زبِّ

ونظرَ خَصِيٌّ (ألِي رجلِ ٢) أقلف(٧) في الحمام فقال: الحمدُ للهِ الذي فضلَنا على كثيرٍ من خلقِه (^). فقال له السرجلُ (أ): كُلُّ مَن له خصْيتانِ له فضلٌ

<sup>(</sup>١) في ز، م: ( غلمته وغزرت دمعته ) . وانظر الحيوان ١٠٧/.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه صـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) المحب والمحبوب والمشموم والمشروب للسرى الرفاء ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) الأقلف: الذي لم يختن. اللسان ( ق ل ف ) .

<sup>(</sup>٨) في ز، م: ٤عباده ٤.

<sup>(</sup>٩) في ز، م: (الأقلف).

عليكَ (١).

وأبلغُ ما قيل في ذمَّ الخصى قولُ بعضِ السلفِ: لم يلدُه مؤمنٌ ولم يلدُ مؤمنًا (٢٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحسين القبيح صـ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ ٢٢٣.

## بابُ مدح النبيذِ<sup>(۱)</sup>

قال كِشرى (٢): النبيذُ صابون الهمِّ (٢). وقال كِشرى (٢): الرائح (٩) كيمياءُ الفرح (٢). وقال أرسطاطاليس (١) صديقُ الروح (٢). وقال جالينوس: الرامُ صديقُ الروح (٢). وقال آخرُ: الرامُ دِرْياقُ (١) الهموم (٢).

وقال عبدُ الملكِ بنُ صالح الهاشميُّ : ما مُحمِّشَتِ الدنيا بأَظرفَ من النبيذِ (١٠٠) . وفي كتاب «المبهج» : لكلِّ شيءٍ سرَّ وسرُّ النبيذِ السرورُ (١١) .

(١) آثرنا في تحقيق هذا الباب الرجوع إلى كتب الثعالبي نفسه ، لتنقيه الباب مما لحقه من زيادات ليست من أصل الكتاب

- (٢) من غاب عنه المطرب صد ١٦٠، والتمثيل والمحاضرة صد ٢٠٣.
  - (٣) زاد بعده في م: ﴿ وَمَن هَذَا أَحَدُ الشَّيْحُ بِدُرِ الدِّينِ السَّبِكِي : ﴿

وكنت إذا الحوادث دنستنى فزعت إلى المدامة والنديم الأغسل بالكتوس الهم عنى لأن الراح صابون الهموم»

والبيتان مما أدخل فى النص وليسا من أصل كتاب الثعالبي ولا المقدسي وهما لبدر الدين البشتكي وليس السبكي كما تصحفت في : م - وقد توفى سنة ثلاثين وثمانمائة . أي بعد عصر الثعالبي والمقدسي . انظر شذرات الذهب ٤/ ١٥، والنجوم الزاهرة ١٥ / ٤٤ / .

- (٤) من غاب عنه المطرب صـ ١٦٠، والتمثيل والمحاضرة صـ ٢٠٣.
  - (٥) الراح: الخمر. الوسيط (روح).
  - (٦) زاد بعده في م: ﴿ وَمَنْ هَنَا أَخِذَ ابْنُ الْوَكِيلُ:

وليست الكيمياء في غرها وجدت وكل ما قيل في أبوابها كذب قيراط خمر على القنطار من حزن يعود في الحال أفراحا وينقلب،

والبيتان مما أدخل في النص وليسا من أصل كتاب الثعالبي ولا المقدسي ، وهما لصدر الدين ابن الوكيل المتوفي بالقاهرة سنة ست عشرة وسبعمائة ، أي بعد عصر الثعالبي والمقدسي . طبقات الشافعيه الكبري ٩/ ٢٥٨.

- (٧) من غاب عنه المطرب صد ١٦٠.
- (٨) الدرياق والترياق: لفظ فارسى معرب وهو دواء السموم. لسان العرب (ت ر ق ) .
- (٩) لم يرد هذا القول في: ز. وزاد بعده في النسخه م: ( فأخذه ابن الوكيل فقال
   إن الذي جعل الهموم عقاربا جعل المدامة حقيقة درياقها ٤.
  - (١٠) تقدم تخريج هذا القول والاختلاف في نسبته صـ ٥٢.
    - (١١) انظر الكتاب المبهج صـ ٥١.

1/11

وفيه أيضًا: /الدنيا معشوقةٌ وريقُها الرائح''.

وقالِ الجاحظُ: إن النبيذَ إذا تمشى في عِظامِكَ ()، ودبَّ () في أجزائكَ، منحَكَ صدقَ الحسِّ وفراغَ النَّفْسِ وجعلَك (أرخِيَّ البالِ) خلِيَّ الذرْعِ ( نقيً الطَبْعِ ) قريرَ العينِ مُنْشَرِحُ ( الصدرِ حَسَنَ الظنِّ صافى الذهنِ وسَدَّ ( عليك أبواب ) العَبْم وحَسَم ( ) عنك خاطرَ الهمُّ ( وحَسر عنك عارضَ السُّقْمِ ) ، وهو الذي يَردُّ الشيوخَ إلى طبائع الشبانِ والشبانَ إلى طبائع الصبيانِ ( ) .

(''وروى عَن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ: ما يحرمُ النبيذَ إلا لئيمٌ ، ولا يُحلِّلُه كريم ، ولا يفرطه إلا جوادٌ سَخِيٌّ ، ولا يذمُّه إلا بخيلٌ خنينٌ ، ولكن اتقوا الشّكر ؛ فإنه عارٌ ومَنْقَصةٌ ، ولقد سوَّغه رسولُ الملكِ عبدُ اللَّهِ عليه الرحمةُ حلالًا طيبًا ، وإنا لنقوَّى به على طعامِنا وقيامِنا ، وتُميطُ به غواشيّ أحزانِنا وهمومنا'').

وقيل لأبى نُعيم الفضلِ بنِ دُكينِ: ما تقولُ فى النبيذِ المُصَفَّى المُصَفِّقِ (١٢) المروى المروق المعسلِ المُعَثَّقِ؟ فجعلَ /يتمطقُ ويقول: أخافُ ألا أَسْتقلَّ بشكرِ اللهِ على هذه النعمةِ الجزيلةِ والعارفةِ الجميلةِ (١٦).

وكان مطيعُ بنُ إياسٍ يقولُ : إن في النبيذِ لمعنى في الجنةِ ؛ لأن اللهَ تعالى يقولُ

۸۸/ب

<sup>(</sup>١) السابق: نفس الموضع، وتقدم صـ٥٦.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ﴿ أَعضائك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: والتبس،

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ٩مشروح، وفي مصدر التخريج: ﴿ واسع، .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز، م: دعنك الغم ۽ .

<sup>(</sup>٨) في م: (حشم)، وحسم: أزال اللسان (ح س م).

 <sup>(</sup>٩ - ٩) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) رسالة الشارب والمشروب (ضمن رسائل الجاحظ) ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>١٢) في م: (الصفق) والمصفق: الممزوج. اللسان ( ص ف ق ) .

<sup>(</sup>١٣) خاص الخاص صـ ٤٩.

حكايةً عن أهلِها: ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر: ٣٤]. والنبيذُ (١) يُذْهِبُ الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر: ٣٤]. والنبيذُ (١)

وكان ابن الرومى يقول: ﴿ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]".

ونظم هذا المعنى فقال():

أَعَاذِلَ إِنَّ شُرْبَ الرَّاحِ رُشُدٌ لأَنَّ الرَّاعَ تَأْمُرُ بالسَّمَاحِ تَقَامُرُ السَّمَاحِ تَقَامُرُ أَن السَّمَاءِ تقينا أَن شُعَ أَنفسِنا وذاكم إذا ذُكِرَ الفلاح مِن الفلاحِ وقال أبو عثمانَ: لو نطقَ النبيذُ لشكرَ ابنَ الرومي على قولِه فيه (٢):

والسلهِ ما أدرى لأَيَّةِ عِلَّةِ في الراحِ يدعوها الفتى بالراحِ الريحِها من روحِها تحت الحَشَى أم لارْتياحِ نديهِها المرتاحِ؟

وقيل لابنِ عائشةَ القرشيِّ : إن فلانًا لا يشرَبُ النبيذَ . فقال : قد طَلَّق الَّدنيا ثلاثًا (^) .

وقيل للأعمشِ مثلُ ذلك ، فقال : دَعُوه يَقْتُلُه القَوْلنجُ (٩٠) .

وقيل للرُّقاشيِّ : لم أُولعتَ بالنبيذِ<sup>(١٠)</sup>؟ فقال : لأنه يقدمُ في يَدى /نورًا وفي 1/٨٩ قلبي سرورًا .

وقال حسانُ بنُ ثابتِ (١١) :

<sup>(</sup>١) في ز، م: ١ الحمر ٩.

<sup>(</sup>٢) خاص الخاص، صـ ٤١، والإعجاز والإيجاز صـ ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) من غاب عنه المطرب صد ١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر البيتين في ديوان ابن الرومي ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ يأمر ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ يَقْيِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>۷) دیرانه ۲/۲هه .

<sup>(</sup>٨) الإعجاز والإيجاز صـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٩) لم يرد هذا القول في الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) فی ز، م: ډبالشراب،.

<sup>(</sup>۱۱) دیوانه صـ ۷۳.

إذا ما الأشربات ذُكِرُن يومًا ونشربُها فتتركنا ملوكًا وقال غيره ":

وإن رضاع الكأسِ أعظمُ حرمةً وقال المأمون<sup>(٥)</sup>:

أما ترى الدهرَ لا تَفنى عَجَائِبُه وليس لِلْهَمُّ إلا شربُ<sup>(٧)</sup> صافية وقال ابنُ الرومي<sup>(٨)</sup>:

خلِّ الزمانَ إذا تقاعَسَ أو نجعُ واحفظُ فؤاذكَ إن شربتَ ثلاثةً هذا دواءً للهمومِ مُجَرَّبٌ ودع الزمانَ فكم نصيح حازمٍ وقال هبةُ اللهِ بنُ المنجم (١٠٠):

الرائح فى إبريقِها فهاتِها نُصْلِحْ بها ولمؤلفِ الكتابِ قاله فى صباه (١١):

فهنّ لطيّب الراحِ الفداءُ() وأُسْدًا لاَ يُنَهْنِهُنَا اللقاءُ()

وأَوْجِبُ حَقًّا مِن رضاعِ لبانِ (''

والدهؤ يَخْلطُ (أميسورًا بمعْسورٍ<sup>1)</sup> كأنها دمعة مِن عينِ مهجورِ

واشْكُ الهمومَ إلى المدامةِ والقَدَعُ واحدُرْ عليه أن يطيرَ منَ الْفرَحُ فاسمعْ نصيحةً حازمٍ لك قد نَصَعْ قد رام إصلاحَ الزمانِ فما صَلَعْ (١)

أحسنُ روحٍ فى جَسَدْ مِن الزمانِ ما فَسَدْ

<sup>(</sup>١) في ز: والفلاء،

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صد ٢٠٥، وثمار القلوب صد ٦١٩.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في م: ﴿ وَقَالَ آخَرُ :

ما بيننا رحم إلا إدارتها والراح حرمتها أولى من الرحم»

<sup>(°)</sup> روضة العقلاء صـ ١٥٧، ونسبهما المصنف في من غاب عنه المطرب صـ١٩٧ لأبي نواس وليسا في ديوانه .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (معسورا بميسور).

<sup>(</sup>Y) في ز: ﴿ كُلْ،

<sup>(</sup>٨) في الأصل؛ (ابن المعتر)، والأبيات لابن الرومي في ديوانه ٢/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٩) لم يرد هذا البيت في النسخة: ز.

<sup>(</sup>١٠) يتيمة الدهر ٣/ ٤٥٤، والإعجاز والإيجاز صـ٢٤٢.

<sup>(</sup>۱۱) ديوان الثعالبي ص١٧٤ .

اوعقادُ عيش من عا قرها عيشٌ أُنيتُ ١٨٩٠ فَهى للأنسِ نظامٌ وإلى اللهو طريق وهمي للأرواح في أبد مدانسنا نعم المصديق قلتُ لما لاح لى من بها شعاعٌ وبريق

أشقيقٌ أم عقيق أم حريق أم رحيق

\* \* \*

#### بابُ ذمِّ النبيدِ

فى الحديثِ المرفوعِ: « مجميع الشرُّ كلَّه فى بيتِ ومجعِل مفتامحه الخمرُ » (١). وفى الكتابِ « المبهج » الخمرُ مصباحُ السرورِ ولكنها مفتاحُ الشرورِ (٢).

وعاتب الضحاكُ<sup>(٣)</sup> بنُ مزاحمٍ صديقًا له على شربِ النبيذِ فقال : إنما أشربُه ؛ ليهضِمَ الطعامَ . فقال : ما يَهْضِمُ من دينكَ أَكثرُ<sup>(٤)</sup> .

وقيل لبَعضِ الحكماءِ: اشربْ معنا النبيذَ<sup>(٥)</sup>. فقال: أنا لا أشربُ ما يشربُ عقلي<sup>(٢)</sup>.

وقيل لبعضِهم: النبيذُ كيمياءُ الطربِ. فقال: نعم، ولكنه داعيةُ الحربِ<sup>(۲)</sup>. وقال آخرُ لابنه: يا بُني إيَّاكَ والشرابَ فإنه مَفْسَدَةٌ للدين والمالِ.

( و ذمَّ النبيذَ بعضُ البلغاءِ فقال في مثالبِه: إن صاحِبَه يتكرهُه قبلَ شربه، ويَعبسُ الله عند شمَّه، ويستنقصُ [الساقي] (١٠) من قدرِه، ويَمزجُه بالماءِ الذي هو ضدَّه ليُخرجَه عن معناه و حَدِّه، ثم يكرع فيه على المبادرة، ويعبُه (١١) ولا يمصُّه ويتجرعُه ولا يكادُ يُسيغُه ليقلِّ مُكْثُه في فيه كله، ويرى أن يبقى فضله في كأسه، [ويشائح] (١٦) الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةَ شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةَ شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةَ شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه، ويسلمُ ( الساقى في المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه ، ويرى أنه المناظرةِ على ما بقى منه عند ردِّه ليَصرِفَ عن نفسِه عاديةً شرَّه ، ويرى أنه المنافِق المن

<sup>(</sup>١) لم أجده مرقوعا ولا موقوفا .

<sup>(</sup>Y) المبهج صد ٥١.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: ١ ابن الضحاك،

<sup>(</sup>٤) المستطرف ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، وفي ز: ( اللاثا ١.

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد ٦/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) البهج صـ ٥١.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ز،م. وانظر تحسين القبيح ص١٠١، وقطب السرور في أوصاف الحمور ص٣٣٤- ٣٣٩.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ يعير ﴾ ، والمثبت من تحسين القبيح .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ الباقي ﴾ ، والمثبت من تحسين القبيح .

<sup>(</sup>١١) عب: شربه بلا تنفس ولامص. الوسيط (ع ب ب ) .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (ينتاح)، والمثبت من تحسين القبيح.

"من مكروه عاقبته ، وينتقد بعقبه بما يَكْسَرُ من سَوْرِتِه ، ويُخفِّفُ من بشاعتِه ، ويَخفُفُ من بشاعتِه ، ويمنع من قذفه كما يُفعلُ بطبيخِ الأغاريقون "، وحبّ الاصطمحيقون ، ولو لم يكن في النبيذِ إلا أنه من عملِ الشيطانِ لكفي ؛ لقولِه تعالى : ﴿ إِنَّمَا الحَمْرُ وَاللَيْسِرُ . . . ﴾ [المائدة : ٩٠]".

/وأنشدني أبو الفضل عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ<sup>(٣)</sup>:

تركتُ النبيذَ وشرًابه وصرتُ صديقًا لمن عابَه شرابٌ يُضِلُ 'سبيلَ الرشادِ' ويفتخ للشَّرُ أبوابَه

\* \* \*

1/9.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ز،م.

<sup>(</sup>۲) الأغاريقون : لفظ يونانى ، وهو أصل نبات أو شىء يتكون فى الأشجار المسوسة ، عزى استخراجه إلى أفلاطون ، وهو نافع لعدة أمراض . انظر عنه تذكرة داود ۲۲۳/۱، والموجز فى الطب لابن النفيس صـ ۱۲۱، وتاج العروس (غ ر ق) .

<sup>(</sup>٣) انظر البيتين في العقد الفريد ٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ( طريق الهدى ) .

### بابُ مدح الصَّبُوح

كان (اشراعة بن الزندبوذ ظريف العراق العراق الشباب (١) باكورة الحياة " وَبِكْرُ الشَّهَواتِ" ، والشربُ في شبابِ النهارِ أقوى لأسبابِ الأنْس <sup>(\*</sup>وأدعى لإطرابِ النفْسُ وأجمعُ لشمل اللهو. وآخذُ لحظوظِ الشهوةِ .

قلتُ (١): ولذلك قال ابنُ المعترُ (°):

« اسقِنى الراح في شبابِ النهارِ »

(أوقال العطويُ :

إن صدر النهار أنضرُ ( شطري مِ كما نَضرةُ الفَتَى في فتائه (<sup>٨)</sup> وقال آخرُ ( أ ) :

إن شُوبَ المدام سَيَّرَ إلىَّ اللهـ مو وخيرُ المسيرِ صدرُ النهارِ<sup>(١١)</sup> ولابن المعتزُّ مزدوجةٌ في الصبوح مما يقعُ في هذا الباب(١١):

لى صاحبٌ قد لامنى وزادا فى تركى الصبوع ثم عادا. وفي ضياء الفجر والأسحار (١٣)

<sup>^٩١ب</sup> /<sup>٢٢</sup>وقال لا<sup>٢٢</sup> تشرب بالنهار

(۱ - ۱) في ز، م: لا بعضهم ٥.

(٢) في ز، م: ١ الشراب ٥.

(٣ - ٣) لم يرد في الأصل.

(٤) في م: ﴿ وَقَالَ آَحُرُ :

سو وخير المسير صدر النهار» إن شرب المدام سير إلى اللهد

(٥) ديوانه ٢/ ٢٥٩، وهو صدر بيت عجزه:

• وانف همى بالخندريس العقار .

(٢ - ٦) في ز، م: (وعلى طريقته قال العلوي الحماني) والبيت منسوب في الإعجاز والإيجاز صـ١٩١ للعطوى، وقد ورد في ديوان العطوى، والحماني.

(٧) في الأصل: وأنظره.

(٨) فتائه: وقت فتوته,

(٩) هو العطوى ، انظر الإعجاز والإيجاز صـ ١٩١، والتمثيل والمحاضرة صـ٧٠٦، وقطب السرورفي أوصاف الخمور صـ ٣٢٩.

(١٠) لم يرد هذا البيت في : ز . وورد في النسخة : م في الموضع المتقدم وقد أسقطته في الحاشية .

(١١) قطب السرور ص ٣٣٠.

(١٢ - ١٢) في ز، م: دقال ألام.

(١٣) في زءم: ﴿الأسفارِ ﴾ .

إذا وشى بالليل صبح فافتضع (۱) ونفض الليل على الروض الندى وقال شرب الليل قد آذانا أما ترى البستان كيف نؤرًا وضحك الورد إلى الشقائق في روضة كحلل العروس وياسمين في ذرى الأغصان والسرو مثل قضب (۱) الزبرجي وفرج (۱) الخشخاش جيبًا وفتق وفرج (۱) الخشخاش جيبًا وفتق وبعضهما عريان من أثوابية (۱) تبصره بعد انتشار الورد والسوس الآزاد (۱۱) منثور الحلل والسوس الآزاد (۱۱)

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ فَاتَضُع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في: ز.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وعاشق.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا تنتهي المزدوجة في ز، م. وما يأتي من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: (قطع).

<sup>(</sup>٦) في الديوان: ( الماء).

<sup>(</sup>٧) لم يرد في الديوان.

<sup>(</sup>٨) في الديوان (وفرش).

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الديوان : ﴿ صَارَ كَأَقْدَاحَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ ثوابه ﴾ ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>١١) في الديوان: (الآزار).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿ الحلل ﴾ ، والمثبت من الديوان .

1/91

/وقربت منه ثمار الكنكر(١) وحلَّق البهارُ فوق الآسي ' خيالُ شيخ' مثلُ شيب النصفِ ومجلنار كاحمرار الخذّ والأقحوان كالشنايا الغر قل لي (٥) أهذا حسنٌ بالليل وأكشر الأوصاف والأصناف بت عندنا حتى إذا الصبح سفر قمنا إلى زاد لنا معدّ كأنما حبابه المنشور ومسمع يلعب بالأوتار ولا تقلُ لي قد ألِفتُ منزلي فقال هذا أولُ الجنونِ دعوتكم إلى الصبوح ثم لا ولابنِ الحجاجِ في مدحِ الصبوحِ (٢): ٩١/ب /الصبح مثل البصير حالا

والليل في صورة الضرير يُختارُ أعمى على بصير

كأنها جماجمٌ الله عنبر

كأنه جمجمة الشماس<sup>(١)</sup>

وجوهر من زهر مختلف

أو مثل أعراف ديوك الهند

قد صقلت أنوارُه بالقطر

ويلي على ما يشتهي وعولي

فقلتُ قد جنبتكَ الخلافا

كأنه جدول ماء منفجر

وقهوة صراعة للجلد

كواكب في فيلك تدورُ

أرق من نائحة القمار

فَتُفْسِدَ الوعدَ بعذرِ مُشْكِل

متى ثوى<sup>(١)</sup> الضبُّ بأرض النونِ

أكونُ فيه إذ أجبتم أولًا

فليت شعرى بأيٌ حال

<sup>(</sup>١) ورد الشطر في الديوان:

<sup>•</sup> وقعد بمدت فيه شمار المكبر •

<sup>(</sup>٢) في الديوان: دحماتم،

<sup>(</sup>٣) في الديوان: وجمجمة كهامة الشماس ٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الديوان : ﴿ حبال سبح ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ قلى ﴾ ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٦) ثوى: أقام . اللسان (ث و ى).

<sup>(</sup>٧) يتيمة الدهر ٣/ ١١٤.

#### بابُ ذمِّ الصبوح

أحسنُ وأجمعُ ما قيل في ذلك قولُ ابنِ المعتز في المزدوجةِ :

اسمع فإنى للصبوح عائب إذا أردت الشرب قبل الفجر وكان برد بالندم (۱) يوتعد وللغلام ضجرة وهَمْهَمَهُ وللغلام ضجرة وهَمْهَمَهُ ولا أحس من نديم صوتا وإن أحس من نديم صوتا ورأشه كمثل فرق (۱) قد مُطر ورأشه كمثل فرق (۱) قد مُطر أعجل عن سواكه وزينتيه أعجل عن سواكه وزينتيه وإن طردت البرد بالستور أفاى فضل للصبوح يُعرَفُ وقد نسيت شرر (۱۱) الكانون

عندى من أخبارِه عجائبُ والنجمُ في لجُّةً ليلٍ يَسْرِي وريقُه على "الثنايا قد جمدًا" وشتمةً في صدرِه مُجَمْجَمَهُ وشتمةً في صدرِه مُجَمْجَمَهُ وموتا ويَدْفقُ الكأسَ على الجلاسِ قال مجيبًا طعنةً وموتا فيجفنه مُدَبَّقُ وصدغه كالصولجانِ المنتشرُ وهيئة تنضر " مُحسنَ صورية ويحملُ الكأسَ " بلا منديلِ وجئت بالكانونِ والتنورِ والتنورِ والتنورِ والظلام يُسْدِفُ (") على الغَبُوقِ والظلام يُسْدِفُ (") على الغَبُوقِ والظلام يُسْدِفُ (") كأن ه نشارُ ياسَمِينِ

1/94

<sup>(</sup>١) في الديوان: ( بالنسيم).

<sup>(</sup>۲ <sup>-</sup> ۲) فی ز: (ثنایاه خمد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (شمة).

<sup>(</sup>٤) في ز: ٤مشي ٩.

 <sup>(</sup>٥) في ز، م: (روض).

<sup>(</sup>٦) في الديوان: (المنكسر).

<sup>(</sup>٧) في الديوان : ﴿ تَنْظُر ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ز: ( بسبسج ) ، وفي م: ( بسبج ) .

<sup>(</sup>٩) في ز: ﴿ الرأس ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) إلى هنا ينتهى الشعر في النسخه: ز.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (سرد).

ذَا نُقَطُّ سودٌ كجلْدِ الفهْدِ قِيل فلانٌ وفلانٌ فَدْ أتى مُطوِّل الكلام حِينًا وحِشَمْ (٢) وزال عنك عيشُكَ اللذيذُ مِن حادثٍ لم يَكُ قبلُ كائنا يقطع أنس اللهو والشراب في الصيفِ قبل الطائرِ الصدوح ( وانكسر الحرُّ ولدُّ المهجعُ على الدماء كيف شين شرعا وطيسروا من الوري الرقادا ألشئهم ثقيلة الكلام وحية تقذف سما صيلً ومجعل وفسأرة بـوّالــه ولسعة (٢) قُد قَدَحَتْ في حدْقِه (٧) والصيفُ قبد سلَّ سيوفَ الحرِّ بنارها ولا تَسُوعُ سائعَه. ويكشر الخلاف والبضجائج وأطعموا من زادِهم شمومًا

وتَرْكُكَ البساطَ بعد<sup>(۱)</sup> الجَهْدِ حتى إذا ما ارتفعت شمش الضحى ورُبما كان ثقيلًا يَحتَشِمْ ورُفِع الريحانُ والنبيذُ ولست في طول النهار آمنا أو خبر يُكره أو كتاب واسمع إلى مثالب (٢) الصَّبُوح حين حلا النومُ وطابَ المضْجَعُ وانهزم البق ولكن وقعا من بعدما قد أكلوا الأجسادا فَـقَـرّبِ الـزادَ إلـى نـيـام من بعدِ أن دبُّ عليه النملُ وعقرب محذورة قساله /وللمُغنى عارضٌ في حلقِه (٥) وإن أردتَ الشربَ بعدَ الفجر فساعةً ثم تَجيكُ الدامغَه ويستخن الشراب (١) والمزام من معشر قد مجرّعوا الحميما

<sup>(</sup>١) في م: (بعض).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هم)، وفي م: (ختم،، والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في م: دمشارب ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الديوان : ﴿ وَانْحُسْرُ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ حيثه ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) في م: ودمعة ٥.

<sup>(</sup>Y) في م: (عيته).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: والتراب.

وصار ريحان لهم كالقت وبعضهم عند ارتفاع الشمس الأفإن أسر ما به تهويسا وطاف في أصداغه الصداغ وإن دَعا الشقى بالطعام ومن أدام للشقاء هذا لم يلف إلا دنس الأثواب الإدنس الأثواب الإداد سهوًا وضنى وشقما دا شارب وظفر طبويل ومقلة من وسخ وحسد عليه جلد من واكف وقاطر الأغذا وما تركت أكثر وله أيضًا :

لا تدعنى لصبوح فالليل لون شبابي ولعضِهم (^):

إن الغبوق حبيبي

وكلُّهم لكلُّهم ذو مقْتِ

يحش مجوعا مؤلاً للنفس

فلم يُطِقُ مِن ضَعْفِه تَنفيسًا

ولم یکن بمثلِه انتفاعُ<sup>۱)</sup>

خَيَّطَ جِفْنَيْهِ على المنام

من فعلِه والتذّه التذاذا<sup>ن</sup>

مهوسا مهوس الأصحاب

ولا تراه الدهر إلا فدماً

يبغُض (٢) الزادَ على الإكليل

وأذن كَحُقّة السدرياق

كأنه أشرب (٢) نفطًا أو لطخ (١)

كأثر الذرق على الكنادر"

فجرّبوا ما قلتُه وفَكروا

1/98

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ ينغض ٤ ، وفي الديوان : ﴿ ينعض ٤ .

<sup>(</sup>٣) فمى الأصل، م: ٥ شرب،، والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في م : و لبخ ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ليس الشعر لابن المعتز ، وإنما هو لابن حجاج يناقض به ابن المعتز . انظر يتيمة الدهر ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٧) هنا ينتهى هذا الباب في الأصل والآتي من ز، م.

<sup>(</sup>٨) البيتان من القصيدة المعروفة باليتيمة ، وهى القصيدة التى حلف أربعون من الشعراء على انتحالها ثم غلب عليها اثنان هما أبو الشيص والعكوك العباسيان ، وتنسب فى المصادر إلى ذى الرمة ، وشذ الآلوسى فى بلوغ الأرب فجعلها من الشعر الجاهلى ، وتابعه جرجى زيدان فى مجلة الهلال ، وخلاصة القول أن القصيدة =

الوجْهُ مثلُ الصبحِ مُبْيَضٌ ضِدَّانِ لما استجمعا حَسُنا وللبُئتي<sup>(۱)</sup>:

بدالى فى الصِّبَا لما بَدالي كأن الشَّعرَ شِربٌ كان صفوًا

والشعر مثلُ الليلِ مُسْوَدُ والضدُّ يُظْهِرُ حسنَه الضدُّ

نهارُ الشِيبِ في ليلِ القَذال فشابتُه اللياليَ بالقذَى لي

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>=</sup> كانت معروفة منذ القرن الثالث الهجرى عند علماء الشعر، وقد ذهب ثعلب إلى أنها لدوقلة المنبجى، ونسبت فى حماسة الظرفاء ٨٥/٢ للأخيطل المخزومى. انظر ديوان أبى الشيص صد ٥٥، ديوان العكوك صـ ٩٧، ومجلة الهلال العدد ١٤ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>۱) ديوانه صـ ۲۸۵.

## باب مدح السماع

قال بعضُ الفلاسفةِ : أُمُّهاتُ لذاتِ الدنيا أربعٌ ؛ لذةُ الطعام ولذةُ الشرابِ ولذةُ النكاح ولذةُ السماع، فاللذاتُ الثلاثُ لا ﴿ يُوصلُ إِلَى كُلِّ وَاحِدةٍ منهن ۗ إِلا ·بحركةِ وتعبِ ومشقةِ ، ولها مضارٌ إذا استُكِثر منها ، ولذةُ السماع قَلْتُ أو كَثُرتْ صافيةً من التعبِ خالصَةً من الضرر (٢٠).

وقد نظَم هذا المعنى مَن قال (٢٠):

وجَدتُ رئيسةً (١) اللذَا تِ أربعة (٥) متى تُحسبُ /فمنها لذةً المنك ح والمطعم والمشسرب ٩٣/ب من الصوت الذي يُطرب وتسبقسي بعدها أخرى وهذى قد تُفيد النف س إبهاجًا ولا تُنصب كُ إلا وهي قد تتعث وما من لذة من تل

قال مؤلِّفُ الكتابِ: ومِن حصائصِ السماع أنه لا يَحجزُه ولا يحجبُه شيءٌ ، وأن الجمعَ بينه وبين كلِّ عمل ممكنٌ ، وأن الإبلَ والخيلَ والحميرَ تَستطيبُه "وترقصُ عليه أن والصبيانُ الرُّضُّعُ تَسْتلِذُّه وتسْكُن إليه، والوحوشُ والطيورُ تُصغى(٢) إلى الفائق منه وتعرمج عليه (^^).

وكان بعضُ فقهاءِ المتكلِّمين يقولُ : قد اختلفَ الناسُ في السماع فأباحه قومٌ وحظره آخرون وأنا أخالفُ الفريقينِ فأقولُ : إنه واجبٌ لكثرةِ منافعِه ومرافقِه وحاجةِ

<sup>(</sup>١ - ١) في ز، م: (وصول إلى كل).

<sup>(</sup>٢) في ز، م: 1 من النصب خالية من الوصب، . وانظر من غاب عنه المطرب صـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات في خاص الخاص صـ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) في ز: (رهينة).

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ أُربِعا ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>Y) في م: وتسكن،

<sup>(</sup>٨) خاص الخاص صـ ٤٩.

النفوس (١) إليه ومحشن أثرِ استماعِها (١) به (٢).

وكان عبدُ اللهِ بن جعفرٍ يقولُ: إنى لأجدُ للسماعِ أريحيةً ولو سُئلتُ عندَها أَعْطَيتُ ولو قَاتلتُ أَبْلَيثُ ('').

وسمِع معاوية أعندَ عبدِ اللهِ بنِ جعفرِ الغناءَ فحرَّكُ رأسَه ورجلَيْه وصفَّقَ بيدَيْه، ثم لما ثاب إليه رأشه قال كالمعتذرِ منه: إن الكريم طروبٌ ولا خير فيمن لا يطربُ (°).

وكان مرُوانُ بنُ أبى حفصةً إذا تغدَّى عندَ إسحاق الموصليِّ يقولُ له: أطعمُوا آذانَنا رحِمَكُم اللهُ<sup>(٢)</sup>.

وكان يَحْيَى بنُ خالدِ البرمكيُّ يقولُ : خيرُ الغناءِ ما أَشْجَاكَ وَأَبْكَاكَ وَأَطْرَبَكَ وَأَطْرَبَكَ وَأَطْرَبَكَ وَأَطْرَبَكَ وَأَطْرَبَكَ وَأَطْرَبَكَ .

تبلت فؤادك في الظلام خريدة تسقى الضحيع ببارد بسام

ويين يديه قدح كبير، فقال معاوية: ما هذا يا أبا جعفر ؟ قال: أقسمت عليك ياأمير المؤمنين لتشربن منه ، فإذا عسل ممزوج بمسك وكافور، فقال: هذا طيب: فما هذا الغناء ؟ قال: هذا شعر حسان بن ثابت في الحارث بن هشام . قال: فهل تغني بغير هذا ؟ قال: نعم بالشعر الذي يأتيك به الشعراء فتثيبهم عليه ، وآخذه أنا فأختار محاسنه ، ورقيق كلامه ، فأعطيه هذه الحسنة الوجه ، فترتله بهذا الصوت الحسن، قال: فما تحريكك رأسك ؟ فال أريحية أجدها إذا سمعت الغناء ، لوسئلت عندها لأعطيت ، ولو لقيت لأبليت . قال معاوية : قبح الله قوما عرضوني لك ، ثم خرج وبعث إليه بصلة . انظر الأغاني 20 / ٢١٢، وانظر تاريخ الطبرى

1/98

<sup>(</sup>١) في ز: (النقس)، وفي م: (الناس).

 <sup>(</sup>۲) جاءت هذه الكلمة في الأصل مطموسا أولها وآخرها: (عنها) وهي في مصدري التخريج:
 (۱ستمتاعها).

<sup>(</sup>٣) من غاب عنه المطرب صـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) من غاب عنه المطرب: الموضع السابق.

<sup>(°)</sup> من غاب عنه المطرب: الموضع السابق، وقد ورد في الأغاني أن رجلاً أبلغ معاوية بن أبي سفيان أن عبدالله بن جعفر يشرب النبيذ ويسمع الغناء، ويحرك رأسه عليه، فجاء معاوية متغيرا عليه حتى دخل على ابن جعفر وعزة الميلاء بين يديه تغنيه على عودها:

<sup>(</sup>٦) ربيع الأبرار ٢/ ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٧) من غاب عنه المطرب صد ١٦٤.

ويُقال: إن الغناءَ غذاءُ الروحِ ، كما أن الطعامُ والشرابَ غذاءُ البدنِ ومِن أحسنِ ما قيل في وصفِ الغناءِ الفائقِ قولُ الشاعر (٢): غَنَّتْ فلم تبتَى فتى جارحة إلا تمنَّيتُ أنسها

<sup>(</sup>١) التعثيل والمحاضرة صـ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) البيت منسوب لجعفر بن محمد بن حذار في معجم الأدباء ١٨٥/، وفي الوافي بالوافيات ٥ منسوب لأبي أيوب الخزاعي سليمان بن عبدالله بن طاهر.

## بابُ ذمِّ السماع

قال الحطيئةُ لقوم نزَل بهم: ('جنبوني يا بني فلان'<sup>١</sup> الغناءَ؛ فإنه رقيةُ الزّنا<sup>(٢)</sup>. وسمِع سليمانُ بنُ عبد الملك ذاتَ ليلةٍ في مُعْسكره غناءً، فأمَر بصاحبه أن ٩٤/ب يُخصى، ثم قال : إن الفَرَسَ ليصهلُ فتَستودِقُ له الرمكةُ<sup>٣٦)</sup> ، /وإن الجملَ ليرغُو<sup>٤٠)</sup> فَتَسْتَبْضِعُ (°) له الناقةُ ، وإن الرجلَ ليُغنى فتغتلم (<sup>۱)</sup> له المرأةُ <sup>(٧)</sup> .

وكان الكِنْدَيُّ يقولُ لاينِه : يا بني (٨) إياكَ والسماعَ فإنه برسام (٩) حاد وذلك أن المرة يسمئه فيطرب ويطرب فيسمخ ويسمخ فيمعطى ويُعطى فيفتقرُ ويفتقرُ فيهتمّ ويهتم فيمرضُ ويمرضُ فيموتُ (١٠)

وكتب البديعُ في رقعةِ إلى تلميذِ له تُوفي أبوه وخلُّف مالًا: يا مولاي ، ذلك المسموع من العود يُسميه الجاهلُ نَقْرًا والعاقلُ فَقْرًا بل وقرًا، وذلك الخارج من الناي هو اليومَ في الآذانِ زمرٌ وغدًا في الأبوابِ(١١) سَمَرٌ ، والعمرُ مع هذه الآلاتِ ساعةً والقنطارُ في هذا العمل بضاعةٌ(١٢).

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ز: ﴿ جنبوا ﴾ ، وفي م: ﴿ جنبوا مجلسنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢/ ١٧١، وثمار القلوب صـ ٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) الودق في كل ذات حافر: إرادة الفحل، والرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل، وهو لفظ معرب. اللسان (و د ق ، ر م ك ) .

<sup>(</sup>٤) الرغاء: صوت ذوات الخف، وقد رغا البعير يرغو رغاء بالضم والمد: ضج. اللسان ( رغ و ) .

<sup>(</sup>٥) تصحفت في النسخ إلى: وفتسضنهع، والمثبت من مصدر التخريج. وتستبضع: تريد أن ينكحها. اللسان ( ب ض ع ) .

<sup>(</sup>٦) أي تغلب شهوتها. اللسان (غ ل م).

<sup>(</sup>٧) تحسين القبيح وتقبيح الحسن صـ ٩٩.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) البرسام: لفظ معرب وهو علة معروفة . اللسان ( برسم ) .

<sup>(</sup>١٠) التمثيل والمحاضرة صد ٢٠٨، وزهر الآداب ٢/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (الإيوان).

<sup>(</sup>١٢) يتيمة الدهر ٣٣١/٤ وزهر الآداب ٢/٧٩١.

وطلّب بعضُ المغنين جائزة مِن بعضِ المحصّلين (١) فقال له المسئول : اعلم أن المال روح والغناء ريح ، ولست أشترى الريح بالروح .

ونظَمه الشيخُ الإمامُ فقال(٢):

ألا إن البغنا للمرء روع وإن غناه في الآذانِ ريئ وما بمحصّلِ عقلًا ودينا ليذهبَ منه بين الريعِ روعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المخلصين)، وفي مصدر التخريج: (المبخلين)

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذان البيتان في الأصل، ز، وهما من شعر الثعالبي .

1/90

## بابُ مدح الزجاج

وصف سهلُ بنُ هارون الزجاجَ ومدحه في بعض /مجالسِ الملوكِ فقال: الذهبُ مخلوقٌ والزجاجُ مصنوعٌ وفضلُ (١) الذهبِ بالصلابةِ وفضلُ (١) الزجاج بالصفاءِ، ثم الزجامج (أمّع ذلك) أبقى على الدفنِ، (أوالغرقِ، والزجامج) مَجْلُوّ نوريٌّ والذَّهب [منَّاعٌ] أنَّ ساترٌ (٥) والشرابُ في الزجاج أحسنُ منه في كلُّ بحَوْهرِ ، ولا يُفقدُ معه وجهُ النديم ، ولا يَتْقلُ في اليدِ ، ولا يرتفعُ في السوم(٢) ، وقدورُ الزجاج أطيبُ من قَدورِ الحجَارةِ ، وهي لا تَصْدَأُ ( ولا تَندى ( ) ، ولا يَتخلَّلُها ريحُ الخمر ، ولا يعلقُها أوساخُ الوضر٬٬ وإن اتسختْ فالماءُ وحدَه لها جلاءٌ ومتى غُسلت ٬٬ بالماءِ عادت' جددًا، ''وللزجاج مرجوعٌ حسنٌ، وهو ٚ أشبه شيء بالماءِ '' وصفتُه عجيبةٌ وصنعتُه (١١ أعجبُ (١٢ وكان ابنُ داودَ عليهما السلامُ إذا عَبَّ (١٣) في الإناء، كَلَحتْ في وجهه مَرَدَةُ الجنِّ والشياطينِ، فعلَّمه اللَّهُ صناعةَ الزجاجِ وكان يشرب في أوانيه، ويحسم (<sup>١٤)</sup> في نفسِه تلكَ الجرأةَ وذلك التهجين <sup>١٢)</sup>، وَمَن كرعَ فيه / ٩٠/ب لشربِ ماءٍ فكأنما يشربُ في إناءٍ من ماءٍ وهواءٍ وضياءٍ (١٥) ومرآتُه المركبةُ في الحائطِ

<sup>(</sup>١) في ز،م: ( فضيلة).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٣ - ٢) في ز، م: وهوه.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (متاع)، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في ز، م: (سائر).

<sup>(</sup>٦) السوم: عرض السلعة على البيع. يريد أن ثمنه قليل. اللسان (س و م ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ١ تبدي، وتندى: ترشح اللسان ( ن د ي ) .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز: ﴿ بِالمَاءِ صَارِتَ ﴾ ، وفي م: ﴿ بِالصَّابُونِ صَارِتَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) في ز، م: (والزجاج).

<sup>(</sup>١١ - ١١) في ز، م: (وصنعته عجيبة وصفته غربية وصياغته أغرب و).

<sup>(</sup>١٢ – ١٢) سقط من: ز، وجاءت في م: في آخر الباب. إلى قوله: 1 صناعة الزجاج؟.

<sup>(</sup>١٣) عب: شرب ، الوسيط (ع ب ب) .

<sup>(</sup>١٤) أي يزيل. الوسيط (ح س م) .

<sup>(</sup>١٥) إلى هنا ينتهي الباب في : ز . حيث اختصر الكلام فجاء : ٥ من كلام طويل وبستان بسيط ذهب فيه كل مذهب ليس هذا موضعه ع.

أَضُوأُ مِن مرآةِ الفولاذِ والصورُ فيها أبينُ وقد تقدَّحُ النارُ مِن قنينةِ الزجاجِ إذا كان فيها ماءٌ محاذٍ عينَ الشمسِ، لأن طبعَ الزجاج والماءِ والهواءِ والشمسِ من عنصرِ واحدٍ وليس في كلِّ ما يَدورُ الفلك عليه جوهُرُ أقبلُ لكلُّ صبغ وأجْدَرُ ألَّا يُفارِقَه حتى كان ذلك الصبغُ جوهرَةً ، ومتى سَقَطَ عليه ضياءٌ أَنفَذَه ۚ إلى الجانبِ الآخرِ (امن الهواء أُ وأَعارُه (٢) لونه وإن كان الجامُ (٢) ذا ألوانٍ أراك بيضَ (١) البيتِ أحسنَ مِن وَشَى صنعاءَ ومن ديباج تستر<sup>(۱)</sup> ولم يَتَّخِذ الناسُ آنيةً <sup>(1</sup>لشربِ الماءِ<sup>1)</sup> أجمعَ لما يُريدون منه . وقال اللهُ تُعالى جلُّ ذكرُه : ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَمُنَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ﴾ [النمل: ٤٤]. وقال عز ذكره : ﴿ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا \* /قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ [الإنسان : ه١] . فاشتق الفضة من اسمِها ، على أن الزجاجَ أقطعُ من السيفِ وأحدُّ مِن الموسى وإذا وقع شعائح<sup>(٧)</sup> المصباح على جَوْهَرِ الزجاج صارَ مِصْبَاحًا واحدًا<sup>(١)</sup> وردَّ كلُّ واحدِ منهما الضياة على صاحبه واعتبروا ذلك الشعاع الذي على وجحه الماء وعلى الزجاج ثم انظروا كيف يتضاعفُ نُورُه حتى يكادَ يُغشِى عينَ الناظرِ إليه، وقال اللهُ تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ [النور: ٣٥]. الآية (أوالزيثُ في الزجاجةِ نورٌ على نورٍ، وضوء مُضاعَفٌ (١٠٠. فلم يَئِقَ في ذلك المجلس أحدُّ إلا تحيَّر فيه، وتعجب من حسن ضيائه أأ.

\* \* \*

1/97

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأعاده ع.

<sup>(</sup>٣) الجام: الإناء. اللسان (ج و م ) .

<sup>(</sup>٤) في م: ( بياض ٤ ، وفي مصدر التخريج: ( أرض ٤ .

<sup>(</sup>٥) في م: دنستر ٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في م: ١ آخره ٤ .

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٠) انظر مجمع الأمثال ٢/ ٣٥٢.

## بابُ ذمِّ الزجاج

أحسنُ ما ذُمَّ به الزجامج قولُ النظَّامِ فإنه أخرجَه في كلمتين بأوجزِ لفظِ وأتمِّ معنى فقال: يُشرعُ إليه الكسرُ ولا يَقبلُ الجبرَ<sup>(١)</sup>.

ومن هنا قال الشاعرُ<sup>(٢)</sup>:

فرجوعُها بعد التنافرِ يَعْشُرُ مثلُ الزجاجةِ كسرُها لا يُجبرُ احرصْ على حفظِ القلوبِ من الأُسَى إن القلوبَ إذا تَنافرَ وُدُها وقال آخه:

وهَشيمُ الزجاجِ أرجى صلاحًا من فسادِ القلوبِ بعد الصلاحِ قال مؤلفُ الكتابِ: ليس الزجاجُ من خير (٢) المتاعِ، وهو على مَدْرجَةِ الهلاكِ والضياعِ ؛ لأن الآفاتِ تُسرعُ إليه وتُرَفْرِفُ عليه وكل ما كان أثمنَ وأقومَ كان الخطرُ فيه أشدَّ وأعظمَ وما احتاط على مالِه مَن غَالى به وأسرفَ في ثمنه ، (أ ثم هو مَثَلُ لما يرقُ ويَضعُفُ مما يذَمُ ولا يُحمدُ).

كما كتَب مروانُ بنُ محمدِ إلى بعضِ الخوارج: إنى وإيَّاكَ كالحجرِ والزجاجةِ إن وقع عليها رضَّها<sup>(٥)</sup> وإن وقعتْ عليه فضَّها<sup>(١)</sup>.

وكما قال الشاعر (٢):

وآلتْ يمينًا كالزجاجِ رقيقةً وما حلفتْ إلا لتحنثَ مِن أجلي وكما قال السَّرى وهو يُعاتِبُ صديقًا له على إذاعةِ سرَّه(^^):

<sup>(</sup>١) الحيوان ٣/ ٤٧١، والإعجاز والإيجاز صد ١١٤، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الشعر في الأصل، ز. وهما من شعر على بن أبي طالب. ديوانه ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: ﴿ حسن ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أي كسرها. اللسان ( رض ض ) .

<sup>(</sup>٦) الإعجاز والإيجاز صـ ٨٦.

<sup>(</sup>٧) هو الحثعمي. انظره في زهر الآداب ١٠١٣/٢.

<sup>(</sup>A) ديوانه ۲/ ۲۷۶.

سِرِّى لديكَ كأسرارِ الزجاجةِ لا يَخفى على العينِ منها الصَّفْوُ والكدرُ فاحذرْ من الشَّغرِ (١) كسرًا لا انجبارَ له فللزجاجةِ كسرٌ ليس ينجبرُ وكما قال ابنُ علَّاف (٢) النهروانيُ للزَّجَاجِ النحويِّ (١):

لكَ عهدٌ قد جَبَرْنا ه فَ فأَعْيَتْنَا صدوعُه فإذا ودُك مما كنتَ بالأمس تبيعُه

<sup>(</sup>١) في م: ( السر).

<sup>(</sup>٢) في م: (علان).

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب صد ٦٨١.

### بابُ مدح الذهب

قال : شدَّاد الحارثيُّ : الذهبُ أبقى الجواهر على الدفن ، /وأصْبرُها على الماءِ ، وأَقَلُّها نُقصانًا على النار، وهو أوزنُ من كلِّ ('ذى وزنِ') إذا كان في مقدار شخصِه، وجميعُ جواهرِ الأرْضِ والفلز'' إذا وضِع على الزئبقِ في إنائه طفًا ولو كان ذَا وزنِ ثقيل وحجم عظيم ، ولو وضَعتَ عليه قيراطًا من الذهبِ لرسُبَ حتى يَضْرِبَ قَعْرَ الإِنَاءِ، ولا يَجُوزُ ولا يَصلحُ أَن تُشَدُّ الأَسْنَانُ المَتْرَعْرَعُهُ ۖ بغيره، ولا يوضَعُ في مكانِ الأنوفِ المصطَلمةِ (٤) سواهُ ، وميلُه أجودُ الأميالِ ، وأهلُ الهندِ تُمَوُه (°) في العينِ بلا كحل ولا ذرور لصلاح طَبْعِه وموافقةِ جَوْهَرِه لجوهرِ الناظرِين ، وله محشنه وبهاؤه في العيونِ وجلاوتُه (١) في الصدور ومنه الزُّرْياباتُ (١) والصَّفَائخ التي تكون في سقوفِ الملوكِ، وعليه مدارُ التبايع<sup>(^)</sup> منذُ الزمانِ الأولِ والدهر الأطولِ، وهو ثمنٌ لكلِّ شيءٍ، وهو فوق الفضةِ مع مُحشينها وكَرمِها بأَضْعَافٍ ٩٧/ب وأَضْعَافِ أَضعافِ ( وله الرجوعُ وقلةُ النقصانِ ) والأرضُ التي تنبتُه ويُسلَّمُ عليها / تُّعيلُ الفضةَ إلى جوهرِها في السنين اليسيرةِ وتقلِبُ الحديدَ إلى طبعها في الأيام

وسُئل على بنُ أبي طالب رضى اللهُ تعالى عنه عن الكِبريتِ الأحمر فقال: هو الذهث (١١).

القليلةِ والطبيخُ الذي يكونُ في قدرِه أغذَى وأمراً وأصحُ في الجوفِ وأطيبُ (١٠٠).

Vav

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (شيء).

<sup>(</sup>٢) سقط من. ز، م.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ المُنتزعة ﴾ ، وفي مصدر التخريج : ﴿ المُقتلعة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أى: المستأصلة. الوسيط ( ص ل م ) .

<sup>(</sup>٥) في زءم: (تهزه).

<sup>(</sup>٦) في م: (حلاوة).

<sup>(</sup>٧) في ز: والزرياب الذي، والذرياب: الذهب. الوسيط (زرب) .

<sup>(</sup>٨) في ز : ( البيع ) .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ز،م.

<sup>(</sup>١٠) مجمع الأمثال ٢/ ٢٥٦، ٢٥٢.

<sup>(</sup>١١) مجمع الأمثال ٢/ ٣٥٢.

وقال النبئ ﷺ: «لو أن لى طلاع الأرضِ ذهبًا لافتديتُ به من هولِ المُطَّلَع »(١) . فأُجْراه في ضربِ المثلِ به كلَّ مَجْرى .

َ ' وقال اللهُ تعالى حكايةً عن شأنِ الكفارِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ﴾ [آل عمران: ٩١]. فدلَّ على عِزَّتِهِ وعظيم قدرِه ''.

وقال أبو يزيد البلخي أنه الله عنه أنه ليس من الجواهر الموجودة في العالم أطول بقاء من الذهب، لما يُرى من انقضاء الزمان دون فساد يُعرَضُ عليه حتى إن العامة لتحكم بأنه جوهر لا فساد فيه ألبتة ، وإنما خُصَّ بهذا البقاء الطويل وإبطاء آفات التغير 'والاستحالة عنه' بسبب اعتدال مزاجه في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، فإن كلَّ ما خَرج من المركبات ( المركبة عن الاغتدال إلى إفراط كيفية من الكيفيات الأربع ( عليه كان مُعرَّضا بغلبة تلك الكيفية لإسراع الفساد إليه ؛ إذا كانت صورة الكون إنما قامت باعتدال الأمزجة ، وكذلك الفساد الذي هو ضد الكون إنما هو سبب الخروج عن الاعتدال ؛ فلما خُصَّ جوهرُ الذهب من المزاج المعتدل بما لم يَشْرَكه فيه شيءٌ من الجواهر الأُخر ، أبطأت آفاتُ التغيرُ والاستحالة عنه ومن أجل اعتدال مزاجه لم يوجدُ فيه مِن الصدأ والسهولة ما يوجدُ في هذه الجواهر الأُخر ، إذا كان كل منها ' يُكسبُ الأطعمة والأشربة المجعولة فيه نوعًا من الجواهر الأُخر ، إذا كان كل منها ' يُكسبُ الأطعمة والأشربة المجعولة فيه نوعًا من

1/91

<sup>(</sup>١) يريد بالمطلع: الموقف يوم القيامة، أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة، عقيب الموت، فشبهه بالمطلع الذى يُشرف عليه من موضع عال. النهاية ٣/ ١٣٣. والأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاله عند وقاته. أخرجه الطبراني في الأوسط ١٨٢/١ (٧٩) وغيره.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم يرد كلام أبي يزيد البلخي في النسخه: ز.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: ( • الأشياء).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: وأسرع إليه الفساد؛ لغلبه تلك الكيفيه، ولذلك الفساد الذي هو ضد الكون سببه الخروج عن الاعتدال، ولصحة مزاجه لم يوجد فيه صدأ كغيره من الجواهر والسهولة التي فيه لم توجد في غيره إذكل ما عداه،

فسادِ الطعام (١) والرائحةِ ، (أوما خلاه فإن كلُّ ٢) ما أُكِل وشربَ فيه وجِد سليمًا من هذا العارضَ ؛ ولذلك اختارَ الملوكُ العظماءُ الأكلُّ والشربَ فيه ووعدَ اللهُ عبادَه به في دار الثواب فقال سبحانه: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ [الزخرف: ٩٨/ب ٢١] . كما قال في باب /الحليةِ والزينةِ : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ [الكهف: ٣١]. وذلك لما كانت العادة جرت (٢) به من متنعمي الملوكِ في هذه الدنيا بأن يُحلُّوا أعضاءَهم الشريفةَ بالذهبِ، وكذلك شأنُّهم إذا بالَغوا في إكرامٍ من يَقِفون منه على بلاءٍ عظيم (١) في الحرب والدفـاع عن حَوْزَةِ الملكِ ''أن يُسَوِّرُه بأَسْوِرةِ من الذهبِ''، ولجلالَةِ ''أقدارها عندهم'' ما حكى اللهُ عزَّ اسمُه في قصةِ موسى عن فرعون أنه قال : ﴿ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ ﴾ [ الزخرف : ٥٣ ].

ومن أحسن ما قيل في وصفِ الذهبِ قولُ قُدامةً حكيم المشرقِ : الذهبُ (^) نسيمٌ مركومٌ (٥) وشعاعٌ معقودٌ (١٠). فأتى بِعِلَّةٍ عجيبةٍ حيثٌ ذكر أنه شعاعُ الشمس وقد انعقَدَ فصار جمادًا.

وقلتُ في ﴿ المبهج ﴾ : الذهبُ خيرُ مالٍ حاضرِ لبادٍ وحاضرِ (١١) .

<sup>(</sup>١) في م: (الطمم).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ني م: دوكل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ جميلٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿جوزة؛ وحوزة الملك: حدوده ونواحيه ـ الوسيط (ح و ز ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: (قدره).

<sup>(</sup>٨) لم يرد في الأصل، وورد في الحيوان: ﴿ الذَّهِنِ ﴾ وأشار الأستاذ عبدالسلام هارون إلى أن ﴿ الذَّهُبِ ﴾ تصحيف.

<sup>(</sup>٩) أى مجموع. اللسان (رك م) .

<sup>(</sup>١٠) في ز: [مفقود]. وانظر الحيوان ٥/ ٩٥، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>١١) المبهج صـ ٢٨.

وفيه: مَن ملك الصفراء<sup>(١)</sup> والبيض اثيضٌ وجهُه واخضرٌ عيشُه واشوَدٌ وجهُ عدوّه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في م: [الصقر)

<sup>(</sup>٢) المهج صـ ٢٨.

## /بابُ ذمِّ الذهب

1/99

قال سهلُ بن هارون: الذهبُ (١) يتطيرُ منه ولا يتفاءلُ به ، ومِن لؤمِهِ سرعتُه (٢) إلى بيوتِ اللئامِ وإبطاؤه عن بيوتِ الكرامِ :

"وشكلُ الشيءِ مُنحذِبٌ إليه"

وقال المتنبي في معناه (\*):

شبيهُ الشيءِ منجذبٌ إليه وأشبهنا بدنيانا الطّغامُ وما أنا منهمُ بالعيشِ راضٍ ولكن معدن الذهبِ الرغامُ والذهبُ فتان لمن أصابه.

ويقال: الذهبُ من مصائدِ إبليسَ ، ولذلك قالوا: أهلك الرجالَ الأحمرانِ (٥٠). وقلتُ في «المبهج»: ما أسرعَ ذهابِ الذهبِ وانفضاضِ الفضةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ز، م: (الذهب اسم).

<sup>(</sup>٢) في ز، م: [إسرعه].

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٤) لم يرد شعر المتنبي في الأصل، وانظر ديوانه صـ٩٢

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) المبهج صـ ٢٨.

## بابُ مدح الشِّطْرَنج

أحسنُ ما قيل في مدحها قولُ ابن المعتزُّ(١):

يا عائبَ الشطرنج من جهلِه في فهيها علمٌ وفي لعبها وتذهلُ العاشقَ عن عشقِه وصاحب الحرب بتدبيرها وأهلُها في حسن آدابهم

من خير أصحابٍ وجُلُاس

وقد أجاد ابنُ الرومي في قولِه وهو يمدحُ النديمَ الشُّطْرَنجيَّ : عواقبَ لا تسمو لها(١) عينُ جاهل

/فتّی نَصَبَ (۳) الشطرنجَ کیما یَری بها وأُجْدَى على السلطان في ذَاك أنه وتصريفُ ما فيها إذا ما اعتبرتَهُ

يُريدُ ( ) بها كيفَ اتَّقَاءُ الغوائل مثالٌ لتصريفِ القنا والقنابل تأمَّلْ حِجاه في دقائق هَزْلِه تجده حِجاه في الخطوب(١) الجلائل

وليس في الشطرنج من باس

شغل عن الغيبة للناس

وصاحب الكأس عن الكاس

يرداد في الشدة والباس

وسُئلَ ( أبو محمد " المزنى عن المتلاعبين بالشطرنج فقال : إذا سلمت أيديهما من الضربِ والخسرانِ، وألسنتُهما من الفحشِ والعدوانِ، وصلاتُهما من السهوِ والنسيانِ كانت أدبًا بين الإخوانِ والخِلَّانِ (^^).

وكان المأمونُ يقولُ: عجبتُ لذراع في ذراع يَدَبُّرُها (٢٠) العقلاءُ منذُ دهرِ طويلٍ ،

۹۹/ب

<sup>(</sup>١) لم أجد الأبيات في ديوانه أو غيره .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٥/٧٧، ٢٠٧٨، ٢٠٧٨.

<sup>(</sup>٣) في ز: وحبب ٥.

<sup>(</sup>٤) ني ز، م: ديها،

<sup>(</sup>٥) في م: ويزيده.

<sup>(</sup>٦) في ز: ﴿ الأُمُورِ ﴾ ، وفي الديوان: ﴿ الهنات ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز، م: (محمد).

<sup>(</sup>٨) محاضرات الأدباء ٣٤٥/١، ونسب القول فيه لأبي العباس بن شرح.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ويديها .

فلم يَقِفُوا لها على غايةٍ.

وكان سعيدُ بن جبيرٍ يقولُ: ما وضِع (١) هذا الشطرنجُ إلا لأمرٍ عظيمٍ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وضعت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٣٢٣/١ . بنحوه عن معتمر عن أبيه.

### بابُ ذمَّ الشطرنج

ذكر الصولى فى كتابِه ( كتابِ شعراءِ مصر ) أن الحراسانى الشاعرَ كان حاذقًا بلعبِ السَّطرِ فِعابَها الحسينُ بنُ محمدِ مكايدةً له فقال : صاحبُها أبدًا يحلفُ / اللهِ تعالى كاذبًا وهو مشغولٌ مهمومٌ ويعتذرُ مبطلًا ويشتمُ نفسَه ويُشخِطُ ربَّه ، باللهِ تعالى كاذبًا وهو مشغولٌ مهمومٌ ويعتذرُ مبطلًا ويشتمُ نفسَه ويُشخِطُ ربَّه ، وكلُّ صناعةٍ تجوزُ (١) (١ المكابرةُ فيها عنه غيرها ، فإن صاحبها يغلب فى ساعةٍ فتنقضى دعواه ، وهى لعبُ الصائم إذا جاع والعاملِ إذا عُزِل والمخمور (٢) حتى يفيقَ ، وإنما هى خشبٌ هزمَ خشبًا ولعبٌ أورثَ من غيرِ طائلٍ تعبًا ، ثم إن الرجلَ ليسألُ عن غلامِه فيقال له : هو يلعبُ فيضربُه ، ولا يستحي أن يقال : قم حتى نلعبَ وهو يلاعبُه وأنت تقولُ فى الكناس : ما أحذقه . وفى الطنبورى : ما أضربه . فإذا عبرت عن النديم (١) الشطرنجي قلتَ : ما ألعبَه فما تقول فى (صناعةِ العبارةِ عن الكناسِ أحسن من العبارةِ عن صاحبِها .

وفى كتاب « يتيمةِ الدهرِ » لمؤلفِ هذا الكتابِ أن أبا القاسمِ الكسروِى كان يُبغِضُ الشطرَّجَ وَيَذَمُّها ولا يُقارِبُ من يشتغلُ بها وَيُطْنِبُ فى ذكرِ عيوبِها ومثالِبِها ويقولُ: لا ترى شطرنجيًّا غنيًّا إلا بخيلًا ولا فقيرًا/ إلا طفيليًّا ولا تسمعُ نادرةً باردةً إلا على الشطرنجِ فإذا بجرى شيءً منها قيل: جاء الزمهرير ولا يتمثلُ بها إلا فيما يُعابُ ويُذمِّ ويُكْره فإذا "حرى السكران" قيل: قد فرزن، وإذا كان مع الغلامِ الصبيحِ رقيبٌ ثقيلٌ قيل: معه (" فرزان بند" وإذا استُحْقِرَ قدرُ الإنسانِ قيل: كأنه بيدتُ، وإذا روَّى طُفَيَليٌّ يُكْثِرُ الأكلَ على المائدةِ ويُسيءُ الأدبَ في المؤاكلةِ قيل:

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ لَا تَجُوزُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ( مكاثرة فيه ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [المجنون].

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (العبارة عن ضاعة).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : ( أخذت البشارات ) .

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في ز،: (فرزند بند)، وفي م: (فرزن بند) وفي مصدر التخريج: (فرزان بيدق).

انظروا إلى يد الكشخانِ<sup>(۱)</sup> كأنها الرجُّ<sup>(۱)</sup> في الرقعةِ ، وإذا رؤى زيادةٌ لا يحتاج إليها قيل : زيد في الشطرنج بغلَّ وإذا شُبَّ دخيلُّ<sup>(۱)</sup> ساقطٌ قيل : مَن أنت في الرقعةِ وإذا ذَكِرَ وضيعٌ ارتفعَ . قيل : متى تفرُزَنْت يا بيدقُ<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) الكشخان: الديوث، وقيل الرئيس. اللسان والقاموس المحيط (ك ش خ )

<sup>(</sup>٢) الرخ: قطعة من قطع الشطرنج. الوسيط ( رخ خ ) .

<sup>(</sup>٣) ني ز، م: (رجل).

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٤/٤.

### باب مدح النرجس

كان جَالينوس يقول: كل من كان له رَغِيفان فلْيَجْعلْ أحدَهما في ثمن النرجس، لأن الحبزَ غذاءُ البدنِ والنرجسَ غذاءُ الروح(''.

وكان أنوشروان يُعظُّمُ<sup>(٢)</sup> النرجس /ويُشَبّههُه بالعيونِ ويقولُ : إنى لأستحى أن ١٠١٪ أجامعَ في بيتٍ فيه نرجسٌ .

وكان الحسنُ بنُ سهلٍ يقولُ : من أدمَن شمَّ النرجسِ في الشتاءِ أمِنَ البرسامَ في الصيف (٤).

ووصَفَ بعضُ البلغاءِ النرجسَ فقال : كأن عينَه عينٌ وورقَه ورقٌ وساقَه زمردٌ . وقد أَكْثَر الشعراءُ في وصفِه ومن أحسن ما قالوا قولُ أبي نواس (\*):

تأملُ في نباتِ الأرض وانظر إلى آثار ما صنعَ المليكُ <sup>(۷</sup> كأن حُدَاقَها ذهبٌ سبيكُ على قُشْب الزبرجدِ شاهِداتٌ بأن اللهَ ليس له شريكُ

عيبونٌ من لجينٍ نباظرات (١) ( وقال ابر طباطبا العلوي ":

# ونرجس ذى نظر ما غضَّهُ

إياك فيها المشئ فهو محرثم ياصاح إن وأفيت روضة نرجس حاكت عيون معذبي بذبولها ولأجل عين ألف عين تكرم

وهما بيتان ملفقان من أبيات لعلى الدرويش الأنكوري المصري شاعر الخديو عباس، وكانت وفاته سنة ۳۰۸۱م.

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ٢٠٩/١ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) فيم: وينظر إلى ٥.

<sup>(</sup>٣) خاص الخاص صه ٣٨.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) ليس لأبي نواس ، بل لإسحاق بن محارب كما في المحب والمحبوب والمشموم والمشروب للسرى الرفاء ٣/١٠٢.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: (شاخصات).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز، م: ﴿ بأبصار هي الذهب السبيك ، .

<sup>(</sup>٨ - ٨) جاء مكان شعر ابن طباطبا في النسخه: م: ( ولبعضهم:

# حث على اللهو الفتى وحضّة زبرجـد وذهـت وفـضّـه

وكان ابنُ الرومي يفضُّلُه على الوردِ بقولِه (١):

خَجَلًا (أَتَوَرُّدُهُ عليها) شاهدُ إلا وناجِله" الفضيلة عاندُ آبِ وحادَ عن الطريقةِ حائدُ زهرَ الربيع (١) وأن هذا طاردُ وعلى المدامة (٥) والسماع مساعد أبدًا فإنكَ لا محالةً واجدُ ما في الملاح له سَمِيٌّ واحدُ بحيا^ السحاب كما يُربّي الوالدُ شبها بوالده فذَاك الماجِدُ ورياسةً لولا القياسُ الفاسدُ (٩)

على صنوف الورد والفضل قِسَمْ

خَجِلَتْ خدودُ الوردِ مِن تَفْضِيله لم يُخجِل الوردة المورد لونه ١/ب /للنرجس الفضلُ المبينُ وإن أبَي فصلُ القضيةِ أن هذا قائدٌ وإن احتفظتَ عليه فامتعُ صاحب اطلب بعقلكَ في الملاح سَمِيَّه والوردُ إِن فَتَشْتَ (أَفردٌ في اسمه') هذى النجومُ (٢) هي التي (ربُّتُهما فانظرْ إلى الأخوينِ مَن أدناهما أين العيونُ من الخدودِ نفاسَةً [ وقال أيضًا (١٠٠):

للنرجس الفضلُ برغم مَن رَغَمْ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۳۲۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الديوان: « توردها عليه ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وناضله ٥.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: ﴿ الرِّياضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( المداومة ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: ( في أسماله ) .

<sup>(</sup>٧) في م: (الزهور).

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م: (ويت يد).

<sup>(</sup>٩) في ز، م: ١ البارد ١ .

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه ٦/٢٤١٦.

فما له والخد وهو الملتدم (٢) ما هو إلا نعمة من النُّعَمْ] (٠)

العينُ قبلَ السِّنِّ وهي المبتسمْ<sup>(١)</sup> ما أشكل الشكل وما أذكى النسمْ وله أيضًا فيه<sup>(٣)</sup> :

أرى مُحسْنَ هذا النرجس الغضِّ مُحْيِرًا عن اللهِ أن ليس النبيدُ مُحرَّمًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مبتسم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والملتزم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في ديوانه الذي بين يدي

### بابُ ذمِّ النرجسِ

١٠٠٪ / لما فضل ابنُ الرومي النرجسَ على الوردِ تصدى له الشعراءُ بالمعارضةِ والمناقضةِ فقال ابنُ الحاجب:

يا ذا الذِى للحقّ ظل يعاندُ قايستَ نرجسكَ الذى فَضَلتهُ وعدلتَ عن عدْلِ الحكومةِ جائرًا وجعلتَ أصلَكَ أن هذا قائدٌ والنرجسُ البادى وليس لفضله (أ) وإذا الجيوشُ تتابعث في موكبِ وأجلُ من عين يَشين بياضَها والوردُ ساقٌ مستقرٌ أَصْلُه فتأمَّل الإثنين أيهما رستُ ما أخر الوردُ الخطيرَ مقدّما وقال أيضًا (أ):

يا ظلومًا يُفضِّلُ النرجسَ الردُّ

وقد استبان له الطريقُ الباردُ (۱) الوردِ ما (۱) هذا قياسُك راشدُ (۱) بقضية فيها عليكَ أواجدُ زهرَ الربيعِ وأن هذا طاردُ والوردُ بعد النورِ أجمع واردُ فباخر منها يجيءُ القائدُ لونٌ من اليرقانِ أصفر فاسدُ (۱) فعليه من خِلَعِ الربيعِ محاسدُ والنرجسُ المصفوُ (۱) غُصْنُ مائدُ أعراق منصيه فذاكَ الماجدُ أعراق منصيه فذاكَ الماجدُ المنرجسِ المرذولِ إلا حاسدُ

لَ قد تحاملتَ فاقصد

<sup>(</sup>١) في ز،م: ١ القاصد، .

<sup>(</sup>٢) في م: ويا ،

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ قاسد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: (مفضلاً).

<sup>(</sup>٥) في م: وبارد».

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ كنعيمه ﴾.

<sup>(</sup>٧) في ز، م: (المضفوف).

<sup>(</sup>A) انظر الأبيات في تحسين القبيح صـ ٨٩.

اصبغة الورد صبغة الدم والنر ملك الجسم كله الدم لا العيقد رأينا الأعمى يعيش بلا عيواذا كان ذا كذا فدم الإنول كان ذا كذا فدم الإنول منان بين حدين هذا صفرة اللون علة والبياض الولي علة والبياض الولين كل فلماذا مدحت لونين كل وقال أبو العلاء السروي (1):

انظر إلى نرجس تَبدُّت واكتب أسامى مُشْبهيه وأيٌ حسن يُرى لطرف كراية رُكِّبت عليها وقال آخر:

قد أجاد الورد حجته قال إنى أبصرت نرجسةً افهى تَحْكى عينَ ذى مرضٍ

جش مثل العيون في الشبه يوجد ١٠٢/ب - ت عقولُ الورى بذلك تشهد - ين وأن المرء بفقدِ الدم يُفقد - سانِ من عينه أجلُّ وأمجد أصفر لوئه وذاك مورد محضُ عيبٌ مجددٌ ليس يُجحد منهما عيبه مُبين مُؤكّد]

صبحًا لعينيك منه طاقه بالعين فى دفتر الحماقه مع يرقان يحل ماقه صفرة بيض على رقاقه

فى مقال غير ذى خَطَلِ غضةً فى كفٌ ذى غَزَلِ يُقطِّعُ الأيامَ بالعِلَلِ ١/١٠٣

<sup>4. 4.</sup> 

<sup>(</sup>ه) ما بين المعكوفين سقط من : ز ، م .

<sup>(</sup>١) المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ٣/٢٠٢

### بابُ مدح الوردِ

أحسنُ ما قيلَ في ذلك على كثريّه قولُ ابنِ سُكَّرَةَ الهاشميُّ '': للوردِ عندى محلُ لأنه لا مُملُّ كلُّ الرياحين جندٌ وهو الأميرُ الأجلُّ '') وقولُ أبي الفرج البيغاءِ ''':

زمنُ الوردِ أَظُرفُ (') الأزمانِ وأُوانُ الربيعِ خيرُ أوانِ المردِ أَطَرفُ الفتيانِ أَمْرفُ الفتيانِ أَشرفُ الفتيانِ

وعهدى بغير (١) واحدٍ من الفضلاءِ يَستظرفُ (١) قولَ ابنِ أبي البغل (٨):

تَمَتعْ من الوردِ القليلِ بقاؤه كأنك (١) لم يفجأكَ إلا فناؤه وودّعْه بالتقبيلِ والشمِّ والبُكا وداعَ حبيبِ (١) بعد حَوْلِ لقاؤه (١)

ومما يَدْخلُ على الأذنِ بلا إذنِ قولُ علىٌ بنِ الجهم (١١):

وزاد بعده في النسخه: م: ٩ ولآخر:

كتب الدورد إلينا فى قدراطيس الخدود يابنى الصهبا صلونى قد دنا وقت الورود

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٣/ ٢٦، ومن غاب عنه المطرب صـ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواية هذا الشطر في: ز:

<sup>•</sup> وهو لهم سيد مجل •

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر ١/ ٣٢٤، ومن غاب عنه المطرب صـ ٥٩، وثمار القلوب صـ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) في ز: ﴿ أَطِيبٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: وزاد ، .

<sup>(</sup>٦) في ز: ﴿لغير﴾.

<sup>(</sup>۷) فی ز : «یستظرفون».

<sup>(</sup>۸) الموشی صـ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٩) في مصدر التخريج: ﴿ فَإِنْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في م: ١٤ يطول بقاؤه ٤.

<sup>(</sup>١١) الشعر في تكملة ديوانه صـ١٨١، ونسبه المرزباني في معجم الشعراء صـ٢٧٩ إلى مسلمة بن سلم أو لغيره .

زائـرٌ يمهدى إلينا نفسه فى كـلً عـام

حَسَنُ الوجهِ زكى السريح إلْفٌ للمُدامُ عُمره عشرون (۱) يومًا ثم يمضى بسلام وقولُه أيضًا<sup>(٢)</sup> :

/ما أخطأ الوردُ منك شيقًا حسنًا وطيبًا ولا ملالا ١٠٣/ب

أقام حتى إذا أنسنا بقربه أسرع انتقالًا وقلتُ في الكتابِ « المبهج » : إذا ورَد الوردُ صدَر البرد $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) في م: ٤ خمسون ١.

<sup>(</sup>٢) تكملة ديوانه صد ١٧١.

<sup>(</sup>٣) الكتاب المبهج صـ ٥٤. وفيه: دأود، و وصدر، بدل: دورد، و دصار،

### بابُ ذمِّ الوردِ

كان ابنُ الرومي يذمُّ الوردَ ويهجنه (١)؛ لأنه كان يَزكم من رائحتِه ، وقال فيه ما هو من عجائب التشبيه ونوادر التهجين والتقبيح<sup>(٢)</sup>:

وقائلٍ لِمْ هَجَوتَ (٢٣) الوردَ مُقْتَبِلًا فقلتُ من سُخْفِه (٤٤) عندى ومِنْ غَمْطِهْ (٥٠)

كأنه سرم بغل حين يُخرِجُه عندالخراءِ (١) وباقى الروث في وسَطِه وقال غيره:

النرجسُ الغضُّ لرباتِ الغنجُ والوَردُ من شمُّ رعاع وهمج أما تراه حين يبدو طالعًا كأنه سرمُ حمارٍ قَدْ خرج

وبلغنى أن الأمير خلفَ بنَ أحمدَ رجِمَه اللَّهُ تعالى كان يعجبُ بقولِ أبى الفتح البستي وكثيرًا ما ينشدُه (٢):

-س فغَربي ١٨ لأني إذا انْتُضِيتُ محسَامُ ثم فيه لآخرين زكامً

لا يغرَّنَّكَ أنني لَيِّنُ (^اللم أنــا كــالــوردِ فيه راحــةُ قــوم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٩ يهجيه ٩.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤/ ٢٥٤١.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: دهجرت،

<sup>(</sup>٤) في م: ( قبحه ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «غبطه» وهو تصحيف وفي م: «سخطه».

<sup>(</sup>٦) في ز: ١ الحراب، وفي م: ١ البراز،

<sup>(</sup>٧) ديوان البستى صد ١٧٠.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م : « المس لأني ، ، وفي الديوان : ( فعزمي ، والغرب : الحدة . يقال : في . الوسيط (غرب).

1/1.8

## /باب مدح الشتاء

أحسن ما قيلِ فيه قولُ النبيِّ ﷺ: « الشتاء ربيعُ المؤمنِ قَصُر نهارُه فصامَه وطال ليله فقامَه » (١٠) .

وقد أحسنَ أبو تمام في قولِه (٢):

إن الشتاءَ على شَتامةِ (أ) وجُهِهِ لهو المفيد طلاقة (أ) المصطافِ وقولُه أيضًا (٥):

لولا الذي غرسَ الشتاءُ بكَفّه فاسى المصيفُ هَشَائِمًا لا تُثْمِرُ وقال آخر(١):

خُضْرَةُ الصيفِ من بياض الشتاء وابتسامُ الثرى بكاءُ السماءِ ومن محاسنِ الشتاءِ طولُ الليلِ الذي جعلَه اللهُ سَكَنًا ولباسًا، وبردُ الماءِ الذي هو مادةُ الحياةِ، وانقطاعُ الذبابِ والبعوضِ، وعدمُ ذواتِ السمومِ مِن الهوامِّ وآفيها على الطعامِ والأجسامِ، وهو حبيبُ الملوكِ وأليفُ المجتمعين (١٨)؛ يَطِيبُ لهم فيه الأكلُ والشرّبُ، ويجتمعُ له (١٩) الشملُ ويظهرُ فيه فضلُ الغنيّ على الفقير، وهو زمانُ الراحةِ (١٠ وزمانُ الاجتماع ١٠)، كما أن الصيفَ زمانُ الكدِّ والنصّبِ (١١)؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في سننه ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ شَتَاتَةً ﴾ ، وفي م : ﴿ شَآمَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( طلاوة ».

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) خاص الحاص صـ ٦٤.

<sup>(</sup>٧) فى ز، م: (أمتها).

<sup>(</sup>٨) في ز، م: ﴿ الْمُتنْعُمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ز، وفي م: (فيه).

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>۱۱) سقط من ز، م.

ولذلك قيل: مَن لم يَغْلِ دماغُه صائفًا لم تَغْلِ قدورُه شاتيًا(۱) كما قيل (۱):
وإن الذي لم يَغل صيفا دماغُه وجدّك لا تغلى شتاءً قدورُه
كذلك مقسومُ المعايشِ في الورى بسعي ورعي تستبينُ أمورُه

ومدَح بعضُ الدَّهَاقَين (٢) الشتاءَ فقال فيه: آكُلُ فيه ما جَمَعْتُ وأَسْتَمْتِعُ بما الدَّحُوتُ وأَنْ شيءِ أحسنُ مِن كانونى في كانون ومِن لبسِ الخزِّ والسمورِ (١)، والقعودِ في الطوارمِ (٥) مع الأحبابِ وتناول الدُّرَّاجِ (١) والكبابِ، والاستظهارِ على البردِ بالشرابِ، والشربِ على الثلج بثلج الصدرِ.

وقال بعضُ الكتاب:

ليت الشتاء يعودُ لى بنعيمهِ إن الشتاء غنيمةُ الكُتَّابِ قِصَرُ النهارِ وطُول ليلِ (١) ممتع فيه نَلذُ بقينة وشرابِ (١)

<sup>(</sup>١) انظر هذا القول في الآمل والمأمول صـ ٧٥، والمحاسن والأضداد صـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) لم يرد البيتان في الأصل، وورد الثاني منها في : ز .

<sup>(</sup>٣) الدهاقين جمع دهقان : رئيس المدينة أو الإقليم . الوسيط ( د ه ق ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ النَّمُورِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الطرم: بيت كالقبة من خشب. الوسيط ( ط ر م ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ الحردباجِ ﴾ . والدراج: نوع من الطير . الوسيط ( د ر ج )

<sup>(</sup>٧) في م: والليل».

<sup>(</sup>٨) لم يرد هذا البيت في : ز .

### بابُ ذمِّ الشتاءِ

أحسنُ ما قيل في ذلك قولُ النبيِّ ﷺ: «احذروا البردَ فإنه قتَل أخاكم أبا الدرداءِ»(١).

قال بعضُ السلفِ: الشَّتاء عدوّ الدين وهلاكُ المساكين، والحرُّ يُؤذى والبردُ يقتارُ (٢).

وقال الجاحِظُ: الشتاءُ عند الناسِ هو الكَلْبُ الكَلِبُ والعدّقِ الحاضرُ يُتأهَّبُ له كما يُتأهبُ للجيشِ ويُستعدُّ له كما يُشتعدُ ("للحَرْقِ /والغَرْقِ").

وقال غيره: الشتاء عذاب وبلاة وعقاب ولأواة يَغْلُظُ فيه الهواء ويُشتجمدُ (أ) له الماء وتنحجرُ الشقاء ويُشتجمدُ (أ) الماء وتنحجرُ الفقراء (أ) وما ظنّك بما يَرْوى (أ) الوجوه ويعمشُ العيون ويُسيل الأنوف ويغيرُ الألوانَ ويقشف الأبدانَ ويُميت كثيرًا من الحيوانِ ، فكم فيه مِن يوم أرضُه كالقوارير اللامعة وهواؤه كالزنابير (١) اللاسعة ، وليل يحولُ بين الكلب وهريره والأسدِ وزئيرِه (أوالطير وصفيرِه) والماء وخريره (أ).

وقال آخرُ: نحن في الشتاءِ بين لثق وزلقٍ ودمق (١٠).

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الحديث في الأصل ، ز . وهو حديث ضعيف ، وإن كان وارداً فيحتاج إلى تأويل ؛ فإن أبا الدرداء عاش بعد النبي ﷺ دهراً . أى : فيؤول قتل بمعنى سيقتل وعبر بالماضى لتحقيق وقوعه كقوله تعالى : ٥ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ٤ . ولكن يحتاج أن يتثبت أبا الدرداء مات بالبرد . انظر المصنوع صد ٤٦ ، وكشف الخفاء ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ للغريق والحريق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ز، م: (يستحجر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: والقطره.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( يروى ) .

<sup>(</sup>٧) الزنابير: جمع زنبار: حشرة أليمة اللسع من الفصيلة الزنبورية . الوسيط ( زنبر ) .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٩) انظر زهر الآداب ۲/ ۸۷۱.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (دلق)، والدمق: الثلج مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب حتى يكاد يقتل من يصيبه، وهو لفظ فارسي معرب. اللسان (دم ق).

وقال الشيخُ الإمامُ رحمه اللهُ تعالى(١):

نحن فى شتوتنا فى قلقِ وتمادى شفيق فى فرقِ ليس يخلو يومُنا والليلُ مِنْ ليثقِ أو زلقٍ أو دمقِ

<sup>(</sup>١) لم يرد الشعر في الأصل.

1/1.0

## /بابُ مدحِ الصيفِ

يُقَالُ: الصيفُ خفيفُ المُتُونة جليلُ<sup>(۱)</sup> المعونةِ كثيرُ النفعِ قليلُ الضرِّ، وهو أمُّ الحَبِّ والرياحين وبناتُ<sup>(۲)</sup> البساتين، وراحةُ الفقراءِ والمساكينِ <sup>(۲</sup>وسترُ الضعفاءِ والمتخملين، والعونُ على عبادةِ ربِّ العالمين<sup>۳)</sup>، وطبعُه طبعُ الشبابِ الذي هو باكورةُ المحتملين، والعونُ على عبادةِ ربِّ العالمين، وطبعُه الهرَمُ الذي هو باكورةُ العدم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وخليل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَنِياتٍ ﴾

<sup>(</sup>٣ - ٣) لم يرد في الأصل

#### بابُ ذمِّ الصيفِ

فى الحديث المرفوع: «شدةُ الحرِّ من فيحِ جهنم » ( ) . وقلتُ في «الكتابِ المبهج » : حرُّ الصيفِ كحدُّ السيفِ ( ) . وقلتُ أيضًا ( ) :

رُبِّ يــومٍ هــواؤه يَــتــلـظّــى فَيُحَـاكــى فـؤادَ صَبُّ مُـتَـيَّـمْ قَلَتُ إِذَا صَكُ أَنَّ عَدَابَ جَهنَّمْ فَلَتُ إِذَا صَكُ أَنْ حَرَه حر وجهِي ربنا اصرفْ عنَّا عذابَ جَهنَّمْ أَنْ وَكُتِب إلى بعضِ الملوكِ أَنْ أَشكو إلى مولاى صيفًا لا يطيبُ معه عيشٌ ولا ينفعُ معه أن ثلجٌ ولا خَيشٌ (١).

وكتب آخرُ: كيف لى بالحركةِ وقد قَوِىَ سُلْطانُ الحرِّ، وفُرش بساطُ الجمرِ لا سيما وفي (^^) الهاجرةِ التي هي كقلبِ المهجورِ والتنُّورِ المسجورِ (^) .

وكتب آخرُ: لا مرحبًا بالصيفِ من ضيفٍ ؛ فهو عونُ (١٠٠ الحيَّاتِ والعقاربِ وأمَّ الذبابِ والخنافسِ، وظئرِ البَقِّ الذي هو آفةُ الحلْقِ (١١٠):

من كلِّ سائليَّةِ الخرطوم طاعنة (۱۲) لا تحبجبُ السجفُ مسراها ولا الكللُ طافوا علينا ونارُ الصيفِ تطبخُنا حتى إذا نضِجتْ أجسادُنا أكلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٨/١ (٥١٠) ، و مسلم ٢٠٠١ (٦١٥) .

<sup>(</sup>٢) المبهج صـ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) شعر الثعالبي ص١٨٦ ، ومن غاب عنه المطرب صـ٦٦.

<sup>(</sup>٤) في ز، م: ﴿ حَدْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ز، م: ﴿ وَكُتُبُ بَعْضُ الْكُتَابِ إِلَى بَعْضُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م: (به).

<sup>(</sup>٧) زهر الآداب ٢/ ٨٧٢.

<sup>(</sup>٨) ني م : ډونيه . .

<sup>(</sup>٩) من غاب عنه المطرب صـ ٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) في م: (غون علي).

<sup>(</sup>١١) يتيمة الدهر ٢/٤١٧.

<sup>(</sup>۱۲) في م: (طاغية).

ه ۱۰ ارب

### /بابُ مدح المطر

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُؤْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧] يعنى: المطر(١).

وكان النبي ﷺ يكشفُ رأسه للمطرِ تعرُّضًا لرحمةِ اللهِ تعالى (٢٠).

وقال عز وجل: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ﴾ [ق: ٩].

وكان على بنُ أبى طالبِ رضى الله عنه يقول: مَن كان له داءٌ قديمٌ فليستوهِبِ امرأته درهمًا مِن مهرِها وليشترِ به عسلًا ويشربُه بماء السماء؛ ليكونَ قد اجْتَمعَ له الهنيءُ والمريءُ والشفاءُ والمبارَكُ، يريدُ قولَه تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ الهنيءُ والمريءُ والشفاءُ والمبارَكُ، يريدُ قولَه تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ الْهَنَّا فَكُلُوهُ هَنِيعًا مَرِيعًا ﴾ [النساء: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٢٩]، وقولَه تعالى: ﴿ وَنَرَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَبَارَكًا ﴾ [ق: ٩].

وكان ابنُ عباسٍ رضى الله تعالى عنهما يقولُ: المطرُ بعلُ الأرضِ. يعنى أنه لِقحها<sup>(١)</sup>.

ومنه أخذا /ابنُ المعتز قولَه (\*):

ومُزْنَةٌ مشعلةُ البوارقِ (١) تبكى على الأرض بكاءَ العاشقِ تَلْقَحُ بالقطرِ بطونَ الثرى والقطرُ بعلُ التربةِ العاتقِ (١) وقال بعضُ البلغاء: مرحبًا بالغيثِ الذي أغاثَ الأنامَ، وأَروَى الهضَابَ

1/1.7

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٧/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم ٢/٥١٦ (٨٩٨) ، وسنن البيهقي ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر نحوه في عيون الأخبار ٣/ ٢٠٦، والحيوان ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب صد ١٦٥، والتمثيل والمحاضرة صد ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) لم أجد الشعر في ديوانه، وهو منسوب له في الأوراق (قسم أشعار أولاد الخلفاء) ٣/ ٢٦٥، وثمار القلوب صد ١٦ .

<sup>(</sup>٦) في مصدري التخريج : ﴿ البارق ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (العانق). وكتب في حاشية النسخه ز: العاتق: يعني العتيق.

والآكامَ، وأحيا النباتَ والسوَام.

(ا وقال آخر : يا فرحتاه بالغيثِ الذي أحيا الورَى ، ورُوى الثرَى ، ونبَّه عيونَ النوّم (٢) من الكرّى .

وقال أبو تمام<sup>٣</sup>:

غيث أتانا مؤذنا بخفض قضت به السماء حقّ الأرض يمضى ويبقى نعما لا تمضي

وقال أحمدُ بنُ أبي طاهرٍ:

وعارضٌ مبتسمٌ قد استهلْ ومدُّن أطنابَ الغمام وأظلْ (٥) حتى إذا أثرى الثرى من وبلِه كم أنزل الله به من رحمةٍ وقال مؤلفُ الكتاب<sup>(٢)</sup> :

> ١١ب /أتى هذا النثارُ (٢على نظام) فِللْوسْمِيِّ في أرضي بكاءً

وأخصَب الجدبَ تولى وارْتحلْ ومن حياة بحياة إذ نزل

وجاء الخير إذا جاء الغمام وللنزرع ابتهام وابتسام

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ز.

<sup>(</sup>٢) في الأصل. م: ﴿ النور ﴾ ، والمثبت مناسب السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه وهو في ديوان كشاجم صـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وقد ٥.

<sup>(°)</sup> في الأصل: « والظل ».

<sup>(</sup>٦) ديوان الثعالبي صد ٨٤.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: (بل النظام).

# بابُ ذمِّ المطر

المطر مُفْسِدُ الميعادِ ، والغيثُ لا يخلو من العيثِ (١) .

وفي «المبهج» قد عاقتِ الأمطار عن الأوطارِ "، وحالت الأوحالُ " عن الوصالِ .

وقال أبو نواس :

هو الغيث إلا أنه باتَّصَالِهِ لئن كان أحيا كلَّ رطب ويابس وقال أبو عليٌ البصيرُ (١):

مَن تكُن هذه السماءُ عليه فلقد أصبحت علينا عذابًا أيها الغيث كنت بؤسا وقفرًا و قال أيضا<sup>(۴)</sup> :

رحمة صيرت على عذابًا الم تدع لي بها ولا لعيالي (<sup>۱۰)</sup>أمطرتنا خلافَ ما أمطرت للنا

أَذَى (°) ليس قولُ الناس (٢) فيه يباطل لقد حبسَ الأحبابَ وسط المنازلِ

نعمةً أو يكن بها مسرورا ولقينا منها أذًى وشرورا(^) لى وللناسِ حنطةً وشعيرا

تركث منزلى خرابًا يبابا سقفَ بيتِ يكفُ عنا السحابا س لبنًا وجندلا وتراباً.

داتها أن تخرب المعمورا،

وصيرت منزلى خرابا وماعا

(٩) تحسين القبيح ص ٩٠.

1/1.4

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الغيثِ ﴾ ، والعيث : الفساد . اللسان (ع ى ث) . وانظر التعثيل والمحاضرة صـ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الأقطار).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الأحوال ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تحسين القبيح صـ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) في م : اإذ ا .

<sup>(</sup>٣) في ز،م: والله،

<sup>(</sup>٧) الإعجاز والإيجاز صد ٢٦٢.

<sup>(</sup>٨) بعده في ز، م:

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: م.

وقال ابنُ المعتزُّ :

روینا فما نزداد یارب من حَیّا وأنت علی ما فی النفوسِ شهید سقوف بیوتی صرن أرضًا أدوشها وحیطان داری رُکّع وسجود

\* \* \*

۱۰۷اب

### باب مدح القمر

هو نورُ اللهِ عز وجل وأحدُ النيُرَينِ ، وهو الذي يجعلُ الليلَ نهارًا ، ويُشَبَّه به كلُّ وجهِ حسنِ ، ويُتَمثَّلُ به في كلُّ خيرِ (١).

وفيما يقولُ الناسُ من حكاياتِهم أن أعْرابيًّا نام ليلةً عن جَمَلِه ففقَده ، فلما طلعَ القمرُ وجدَه ، فرفعَ إلى اللهِ يدَيْه وقال : أشهدُ لقد (٢) أحليتَه وجعلتَ السماءَ بيتَه ، ثم نظرَ إلى القمرِ فقال : إن اللهَ صوّرَكَ ونوَّرَكَ ، وعلى البروجِ دوَّرَكَ ، وإذا شاء قوَّرَك ، (وإذا أراد دورك) فلا أعلمُ مزيدًا (أأسألك ، ولئن أهديتَ إلى قلبي سرورًا لقد /أهدى اللهُ تعالى إليك نورًا ثم أنشأ (عقولُ :

ماذا أقولُ ( وقولى فيكَ ، ذو خطلٍ ( وقد كفيتني التفصيل والجملًا إن قلتُ لازلتَ علويًّا فأنتَ كذا أو قلتُ زانكَ ربى فهو قد فعلًا ( )

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) من غاب عنه المطرب صـ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: وأنك قده.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز، م: ﴿ وَلُو شَاءَ كُورِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز، م: ﴿ أَسَأَلُهُ لِكُ فَلَتُن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ز، م: ﴿أَنْشُد ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ز، م: (وفيك القول).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: ﴿ كَفَيْتَنِّي فَيْكُ ذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) من غاب عنه المطرب صد١٠٤، ١٠٤ وليس فيه البيتان

## بابُ ذمِّ القمرِ

أبلغُ ما قيلَ في ذلك وأجمعُه قولُ بعضِ الظُّرَفاءِ الأدباءِ ممن يسكنُ "دور الكراء" وقد قيل له: انظرُ إلى القمرِ ما أحسنَه؟ فقال: واللهِ ما أنظرُ إليه لبغضى له". قيل: ولِيمَ؟ قال: لأن فيه عيوبًا لو كانت في حمارٍ لرُدَّ بالعيبِ. قيل: وما هي؟ قال: ما يُصَدِّقُه العيانُ وتشهدُ به الآثارُ"؛ فإنه يهدمُ العمرَ ويُقرّبُ الأجلَ ويحل الدين ويوجِبُ كراءَ البيت "ويقرضُ الكتانَ "ويُشحبُ" الألوانَ ويسخن الماء ويُفْسِدُ اللحمَ ويُورِثُ الزكامَ ويُعين السارقَ ويفضَحُ العاشقَ الطارقَ ".

وتأذى ابنُ المعترُّ في ليلة من ليالي البدرِ بالقمر ، وكان ذلك في الصيفِ ، فقال يذمُّ القمر (^):

(أيا مثكلى طيب الكرى) ومُنَغِّصِي وأرى زيادة حرّها لم يَنْقُصِ متسلح بهقًا كوجْهِ الأبرَصِ

يا سارق الأنوارِ من شمسِ الضَّحَى /أَما ضياءُ الشمسِ فيك فناقصٌ لم يظفرِ التشبيةُ منك بطائلٍ

1/1.1

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ز، م: ﴿ اللَّهُ الْ بَكُرَاء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ز، م: (فيه).

<sup>(</sup>٣) في ز،م: والأثرة.

<sup>(</sup>٤) في ز، م: والمنزل،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: [الكتاب].

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ يَغْيِرٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) يتيمة الدهر (۵/ ۱ .

<sup>(</sup>۸) دیوانه ۲/ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في م: (ما مثل نورك في الدجاء).

### بابُ مدحِ السفرِ

قد مدَح اللهُ عز اسمُه المسافرين فقال: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠]. ( وأمر جلّ اسمُه بالسفر فقال: ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقال جل جلاله: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ [الملك:

وفى الحديثِ المرفوعِ: «سافروا تصحُّوا وتغنَموا»<sup>(٢)</sup>. وفى التوراةِ: يا ابنَ آدمَ جَدُّدْ سِفرًا أُجَدُّدْ لك رِزقًا<sup>(٢)</sup>.

[ولبعضِهم (١):

فَييرْ فَى بلادِ اللهِ والْتمسِ الغِنى تعشْ ذا يسارٍ أو تموت فَتُعذَرا ولا ترضَ من عيشٍ بدونٍ ولا تنمْ وكيف ينامُ الليلُ مَن كان مُعْسِرا وقولُ العامةِ: كلبٌ جوّالٌ خيرٌ من أسدِ رابضِ (٥).

ولبعضهم (١):

أدورُ مِن المعالى مُنتهاها ولا أرضَى بمنزلةِ دَنِيهُ فَإِما نيلُ غايةِ ما أُرَجَّى وإما أن توسُنك المنيَّة ولا خَايةِ ما أُرَجَّى وإما أن توسُنك المنيَّة ولا خَالِهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقى فى سننه ۲/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ٥/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) اختلف فى نسبة هذين البيتين إلى قائلهما. فنسبا فى الأغانى ٣٢٦/١٧ لأبى عطاء السندى، ونسبا فى العقد الفريد ٣١/٣ لربيعة بن الورد، وهما فى عيون الأخبار ٢٤٣/١ بدون نسبة، وورد الأول منهما كذلك فى ديوان عروة بن الورد صـ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) المحاسن والأضداد ص ٨٣، والمحاسن والمساوئ ١/ ٤٦١، والمستطرف ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٦) نسبهما ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة ٨/١٨، ١٥/ ٣٠٨، إلى عنترة وليسا في ديوانه .

<sup>(</sup>٧) هو أبو الفتح البستى. ديوانه صـ ١٤٦.

فالأرضُ حيث حللتَها لك منزلُ عزمًا كما عزمَ الرجالُ النُّزَّلُ (١)

إن كنتَ تَرْضى بالدنيةِ منزلًا فإذا عزمتَ على المعالى فاخترِطْ وقال آخرُ<sup>(۲)</sup>:

فدع الديارَ وأُسْرِعِ التحويلا في بلدةٍ تَدَعُ العزيزَ ذليلًا حتى يعودَ لتَبْكِيَنَّ طويلاً (\*) وإذا الديارُ تنكَّرَتْ عن حالِها ليس المقامُ عليك فرضًا واجِبًا وإذا بكيتَ على زمانٍ قد مضَى

وقالت الحكماءُ: السفرُ أحدُ أسبابِ المعاشِ التي بها قوامُه ونِظامُه؛ لأن اللهَ عز ذكره لم يجمعُ منافعَ الدنيا في أرضٍ، بل فرُقها وأحوجَ إلى بعضٍ بعضَها، ومن فضلِه أن صاحبَه يَرى من عجائِب الأمصارِ، وبدائعِ الأقطارِ، ومحاسنِ الآثارِ ما يزيدُه علمًا، ويفيده فهمًا بقدرةِ اللهِ تعالى وحكمتِه، ويدعوه إلى شكرِ نعمتِه، / ويجمعُ المكاسب ويسمعُ العجائب، ويَكْسبُ التجارب، ويفتحُ المذاهبُ (أويجمعُ المكاسب) ويسمعُ العجائب، ويَكْسبُ التجارب، ويفتحُ المذاهبُ ويشهى الطعام، ويحطُّ سورةَ الكبر ويبعثُ على طلبِ الذكرِ (١٠).

ولذلك قال حاتمُ طبيعٌ 🗥 :

إذا لزمَ الناسُ البيوتَ وجدتَهم (٨) عماةً عن الأخبارِ خرق المكاسبِ وقال ابنُ المعتز: أشقى مِن المسافرِ إلى الأملِ مَن قعد في الناسِ (عن العملِ ٩).

<sup>(</sup>١) في الديوان : (البزل 6 .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في بهجة الجالس ٢٤١/١، والمحاسن والمساوئ ٩٥/١

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين لم يرد في الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ز، م: ﴿ ويجلب المكاسب ٥ .

<sup>(</sup>٥) في ز: (على التكلان).

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه ض١٨٨.

<sup>(</sup>٨) في ز، م: ﴿ رَأَيْنَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٩ - ٩) لم يرد في الأصل.

وقال غيره<sup>(١)</sup> :

ليس ارتحالُك تزداد الغنى سفرًا بل المقامُ على بؤسٍ هو السفرُ وقلتُ في الكتابِ « المبهجِ » : من آثر السفرَ على القعودِ فأحراه أن يعودَ مُورق العودِ (٤) .

وفيه أيضًا: ربما أسفرَ السفرُ عن الظُّفَرِ (٥) وتعذَّر في الوطنِ قضاءُ الوطرِ (٦).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) بهجة المجالس ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (القيام).

<sup>(</sup>٣) ني م: ﴿ فَلَا يَبِعَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المبهج صد ٤١.

<sup>(</sup>٥) في م: ( النظر).

<sup>(</sup>١) الميهج صد ١٤.

1/1.9

## بابُ ذمِّ السفرِ

فى الحديثِ المرفوعِ: «إن المسافرَ ومتَاعَه على قَلَتِ إلا ما وقى الله »(١). (أَى: الهلاك<sup>٢)</sup>.

وقيل لبعضِ الحكماءِ: إن السفرَ /قطعةُ من العذاب. فقال: لا بل العذابُ قطعةُ من السفر (٣).

ونظمَه مَن قال():

إن العذابَ قطعةً مِن السفر يا ربُّ فاردُدْني إلى ريفِ ( الحضَر و كان الحجاجُ يقولُ: لولا فرحةُ الإيابِ لما عذبت أعدائي إلا ( السفر.

( و كان يُقالُ: ثلاثةً يُعذَرون على سوءِ الخُلُقِ؛ المريضُ والمسافرُ والصائم .

وقال بعضُ الحكماءِ: السفرُ والسُّقَمُ والقتالُ ثلاثةٌ متقاربةٌ (^)، السفرُ سفينةُ الأذى، والسقم حَريقُ الجسدِ، والقتالُ مُنبِتُ (^) المنايا (١٠).

<sup>(</sup>۱) نسب لأعرابى فى البيان والتبيين ٢/ ١٠٥، وإصلاح المنطق صـ٧٦ وأدب الكاتب صـ ٦٦، وانظره فى تفسير القرطبى ٥/ ١٥١، وكشف الحفاء ٢/ ٢٠٦. وقال النووى: إنما هو من كلام بعض السلف. انظر خلاصة البدر المنير ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٣) المستطرف ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) البيت في المستطرف ٢/ ٩٤، والتعثيل والمحاضرة صد ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) في ز،م: (ربق).

<sup>(</sup>٦) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ورد ما بين الرقمين في النسختين ز، م في موضع متأخر ونصه في ز: ٩ ويقال أربعة يعذرون على سوء الحلق المريض والمسافر والصائم والمصاب والشيخ ٩ وفي م: ٩ ويقال خمسة يغدرون على سوء الحلق، المريض والمسافر والصائم والمصاب والشيخ ٩ . وينظر بهجة المجالس ١٢٥/٢، والتمثيل والمحاضرة ص ٤٧٠، وزهر الآداب ٢/ ٨٦٣.

<sup>(</sup>A) في ز: (أثلاث)، وفي م: (لثلاث).

<sup>(</sup>٩) قى م: دينبت 🛚 .

<sup>(</sup>١٠) القول لقباذ بن فيروز. انظره في الإعجاز والإيجاز صـ٥٧، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠١، وزهر الآداب ٣٨٦/١.

وقال آخر: السفرُ متعب مُكْرِبُ (١) والحديثُ يُقصِّرُه ويُسلى كربَه وكان يُقالُ: طولُ السفرِ ملالةٌ وكثرةُ المنى ضلالةٌ (١) . وكان النبى ﷺ يتعوذ من وغثاء السفر (١) .

وقلتُ في الكتابِ ﴿ المبهجِ ﴾ : رَبُّ سفرٍ كتصحيفِه أردتُ ربُّ سفرٍ كَسفرٍ ﴿ ۖ ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في م: (مكره. ١

<sup>(</sup>٢) روضة العقلاء ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٧٨/٢ (١٣٤٢) ، والترمذي ٥/٧٩ (٣٤٣٨) .

١٠٩/ب

### باب مدح الغربةِ

/من أحسن ما قيل في ذلك قول البرقعي (١):

إذا صارمٌ قَرَّ في غيميه حوى غيرُه الفضلَ يومَ الجلادِ إذا النارُ ضاقَ بها زندُها ففسحتُها في فراقِ الزنادِ ففي الإغترابِ وفي الإضطرابِ منالُ المني وبلوغُ المرادِ وكان يُقال: ليس بينك وبين بلد<sup>(۱)</sup> نسبٌ فخير البلادِ ما حَمَلَك وجَمَّلك (۱). وقال بعضُ الحكماءِ: اهجرُ وطنَك إذا نَبَتْ عنه نفسُك، وأوحِشْ أهلَك إذا كان في إيحاشِهم أنسُك (١).

°وقال آخر:

فلأن تُشرِّقَ أو تُغرُّبَ طالبًا وتكونَ في الإقبالِ والإدبارِ خيرٌ وأكرمُ بالفتى من عيشةِ ضنكِ يقومُ بها على إقتارِ<sup>٧٧</sup> وكان سهلُ بنُ هارون<sup>(١)</sup> يقولُ: لستُ ممن يقطعُ نفسَه لصِلَةِ<sup>(٧)</sup> وطنِه<sup>(٨)</sup>. ومما يُنسبُ إلى نفرٍ من الشعراءِ قولُ بعضِهم<sup>(١)</sup>:

لا يمنعنك خفضَ العيشِ في دَعَةٍ نوعُ نفسٍ إلى أهلِ وأوطانِ

<sup>(</sup>١) بهجة المجالس ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) في ز، م: ﴿ بِلَدُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١/ ٢٣٤، وبهجة المجالسَ ٢٥/١، والتمثيل والمحاضرة ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) المحاسن والأضداد صـ٣٣، والمحاسن والمساوئ ٤٩٣/١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد بالأصل.

<sup>(</sup>١) في ز، م: (مروان).

<sup>(</sup>٧) في ز: (بصكة)، وفي م: (بصلة).

<sup>(</sup>٨) التعثيل والمحاضرة صـ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٩) البيتان للصولى في ديوانه صـ١٥١ (مجموع مع الطرائف الأدبية للراجكوتي) ، وكذا النسبة في معجم الأدباء ٢٧٥/١، ونسب إلى صريع الغواني في وفيات الأعيان ٤٦/١ . وانظره غير منسوب في الموشى صـ ٢٧١، والمحاسن والأضداد صـ٣٦، وديوان الحماسة ١٩٨/١.

أهلا بأهل وجيرانا بجيران تَلقي بكلُ بلادٍ إن حللتَ بها ومن مشهور ما يُنشدُ في هذا الباب قولُ الآخر(١):

الفقر في أوطانِنا غربة والمالُ في الغربة أوطالُ والأرضُ شيءٌ كلُّه واحدٌ ويحلفُ الجيرانَ جيرانُ

/وقال غيرُه<sup>(۲)</sup>:

1/11.

إذا نِلْتَ في أرضِ معاشًا وسلوةً فما هي إلا بلدةً مثلُ بلدةٍ

ومما يُستجادُ في مدح الغربةِ قولُ أبي فراسٍ ( أ ):

والمرءُ ليس ببالغ في أرضِهِ وقولُ الطريفيُّ :

أرى وطنى كعشٍّ لى ولكن<sup>(١)</sup> ولولا أن كسب القوت فرض

وأنشدني أبو الفتح البستيُّ :

لئن تنقلتُ من دار إلى دار فالحرُّ حرُّ عزيزُ النفس حيث أتي

فلا تُكْثِرَنْ <sup>(7</sup>منها النزاع<sup>)</sup> إلى الوطنْ وخيرهما ما كان عونًا على الزمنْ

كالصقر ليس بصائد في وكره

أسافرُ عنه في طلب المعاش لما برح الفراخُ من العِشاشِ

وصرتُ بعد ثواءِ<sup>(٨)</sup> رهنَ أسفارِ والشمش في كلِّ برج ذاتُ أنوارِ

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في يتيمة الدهر ٢/ ٨١، ومعجم السفر للسلفي صـ٣٣٨ ونفح الطيب ٧٤/٣ ووفيات الأعيان .TYT /£

<sup>(</sup>٢) انظر البيتين باختلاف يسير في البيت الأول في الموشي صـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: وفيها النزوع، .

<sup>(</sup>٤) ديوانه صـ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ الطريفي ﴾ ، والمثبت من اليتيمة ٤/٥٣ / والشعر ثمة .

<sup>(</sup>٣) في ز: ﴿ وَإِكُنَّ ﴾ ، وفي م: ﴿ وَكُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه صد ٩٤.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (شور).

#### باب ذم الغربة

كان يُقال : النقلةُ مثلةً والغربةُ كربةً والفرقةُ حرقةٌ'``.

وقال بعضُ الحكماءِ: الغريبُ كالغرسِ الذى زايلَ<sup>٢٢)</sup> أرضَه وفقد شربَه فهو داو<sup>٢٦)</sup> لا يُزهِرُ وذابلٌ لا يُثْمرُ<sup>٤١)</sup>.

وقال آخرُ: الغريبُ كالوحش النائى عن وطنِه فهو لكلِّ رامٍ رميةٌ ولكلِّ سبعٍ فريسةٌ ().

١١١. وقال آخر: الغريبُ كاليتيمِ الفطيمِ /الذى تُكُل أبويْه فلا أمَّ ترأمُه'` ولا أب يرأفُ له'``.

وقال آخرُ: عسرُكَ في بلدِك خيرٌ من يسرِكَ في غُرْيَتِكَ (^).

ونظمَه مَن قال(١):

لَقُرْبُ الدارِ في الإقتار خير من العيشِ الموسَّعِ في اغْترابِ وكان يُقال: إذا كنتَ في (١٠غيرِ بلدِك ١٠٠ فلا تنسَ نصيبَك من الذلُّ (١١٠). [ولبعضِهم:

يا نفسُ ويحَكِ في التغربِ ذلة فتجرّعي كأسَ الأذي وهوانِ

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) زايل: فارق . اللسان ( ز ی ل ) .

<sup>(</sup>٣) في م: (ذا). ويقال: دويت الأرض أي: كثرت أدواؤها وآفاتها. الوسيط ( د و ي ) .

 <sup>(</sup>٤) رسالة في الحنين إلى الأوطان ( مطبوع ضمن رسائل الجاحظ) ٣٨٧/٢، والمحاسن والمساوئ ١/ ٤٩٠،
 وزهر الآداب ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) زهر الآداب ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ تَوْمُهُ ﴾ وترأمه: تحبه وتعطف عليه . الوسيط ( ر أ م ) .

<sup>(</sup>٧) المحاسن والمساوئ ١/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٨) رسائل الجاحظ ٢/ ٣٨٦، والمحاسن والأضداد ص ٦٠، والمحاسن والمساوئ ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٩) البيت في رسائل الجاحظ ٢/ ٣٨٧، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠١، وبهجة المجالس ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في ز،م: (بلد غيرك).

<sup>(</sup>١١) التمثيل والمحاضرة صد ٤٠١، وزهر الآداب ٢٨٦/١.

وإذا نـزلــتِ بــدارِ قــومٍ دارِهــم وقال آخر:

ما مِن غريبِ وإن أبدى مكابدةً وقال النابغةُ<sup>(۱)</sup>:

فحلى في ديارك إن قومًا وقال الأعشى (٢):

ومن يغترب عن قومه لم يزل يَرى ويُدفنُ منه الصالحاتُ وإن يُسئُ وقال آخرُ:

ومن يناً عن دارِ العشيرةِ لم يزلْ وقال العَتابِيُّ :

فيا ابنَ أبى لا تَغْتربْ إن غُرْبتي /وقال آخر (٢٠):

وإن اغترابَ المرءِ من غيرِ خلةِ فحسبُ الفتى ذلًا وإن أدرَك الغنى وقال آخرُ (^):

فلهم عليك تَعَزُّزُ الأوطانِ

إلا تذكّر بعد الغربةِ الوطَنا] (٠)

متى يدعوا ديارَهمُ يَهونوا

("مصارع مظلوم" مجرا ومَشحبا<sup>(ئ)</sup> یکنْ ما أسا کالنارِ فی رأسِ کبکبا<sup>(ه)</sup>

عليه رعود جمة وبروق

سقثنى بكفِّ الضيمِ ماءَ الحناظلِ

ولا همة يَسمو لها لَعجيبُ ونالَ ثراة أنْ يُقال غريبُ

Îm

<sup>(</sup>a) ما بين المعكوفين لم يرد في الأصل ، ز .

<sup>(</sup>١) ليس للنابغة ، وهو لزهير في ديوانه صد ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) ديوانه صـ۱۱۳.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: (ملوما ومظلوما).

<sup>(</sup>٤) في م: 1 محسبا ٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: وكوكبا، وكبكب: جبل خلف عرفات. معجم البلدان ٤/٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر صـ ١٢٩.

<sup>(</sup>۷) هو منصور بن المسلم المعروف بابن أبى الدميك. انظر الشعر فى معجم الأدباء ١٩٥/١٩، و المحاسن والأصداد صـ ٦١، والمحاسن والمساوئ ١/ ٥٠٢.

 <sup>(</sup>٨) نسب الثعالبي الأبيات في اليتيمة ٣/ ١٠٥. إلى ابن الحجاج، وانظرها في تكلمة ديوان على بن الجهم
 صـ٩٨١. وهي بدون نسبة في رسائل الجاحظ ٢/٧٠٤.

سين الأحبةِ والسوطئ لِ إلى النصراعةِ والوهنُ دُ النضو في ثِني<sup>(۱)</sup> الرسَنْ فكأنَّه ما لم يَكُنُ<sup>1)</sup>

ومتعة (١) بين أهليه وأصحابة كالليثِ يُحقرُ لما غاب عن غابِه

طلب المعاش مفرق ومُصَيِّر جَلدَ الرجا ومُصَيِّر جَلدَ الرجا الأحتى يُقادَ كما يُقا شم المنية بعده وأنشدني أبو الفتح البُشتيُ : لا يَعدِمُ المرءُ كِنَّا يستكِنُ به ومن نأى عنهمُ قلَّتْ مهابتُه

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( اثني ٤ ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) ديوانه صـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ﴿ منعة ﴾ .

## بابُ مدحِ الفراقِ

قال بعضُ الظرفاءِ<sup>(۱)</sup>: في الفراقي مصافحةُ<sup>(۱)</sup> التسليمِ ورجاءُ الأوبةِ والسلامةُ من الملالِ<sup>(۱)</sup> وعمارةُ القلبِ بالشوقِ والأنسُ بالمكاتبةِ<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو تمام (٥):

اوليست فَرحةُ الأوباتِ إلا بموقوفِ على ترحِ<sup>(١)</sup> الوداعِ الراب وكتب بعضُ الكتابِ: جزى الله الفراقَ خيرًا <sup>(٧</sup>وإنما هو<sup>٧)</sup> زَفْرةٌ وعَبْرةٌ، ثم اعتصامٌ وتوكُّلٌ، ثم تأميلٌ وتوقَّعٌ، وقبَّح اللهُ التلاقى فإنما هو مسَرَّةُ لحظةٍ ومساءةُ أبام، وابتهاجُ ساعةِ، واكتئابُ زمانٍ<sup>(٨)</sup>.

ُ وقال آخرُ: إنى لأكره الاجتماعَ محاذرة الفراق، وقصورَ السرور، ومع الفراق غمةً يخففها توقعُ إسعاف النوى، وتأميلُ الأوبةِ والرَّجعيُّ.

قال الشاعرُ<sup>(۱۰)</sup>:

فيه غمّ وفيه كشف غموم أشتهيه للذة التسليم ليس عندى سخط النوى بعظيم من يكن يكره الفِراق فإني

<sup>(</sup>١) في ز، م: (الحكماء).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( مصاحبة ).

<sup>(</sup>٣) في زءم: «السآمة».

<sup>(</sup>٤) تحسين القبيح صـ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) في ز: ( نزح) و الترح: الحزن . اللسان ( ت ر ح ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز، م: وفعا هو إلا، .

<sup>(</sup>٨) نسب في تحسين القبيح صـ ٢٩ لأبي عبدالله الزنجي الكاتب.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز، م: (وقال إنى لأكره الاجتماع ولا أكره الفراق، لأن مع الفراق غمة يخففها توقع إسعاف بتأمل الأوبة والرجعي ومع الاجتماع محاذرة الفراق وقصر السرور). وانظر تحسين القبيح: الموضع السابق.

 <sup>(</sup>١٠) الشعر لسليمان بن خلف في معجم الأدباء ١١/ ٥٠٠، ولابن طاهر في ديوان المعاني ١/ ١٧٨، ونسبه الثماليي في تحسين القبيح صـ٣٠ لليزيدي.

إن فيه اعتناقـة لـوداع وانـتـظـاز اعـتناقـة لـقـدوم وقال بعض الظرفاء: إن قلتُ إنى لم أجدْ للرحيلِ ألمّا وللبين حرقة لقد قلتُ حقًا لأنى نلتُ به من (اللقاءِ وأنسِ العناق) ما كان مَعْدُومًا أيامَ الاجتماع (٢٠).

ومما يليقُ قولُ البحتريُّ :

/فأحسن بنا والدمع بالدمع كاشخ (أ)
وقد ضمّنا وشكُ (أ) الفراق ولقّنا
فلم نر إلا مخبِرًا عن صبابة
ومن قُبَل (أ) قبلَ التشكى وبعدَه
ولو فهم الناسُ الفراقَ وحسنَه
وقال آخرُ:

آهِ من حَرُّ دمعةِ الشساقِ لذةُ الدمع عند بَينِ حبيبٍ

أُمَازِجُه والحَدُّ بالحَدُّ ملصقُ عناقٌ على أعناقِنا ثم ضيقُ<sup>(۱)</sup> بشكوى وإلا عبرةً تترقرقُ<sup>(۱)</sup> تكادُ بها من شدةِ اللثمِ تُشرقُ لحُبُّبَ من أجلِ التلاقي النفرقُ

ما ألذ البكاء عند الفراق كعناق الجبيب وقت التلاقي

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١ ~ ١) في م: والعناق وأنس اللقاء.

<sup>(</sup>٢) تحسين القبيح صـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢/ ١٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وَاسْخَ } ، وَفِي مَ : ﴿ وَاكْفَ } ، وَفِي اللَّهُ يُوانُ : ﴿ وَاشْجِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ وشد؛ ، وفي م: ﴿ وشي؛ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: 1 يضيق 1.

<sup>(</sup>V) في الأصل: 3 تتمزق ) .

<sup>(</sup>٨) في م : وقيل ٥ .

### بابُ ذمِّ الفراقِ

كان يُقال: ما خُلِق الفراقُ إلا لتعذيبِ العشاقِ(١).

وقال بعضُهم: فراقُ الأحبابِ سقامُ الألبابِ.

<sup>(٢</sup> وقال آخرُ : حق الفراقِ أن تطيرَ له القلوبُ وتطيشَ معه العقولُ وتطيحَ عليه النفوسُ .

ويُقال: فراقُ الحبيب يُشيبُ الوليدَ ويذيبُ الحديدَ ".

("وقال آخر"): السياق (<sup>(1)</sup> أهونُ من الفراقِ (<sup>(0)</sup> .

وقال النظَّامُ: لو كانت للفراق صورةٌ لراعت (١) القلوبَ وهدتِ الجبالَ ولجمر الغضى أقل (٢) توهجًا من تارِه ولو عَذَّب اللهُ أهلَ النارِ بالفراقِ لاستراحوا إلى ماقبلَه من العذابِ (١).

وقال الشاعر (٩):

وفعالِه بأضالعِ العشاقِ ١١٦/ب وإذا استغاثوا غاثهم بفراقِ

/لو (''كان مالكُ '' عالماً بجوى الهوى ما عذب الكفار إلا بالهوى وقال آخو ((۱):

<sup>(</sup>١) نسب القول في الإعجاز والإيجاز صـ١٣٤ إلى محمد بن داود الأصفهاني.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل.

٣ - ٣) في ز، م: ﴿ وَيَقَالُ هُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) السياق: نزوع الروح. المصباح المنير واللسان ( س ى ق ) .

<sup>(</sup>٥) الموشى صـ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ولمدت.

<sup>(</sup>Y) في ز، م: ﴿أَهُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٩) البيتان للبرعى في ديوانه صـ٨٥، وهو من وفيات سنة ٨٠٣ هـ.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل والديوان: وأن مالك، وفي م: وأن مالكا،.

<sup>(</sup>١١) الشعر في ديوان الحماني الكوفي يحيى بن عبدالحميد ، وكذا نُسب في معاهد التنصيص ٤/ ٥١، ونسب في بهجة المجالس ١/ ٢٥٢، للعلوي على بن محمد .

لو راد مرتاد المنية لم يجد غير الفراق إلى النفوس دليلا

ولقد نظرتُ إلى الفراق فلم أجد للموتِ لو فقد الفراقُ سبيلا فأخذه أبو الطيب المتنبي فقال(١):

نولا مفارَقة الأحباب ما وجَدَتْ لها المنايا إلى أرواحِنا سُبُلا وأنشدت لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمدَ الضبي (٢):

لا تسركن الله الفرا قي فيانه مرّ المذاق فالشمش عند غروبها تصفر من محوف الفراق ' وقيل: سواءٌ فراقُ الروح، وفراق عديلِ الروح''

وقال بعضُ البلغاءِ: لا غرو أن يفرقَ الفراقُ بين الروح والبدنِ ويترك المبتلى به والمشتاقَ <sup>(°)</sup> في قَرَنِ <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوانه صد١٠.

<sup>(</sup>٢) في م: ( الضبعي ١ . وانظر الشعر في الإعجاز والإيجاز صـ ٢٣٣، ومعجم الأدباء ١٠٨/٢، ويتيمة الدهر .TEE/T

<sup>(</sup>٣) في م: (ألم).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: والاشتياق ، .

<sup>(</sup>٦) لم يرد هذا القول في النسخة: ز.

## بابُ مدح البكاءِ

كان يوسفُ النبيُّ عليه السلامُ إذا برَّحَ به الحزنُ على أبيه دخلَ وصبٌّ عبرتَه ثمُّ خرج .

\* \* \*

1/118

# فصلٌ للأستاذ / أبى بكرٍ الخوارزْمِّي

إن الفجيعة إذا لم تحارَب بجيشٍ من البكاءِ، ولم يُخفَّفُ من أثقالِها بالنشيج<sup>(۱)</sup> والاشتكاءِ، تضاعفَ داؤها <sup>(۲</sup> وزادَت أعباؤها<sup>(۱)</sup> وعزَّ دواؤها<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

### فصل لأبى إسحاق الصابي

إن في إسبالِ (1) العَبْرةِ وإطلاقِ الزفْرةِ والإجهاشِ بالبكاءِ (0) والنشيجِ (1) وإعلانِ الصياحِ والضجيجِ تنفشا (١) من برحاءِ القلوبِ وتخفيفًا من أثقالِ الكروبِ (٨).

وقال امرؤ القيس (٩):

فهلْ عند رسم دارسٍ من مُعَوَّلِ

وإن شفائسي عبرةٌ مُهراقةٌ

<sup>(</sup>١) في م: (بشيء من).

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في م: ﴿ وزاد إعياؤها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٢/ ٨٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (استبال).

<sup>(</sup>٥) سقط من ز، م.

<sup>(</sup>٦) علق في حاشية النسخة: ز مانصه: ١ الإجهاش عصر النفس وتجريضها على البكاء.

<sup>(</sup>۲) في م: (تنفيشا).

<sup>(</sup>٨) زهر الآداب ٢/ ٨٠١.

<sup>(</sup>٩) البيت من معلقته المشهورة في ديوانه صــ٩ .

وبكيتُ ليلةَ هجرها من وصلِها أبكى وأمسحُ مدمعي في جيدِها وقال آخو<sup>(۲)</sup>:

وما في الأرض أشقى من محبِّ تراه باكيًا أبدًا حزينًا فيبكى إن نأؤا شوقًا إليهم وقال غيره (١):

لولا مدامع عشاق ولوعتهم فكلُّ نارِ فمن أنفاسِهم قُدِحتْ وقال ذو الوُمَّةِ (\*):

لعل انحدارَ الدمع يُعقِبُ راحةً وقال ابنُ الرومي في ذكرِ العلةِ في تخفيفِ الهمُّ بالكباءِ (٢٠):

> ١١٣/ب /الدمعُ في العينِ لا نومٌ ولا نظرُ ولم أجدٌ ذلك المعنى وعيشِكما<sup>(^)</sup> وقال أخرُ<sup>(٩)</sup>:

(اوقال آخو<sup>(۲)</sup>:

من عادةِ الكافورِ إمساكُ الدم وإن وجدَ الهوى مُحلُو المذاقِ

وجرث مدامع أعينى كالعندم

لخوف تَفَرُقِ أو الشيساق ويبكى إن دنُوا خوفَ الفراقِ

لبانَ في الناسِ عزُّ الماءِ والنارِ وكل ماءِ فمن دمعِ لهمْ جارِي<sup>١</sup>)

من الوجدِ أو يَشفى <sup>(1</sup>نجيَّ البلابل<sup>1)</sup>

ولا محالةً من معنى له خُلِقا إلا البكاء إذا ما طارق طَرَقا

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل، ز.

<sup>(</sup>٢) الشعر لابن رشيق القيرواني . انظره في ديوانه ص١٩٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) اختلف في نسبة الأبيات إلى قائلها . فنسبت في الزهرة لابن داود ٨٥/١ لماني الموسوس ، ونسبها المرزوقي في شرح الحماسة ١٣٣٩/٣ إلى ورد الجعدى وهي في ديوان نصيب بن رباح صد ١١١، وابن دريد الأزدى ص ٤٠، وانظرها في أمالي الزجاجي صـ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) هو الخبز أرزى. ديوانه صـ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٣٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: ( لحي بلابلا).

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٤/ ١٦٩٨.

<sup>(</sup>٨) في ز،م: (وحقكما).

<sup>(</sup>٩) هو الحسن بن وهب. انظر الأغاني ٢٣/ ١٠٦، وعيون الأخبار ٢/ ٢٩٦.

ابكِ فمن أنفع ما في البكا أن البكا للحزن تحليلُ وهمو إذا أنت تأملق حزنٌ على الخدين محلولُ

\* \* \*

# فصل لأبى الحسنِ بنِ أبى القاسمِ القاشانيُّ

قد شفيتُ غليلي بما استدروْتُه مِن أسرابِ (١) الدموعِ المتحيرةِ (٢) وخففت عنى بعضَ البرحاءِ بما امتريته (٣) من أخلافِها المتحدرةِ (١) .

祭 祭 战

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأشراب،

<sup>(</sup>٢) في ز، م: (المتحبرة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (استريته)

<sup>(</sup>٤) زهر الآداب ٢/ ٨٠١.

### بابُ ذمِّ البكاءِ

قال بعضُ الحكماءِ لبعضِ الملوكِ ورآه يبكى من مُصيبةٍ : ليس يليقُ بالسلطانِ ما هو عادةُ الصبيانِ والنسوانِ .

وكان محمدُ بنُ عبدِ الملكِ الزياتِ يقولُ: إن البكاءَ مِن خورِ الطبيعةِ وضعفِ النحيزةِ وتركَ البكاءِ في الخطوبِ النزَّلِ من أخلاقِ القومِ (١) البزلِ (٢).
وقال الشاعه (٦):

يُكى علينا ولا نَبْكى على أحد لنحنُ أغلظُ أكبادا من الإبلِ ومن أحسنِ ما قبل في التجلدِ وتركِ البكاءِ عند المصائبِ قول الشاعرِ (أ): /خُلقنا رجالًا للتجَلَّدِ والأسَى وتلك الغواني للبكا والمَآتِم وقولُ البحتريُ (\*):

ولعمرى ما العجزُ عندى إلا أن تبيتَ الرجالُ تبكى النساءَ (ومن أحسن ما قيل في تركِ البكاءِ عند فراقِ الأحبةِ قولُ الشاعر ():

ستکسف أو ستغرث حین تمسی کعد أمس یوم (۲) بعد أمس کفی شجوًا لنفسی رزء نفسی (۸) وقد وطأتها لحلول رمسی فیوسی أو یعوض أو ینسی

ترحلَ من هويتَ وكلَّ شمسِ وما ألهاكَ عن ذكرى حبيبِ أبت نفسى البكاءَ لرزْءِ شيءٍ أأَجْرَعُ وحشةً لفراقِ إلفِ رأيتُ الدهرَ يجرحُ ثم يأسُو /118

<sup>(</sup>١) في ز: ﴿ القرون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ورد الجزء الأول من هذا القول في الأغاني ٢٣/ ٥٧، ووفيات الأعيان ٥/ ٢٠١٠٠ وفيهما : ﴿ الرحمة ﴾ بدل : ﴿ البكاء﴾ .

<sup>(</sup>٣) اختلف في نسبة هذا البيت إلى قائله ، فنسب في ثمار القلوب صـ ٣٤٨ والمستقصى ٦٩/١ إلى بلعاء بن قيس الكناني ونسب في الخزانة ٣٧/٦ لمهلهل ، وفي عيون الأخبار ١٩٢/٢ اللمخبل ، وورد في ديوان ابن أبي حصينة ١٠٧/١ . (٤) البيت لأبي تمام ، ديوانه ٤٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١/١٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فيي ز، م : • وقال ابن الرومي في الرزايا وترك البكاء، . وانظر الأبيات في ديوان ابن الرومي ٣/٦٨٣.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (حين)، وفي م: (يوما).

<sup>(</sup>٨) لم يرد هذا البيت في الأصل.

### بابُ مدح الرؤيا

قال ابنُ عباسٍ فى قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ [بوسف: ٦] . ('قال: تعبير') الرؤيا .

وفى الحديثِ المرفوعِ: «ذهبت النبوّاتُ وبقيت المبشراتُ». قيل: وما المبشراتُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: /«الرؤيا الصالحة يَراها الرجلُ الصالحُ أو تُرى له » ثم ١١١٤ب قرأ: ﴿ لَهُم الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ (٢) يونس: ٦].

وفى الحديث أيضًا: «إن الرؤيا جزة واحدٌ من ستةٍ (٢) وأربعين جزءًا من النبوّةِ » (١) .

وكان يُقالُ: الرؤيا الصالحة (<sup>٥)</sup> قُرةٌ للعينِ وقوّةٌ للظهرِ.

والهندُ تقولُ: مَن رأى رؤيا صالحة فكان كمن لم ينمُ ، ومن لم ينمُ فقد زيدَ في عمره ، لأن النومَ أخو الموتِ .

وقال بعضُ الحكماءِ (1): الرؤيا الصالحةُ بشارةٌ وفي العمرِ زيادةٌ .

وقال آخرُ: الرؤيا الصالحةُ هي البُشْري بالنعمي .

وقال بعضُ الظرفاءِ: مرحبًا بالرؤيا؛ إنها تجمعُ بين الحبيبين، وإن كان بينهما بُعْدُ المشرقين .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی ز، م: (یعنی : تأویل).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى ٤/٤٥ (٢٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ١ سبعة ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ١٧٧٣/٤ (٢٢٦٣)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: [الحسنة].

<sup>(</sup>٦) في ز، م: (العلماء).

### بابُ ذمِّ الرؤيا

أحسن ما قيل في ذلك قولُ بعضِ المجريين (١): لعن اللهُ الرؤيا فخيرُها غائبٌ وشرُها حاضرٌ وأصدقُها ما يوجبُ الغسلَ.

ورؤياى بعدَ النومِ أَدْهى ( عُ) وأَقْبُهُ

وإن كان شرًّا جاءنى قبلَ أصبحُ

وقال ابنُ بسام (۲):

أرى في مَنامي كُلُّ شيءٍ يَسوءني (٣) /فإن كان خيرًا كان أضغاتُ حالمٍ

(°وفى معناه قولُ الشاعر(٢):

وأعُلمُ في المُنامِ بكلٌ خيرٍ فأصبحُ لا أَراه ولا يَراني وإن أبصرتُ شرًا في منامي أتاني الشرُّ من قبلِ الأذانِ '' وأنشدني أبو نصرِ سهلُ بنُ المرزبانِ للأحنفِ العكبريِّ ''

قيل (١٠) رؤيا المنامِ عندك حَقِّ قلتُ هيهاتَ كلُّ ذاك بُخَارُ (١) ليت (١٠) يقظانَهم يصحُ له الأم ير فكيف (١١) المغط والنخارُ (١)

وقال داودُ المصابُ: رأيتُ رؤيا نصفُها حقٌ ونصفُها باطلٌ، رأيتُ كأنى أُعطيتُ بدرةً (١٢) فمن ثِقَلِها أحدَثْتُ في سراويلي، فانتبهتُ فرأيتُ الحدثَ ولم أر

1/110

<sup>(</sup>١) في ز: (المحدثين).

<sup>(</sup>٢) ليس الشعر لابن بسام وهو لسبط بن التعاويذي في ديوانه صـ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) في ز، والديوان: (يسرني).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبهي).

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في الأصل، م.

<sup>(</sup>٦) الشعر للأحنف العكبرى، انظره في تزيين الأسواق صـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) انظر البيتين في يتيمة الدهر ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٨) في ز، م: (قبل).

<sup>(</sup>٩) في ز، م: [مجاز).

<sup>(</sup>۱۰) في ز،م: (ليس).

<sup>(</sup>١١ - ١١) في ز، م: والمغطغط التحازه.

<sup>(</sup>١٢) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. اللسان (ب در).

البدرة (١).

وحكى ابنُ سيرينَ أن رجلًا رأى فى المنامِ كأن له غنمًا تطلبُ منه "لعشرةِ عشرةً" وليس يبيعُها ، فلما انتبه وفتح عينيه لم ير شيئًا فغمضهما ومدَّ يده وقال : هاتوا خمسةً حمسةً تحمسةً الله عنه الله عنه الم ير شيئًا فغمضهما ومدَّ يده وقال الماتوا خمسةً حمسةً الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عيون الأخيار ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: (عشرة بعشرة)

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٢/ ٣٨.

# بابُ مدحِ الهديةِ

في الحديث<sup>(۱)</sup> المرفوع: (تهادوا تحابوا)<sup>(۲)</sup>.

وفيه أيضًا: «تصافحوا فإن التصافح يُذْهِبُ عَلَّ الصدورِ وتهادوا فإن الهدية تسلُّ السخيمة »(٢).

وقال الشاعرُ (١):

الهدية حلوة كالسحر تجتلبُ<sup>(م)</sup> القلوبَا تدنى البعيدَ مِن الهوى حتى تُصيئره قريبَا وتُعيد معتقِدَ<sup>(1)</sup> العدا وق بعد نفرته حبيبا وقال ابنُ عائشة: الهديةُ سنةُ رسولِ الله ﷺ، وأدبُ الملوكِ وعمارةُ المودةِ بين

وكان يُقال: أهدوا إلى الولاةِ؛ فإنهم إن لم يقبلوا أحيُّوا $^{(Y)}$ .

وكان الفضلُ بنُ سهلِ ذو الرياستين يقولُ: ما أرضى الغضبانَ ولا استعطفَ السلطانَ ولا شلت السخائمُ ولا رفعت المغارمُ ولا استميل المحبون (^) ، ولا تُوقى المحذورُ بمثل الهدية (٩) .

ومِن أحسنِ ما قيلَ في الإهداءِ إلى الملوكِ قولُ أحمدَ بنِ يوسفَ المأمونيُّ (١٠٠:

الإخوان.

<sup>(</sup>١) في ز، م: ١١-لخبر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في سننه ٦/ ١٦٩، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٩٠/ (٧٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) ذكرة ابن حبان في المجروحين ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في عيون الأخبار ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في م: ( تختلب ).

<sup>(</sup>٦) في م: (معتضد)، وفي مصدر التخريج: (مضطغن).

<sup>(</sup>٧) ربيع الأبرار ٢/ ١١٠١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿المجنونِ ﴾ وفي م: ﴿المحبوبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) المحاسن والأضداد ص١٧٨، وانظره في التمثيل والمحاضرة ص٤٦٧، والمستطرف ١١٩٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر البيتين في نثر النظم صـ ٩٦.

على العبدِ حقَّ فهو لابدَّ فاعلُهُ وإن عظُم المولى وجلتْ فواضِلُهُ (۱) ألم ترنا نُهدى إلى اللهِ مالَهُ وإن كان عنه ذا غتى فهو قابلُهُ وكتب بعضُ الكُتَّابِ إلى صديقِ له: وجدتُ المودةَ /منقطعةً ما دامتِ الحشمةُ ١١٦٪

وكتب بعض الكتّابِ إلى صديقِ له: وجدتُ المودة /منقطعة ما دامتِ الحشمة عليها مُتَسِلُطةً<sup>(٢)</sup>، وليس يُزيل سلطانَ الحشمةِ إلا المؤانسة، ولا تقعُ المؤانسةُ إلا بالمهاداةِ والملاطفة<sup>(٢)</sup>.

وكتب أبو العيناء إلى بعضِ الوزراءِ: قد بعثتُ إلى الوزيرِ أبدؤه أنه بياكورةِ عنبٍ ؟ فإن كنتُ مسبوقًا فلى عنبٍ ؟ فإن كنتُ مسبوقًا فلى فضلُ النيةِ .

ويُقال: من قدَّم هديتَه نال أمنيتُه، ومن قدَّم المُتونة ظَفِرَ بالمعونة (٢٠).

وقال بعضُ السلفِ: نعم الشيءُ الهديةُ أمامَ الحاجةِ (٧).

وقال آخرُ: الهديةُ تفتحُ البابَ المغلقَ (^).

وقال آخرُ: الهدايا تُذْهِبُ الشحناءَ (٩).

(''وفى الخبرِ'': «الهديةُ رزقُ اللهِ فمن أُهْدى إليه شيءٌ ('') فليقبلُه ('''). وقال بعضُ العلماءِ: لعظم خطرِ الهديةِ وجلالةِ قدرِها على وجه الدهرِ قالت

<sup>(</sup>١) في ز، م: (فضائله).

<sup>(</sup>٢) في ز، م: [مسلطة].

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٥) في ز، م: ډلها، .

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صـ٤٦٧.

<sup>(</sup>٧) القول لعلى بن أبي طالب، انظره في عيون الأخبار ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٨) عيون الأخبار ٣٤/٣ والمحاسن والأضداد صـ ١٧٨، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٩) غرر الخصائص صـ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: م.

<sup>(</sup>١١) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٩٠، وذكره ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ١٣٦.

ملكةُ سبأ : ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْـمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٠]. وقال الشائحر('):

١٦١/ب /للهدايا في القلوبِ مكان وحقيق بحبها الإنسان وحقيق بحبها الإنسان وقال الشاعر (٢):

إذا دخل السهدية دار قوم تطايرت العداوة مِن كُواها الله

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في الأصل

#### بابُ ذمِّ الهديةِ

أُهدى إلى عمرَ بن عبدِ العزيزِ هديةٌ فردَّها ، فقيل له : إن النبيَّ ﷺ كان (ايقبلُ الهديةُ اللهُ الراشيَ اللهُ الراشيَ اللهُ الراشيَ والمرتشيَّ (۱) .

وقال بعضُ السلفِ: الهديةُ للعاملِ غُلُولٌ، وفي عملِ السلطانِ رشوةٌ (٢). وأهدى إلى دهقانِ (١) هديةٌ فكرِهَها وأَظْهَر الجزَعَ، فعاتَبَه أصحابُه (٥) ، فقال التن كان اثبَتداًني بها إنه ليدْعُوني إلى أن أتقلَّدَ له (١) منةً ، ولئن كافأني على معروفِ لي عنده ، إنه ليسألني أخذَ ثمنِ ذلكِ فمن أيَّ هذين لا أجزعُ (٢) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ز، م: (يقبلها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح صـ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) الدهقان : رئيس المدينة أو الإقليم . الوسيط (د ه ق ) .

<sup>(</sup>٥) في ز، م: ﴿ بعض من صاحبه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: (منه).

<sup>(</sup>٧) تحسين القبيح ص ٩٩.

# بابُ مدح الدَّينِ

كانت عائشة رضى الله عنها تستدين من غيرِ حاجةٍ ، فقيل لها في ذلكِ الله فقالت : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ : «من كان عليه دين في /نيتِه قضاؤه كان الله معه إلى أن يقضيه » . فأنا أحبُ أن يكونَ اللهُ معى (١) .

وقال جعفرُ بنُ محمدِ رضى اللهُ تعالى عنه: المستدينُ تاجرُ اللهِ في أرضِه (٢).
وفي الحديثِ: «مكتوبٌ على بابِ الجنةِ القرْضُ بثمانية عشرةَ ، والصدقةُ بعشرِ أمثالِها ». قيل: ولم ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال عليه الصلاة والسلام: « لأن الصدقة ربما وقعَتْ في يدِ عنيٌ عنها ، وصاحبُ القرضِ لا يستدينُ إلا لحاجةٍ وضرورةِ » (أ).
وقال بعضُ السلفِ: لأن أُقرِضَ مالي مرتين أحبٌ إلىّ من أن أتصدقَ به مرة واحدةً (٤).

وفى الخبر: « مَن ( استدان دينًا عن حاجة وهو يَنوى قضاءه بارك اللَّه تعالى له فيه ، وأعانه على قضائه » (١) .

ودخل عتبةً بنُ عمرو<sup>(۲)</sup> على خالدِ القسرىِّ فقال خالدٌ يعرِّضُ به: إن ههنا رجالًا إذا فَنيَتْ أموالُهم أستدانوا. فقال عتبةً: إن رجالًا تكونُ أموالُهم أكثرَ مِن رجالًا تكونُ أموالُهم أكثرَ مِن أموالِهم /فيَدَّانون على <sup>(۱)</sup>سعةِ ما عندِ<sup>(۱)</sup> اللهِ. فخجل خالدٌ وقال: إنك منهم وما علمتُ (۱).

وكان سعيدُ بنُ مسلم يقولُ: كثرةُ الدينِ من علاماتِ المفضلينِ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط ١١٨/٤ (٣٧٥٩) ، ٣١٦/٧ (٢٦٠٨) .

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ١٦/٧ (٦٧١٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/٥٨٥ (٣٥٦٥) .

<sup>(</sup>٤) وهو عبدالله بن عمرو بن العاص، انظره في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ز، م: (من أراد أن يأخذ دينارا).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٣٥/٦ بلفظ مقارب .

<sup>(</sup>٧) في م: (عس).

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م: (بيعة).

<sup>(</sup>٩) عيون الأخبار ١/ ٢٥٤، و البيان والتبيين ٢/ ٢٠١، والعقد الفريد ٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>١٠) تحسين القبيح صـ ١١.

# بابُ ذمِّ الدَّيْن

فى الخبرِ: لا وَبَحَعَ كَوَجَعِ العينِ ولا غَمَّ كَغَمِّ الدَّينِ<sup>(۱)</sup> وقال عليه الصلاةُ والسلامُ ﴿ الدَّيْنُ شينُ الدِّينِ ﴾<sup>(۱)</sup>.

وكان يُقالُ: صاحبُ الدَّيْنِ ذليلٌ بالنهارِ مهمومٌ بالليلِ (٣).

وقال: بعضُ السلفِ: الدينُ عَلَّ اللهِ في أَرضِه، فإذا أَرادَ اللهُ أَن يُذِلَّ عبدًا جعَل منه طوقًا في عنقِه<sup>(٤)</sup>.

وقال العتبيُّ : الدِّين عُقلةُ الشريفِ (٢)

وسأل عمرُو بنُ عبيدِ (٢٠ عن صديقِ له فقيل: قد توارى من دينِ ركِبَه فقال: ذا داء طالما وفَد إلى الكرام (٨٠).

وقال عبدُ الملكِ بنِ صالحٍ: ما استرقَّ ( الشريف مالك أفظ عليه من الدينِ ( ) . ومن أحسنِ ما قيل في هذا الباب قولُ الخبَّازِ البلديِّ ( ( ) ) :

إذا استثقلتَ أو أبغضتَ حلقًا (١١) وسرَّك بعده حسى التنادِ فَسَرُدُهُ بقرضِ دُرَيْه ماتِ فإن القرضَ (١٢ داعيةُ البعادِ ١١) اوقال ابنُ المعترِّ: كثرةُ الدين تُصَيِّرُ الصادقَ كاذبًا والمنجِزَ مخلفًا (١٦).

1/114

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الحديث في الأصل، وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٥٣/١ (٣١) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ٣/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) محاضرات الأدباء ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) أى قيد. الوسيط (ع ق ل ) .

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار ٢٥٤/١ ونسبه لثابت قطنة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (عمر بن عبد العزيز).

<sup>(</sup>٨) محاضرات الأدباء ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز، م: (الأحرار بمثل الدين)، وانظر محاضرات الأدباء ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>۱۰) دیوانه ص۲۳ .

<sup>(</sup>۱۱) في م: ﴿ حلفا ﴾ .

<sup>(</sup>١٢ - ١٢) في الأصل: (داعية الفساد؛، وفي م: (مقراض الوداد).

<sup>(</sup>۱۳) الوافي بالوفيات ۱۷/۱۵.

## باب مدح الشباب

في الحديث المرفوع: «أوصيكم بالشباب<sup>(١)</sup> خيرًا؛ فإنهم أرقُّ أفئدةً ، إن اللهَ بعثني بشيرًا ونذيرًا فحالفني الشبابُ وخالفني الشيوخُ». ثم قرأ : ﴿ فَطَالُ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَبُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦].

وكان عطاة الخراساني يقولُ : الحوائجُ إلى الشباب أسهلُ منها إلى الشيوخ ، ألا ترى إلى يوسفَ عليه السلامُ قـــال لإخوته: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [يرسف: ٩٢]. وقال يعقوب عليه السلام: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِوُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ [يوسف: ۹۸] .

وقال الصولي في كتاب: « فضلُ الشبابِ على الشيب » الذي ألفه للمقتدر: إِنْ الشيبَ لَا يَقِدُّمُ مُؤخِّرًا ولا يؤخِّرُ مقدَّمًا ، بل ربما عدلَ بجلائل الأمورِ ، ومهماتِ الخطوب عن المشايخ إلى الشباب لاستقبال أيامهم وسرعة حركاتهم وحدَّة أذهانِهم ١١٨/ب وتَيَقُظِ طباعِهم، ولأنهم على ابتناءِ المجدِ أحرصُ وإليه أصبى وأحوج، وقد /أخبر اللهُ تعالى أنه آتي يحيى بن زكريا عليهما السلام الحكمة في سنِّ الصبا فقال: ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ [مريم: ١٧]. وقد ذكر الفتية في غيرٍ موضع من كتابه ، فقال تعالى : ﴿ إِذْ أَوَى الْفِثْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ [الكهف: ١٠٠، وقال عزَّ ذكرُه : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدِّي ﴾ [الكهف: ١٣]. وقال لفتيانه : ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ [بوسف : ٦٢] . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴾ [ الكهف: ٦٠].

وقال بعضُ البلغاءِ: الشبابُ باكورةُ الحياةِ وأطيبُ العيشِ أوائلُه /كما أن أطيبَ 1/119 الثمار بواكيرُها<sup>(٣)</sup>.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ما بعثَ اللهُ نبيًّا من الأنبياءِ إلا شابًّا

<sup>(</sup>١) في ز، م: ﴿ بِالسِّبَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٥/ ١٩٦، وتفسير القرطبي ٩/ ٢٥٨، وعيون الأخبار ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المستطرف ٢/ ٩٧.

ولا أُوتى العلمَ عالمُمْ إلا وهو شابٌ ، ثم تلا هذه الآيةَ : ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦٠](١).

قال مؤلف الكتاب: قال الجاحظُ في قولِ أبي العتاهيةِ (٢):

إن الشباب حجة التصابى روائح الجنة فى الشباب معنى كمعنى الطرب الذى تشهدُ بصحتِه القلوبُ وتعجزُ عن صفتِه الألسنة (٢). ومِن أحسنِ ما قال الشعراء فى مدحِ الشبابِ والتأسُّفِ عليه قولُ محمدِ بنِ حازم الباهليّ (٤):

لا تَحْنَ صِبْرٌ فَخَلِّ الدَمْعَ يَنْهِمِلُ فقد الشبابِ بيومِ الموتِ مُتَّصلُ لا تَكْذِبَنَّ فما الدنيا بأجمعِها من الشبابِ بيومٍ واحدِ بدل ولما أنشد منصورٌ النمريُّ (٥) الرشيدَ قولَه (١):

ما تنقضى حسرة منى ولا جزّعُ إذا ذكرْتُ شبابًا لبس يُرتَجَعُ بان الشبابُ وفاتَتُنى مَسَرَّتُه صروفُ دهر وأيام لها خدعُ () ما كنتُ أوفى شبابى كنه عِزَّتِه حتى انقضى () فإذا الدنيا له تَبَعُ بكى الرشيدُ حتى أخضَل لحيته، ثم قال: يا نمريُّ ، (أوما خبرُ دنيا لا تخطر أ)

فيها بردُ الشباب (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة ١٠/٥٠.

<sup>(</sup>٢) ديوانه صـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٤/ ٣٦، ومن غاب عنه المطرب صد ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٤/ ٥٥، والعقد الفريد ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ النميري ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٦٣/١٣.

<sup>(</sup>Y) في م: وجزع **۽** .

<sup>(</sup>٨) في ز،م: (مضي).

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز، م: ډما خبر في دنيا لا يحظي ٥.

<sup>(</sup>١٠) الإعجاز والإيجاز صـ ١٦٢، ١٦٧.

ومن أحاسن هذا البابِ قولُ ابنِ الرومي(١):

لا تلح من يَبكِى شبيبتَه لسنا نراها حقَّ رؤيتها ولرب شيء لا يُبَيئه ولرب أيك المناها ولرب أيك المناها وقولُه في النسيب (٢):

أيا برد الشبابِ لكنتَ عندى لبستُكَ برهة لبسَ ابتذالِ ولو مُلِّكْتُ صونَكْ فاعْلَمَنْهُ ولم ألبسُكَ إلا يومَ فخر

من الحسنات والقِسمِ الرغابِ على علمى بفضلِكَ فى الثيابِ<sup>(٢)</sup> لصنتُكَ فى الحريرِ منِ العِياب<sup>(٤)</sup> ويـومَ زيـارةِ الملـكِ الـلـبـابِ

إلا إذا لم يبكِها بدم.

إلا أوان السيب والهرم

وجدانه إلا مع العدم

حتى تغشى الأرض بالظلم

(°وقال الشيخُ: لو قال: لصنتُك في الفؤادِ من الغيابِ، لكان أولى°.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳/ ۲۳٤۳.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/۸۵۲، ۲۵۹ .

<sup>(</sup>٣) في ز، م: والشباب ، .

<sup>(</sup>٤) في م: ( الغياب ٥ . والعياب : مستودع الثياب . اللسان (ع ي ب)

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم يرد في الأصل.

## بابُ ذمِّ الشباب

ثقال: الشبابُ مَظِنَّةُ الجهلِ ومطيةُ (١) الذنوبِ ، (٢ وشعبةٌ من الجنونِ ٢٠). وقال النابغةُ الذبياني (٢):

فإن يكُ عامرٌ قد قال جهلًا فإن مَظِنَّةً الجهلِ الشبابُ وقال العتبيُ (°):

قالتْ عِهْدتكَ مجنونًا فقلتُ لها إن الشبابَ جنونٌ برؤه الكِبَرُ وكان يُقال: سكرُ الشباب أشدٌ من سكر الشراب<sup>(١)</sup>.

وقال ابنُ المعترُّ: جَهْلُ<sup>(٧)</sup> الشبابِ معذورٌ وعلمُه<sup>(٨)</sup> محقورٌ<sup>(٩)</sup>.

وكان يقالُ (١٠): بَرَقَانُ الشبانِ نزغاتُ الشيطَانِ (١١).

/وقال أبو الطيبِ محمدُ بنُ حاتمِ المصعبيُّ (١٢):

لم أقل للشبابِ في كنفِ اللَّ هولا ستره غداة استَقلا زائرًا لم يزلْ مقيما إلى أن سوَّدَ الصحف بالذنوب وولى

\* \* \*

1/17.

<sup>(</sup>١) في ز، م: ﴿ مَظْنَة ﴾ ، وانظر المبهج صد ٣٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل. وهو من خطية لعبدالله بن مسعود. انظر البيان والتبيين ١/ ٥٧، والعقد الفريد . ١٣٠/٤

<sup>(</sup>٣) ديوانه صه ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: ومطية ع.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ٣٢٤/٣ ونسبه في عيون الأخبار ٣٢٠/٢ لابن أبي فنن.

<sup>(</sup>٦) الثمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) في م: (جاهل).

<sup>(</sup>٨) في م: دعالمه.

<sup>(</sup>٩) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٢.

<sup>(</sup>١٠) في ز، م: (يقول).

<sup>(</sup>١٢) انظر اليتيمة ٤/ ٩٠.

## باب مدح الشيب

في الخبرِ : « إن اللهَ تعالى يقولُ : الشيبُ نورِي <sup>(١)</sup> وأنا أستحى <sup>(٢)</sup> أن أحرقَ نوری بناری »<sup>(۲)</sup>.

وكان يقالُ: الشيبُ حليةُ العقل وسمةُ الوقار (٤).

وقال دعبلُ الخزاعيُّ :

أهلا وسهلًا بالمشيبِ فإنه سمة العفيفِ وهيئة المتحرج

وكأن شيبي نظمُ درِّ زاهرٍ في تاج ذي ملكِ أغرَّ متوّج وقال طريحُ بنُ إسماعيلَ الثقفيُّ (٢):

والشيبُ إن يَحْلُلْ فإن وراءَه عُمْرًا يكونُ خلالَه مُتَنَفَّسُ

لم ينتقص منى المشيب قُلامة ولنحن حين بدا ألذ وأكيس

(<sup>^</sup> والبيتُ الأولُ من قولِ امرىُ القيس<sup>(٩)</sup>:

وبعدَ المشيبِ طولُ عُمْر ومَلْبَسا"

وكان يُقال: الشيبُ زبدةٌ مخضتها الأيامُ ، وفضةٌ سبكتها التجاربُ (١٠٠٠.

وقال بعضُ الحكماءِ: إذا شابَ العاقلُ سرى في طريقِ الرشدِ /بمصباح الشيب (١١) .

<sup>(</sup>١) بعده في ز، م: ﴿ وَالْنَارِ خُلْقِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل إلى: وأستحق).

<sup>(</sup>٣) كشف الخفاء ٣٣٤/٢ . وانظر التمثيل والمحاضرة صد ١٤، والمستطرف ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٨٤، وانظر البيتين في أمالي القالي ١/٠٠، وبهجة المجالس ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٦) لم يرد هذا البيت في الأصل.

<sup>(</sup>Y) البيتان في أمالي القالي ١١٢/١ دون نسبة، وقد وردا في ديوان غيلان بن سلمة الثقفي.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٩) ديوانه صد ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) التعثيل والمحاضرة صـ ٣٨٤، ونصرة الثائر على المثل السائر صـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>١١) التمثيل والمحاضرة صد ٣٨٤، وزهر الآداب صـ ٨٩٩/٢.

[ ووصف بعضُ البلغاءِ رجلًا شابَ وارْعَوى عن مجاهلِ الشبابِ فقال : ذاك قد عصى شياطينَ الشبابِ وأطاعَ ملائكةَ الشيبِ(١) .

وقال عليٌّ رضى الله عنه: رأى(٢) الشيخ خيرٌ من مشهدِ الغلام(٢).

وقال ابنُ المعتز: عظِّم الكبيرَ فإنه عرفَ اللهَ قبلكَ، وارحَمِ الصغيرَ فإنه أغرُّ بالدنيا منكُ<sup>(٤)</sup>.

وكان يُقال: الشيخُ يقولُ عن عيانٍ ، والشابُّ عن سماع (٥).

وقال أبو تمام ] (\*):

فإن ذاك ابتسامُ الرأي والأدبِ<sup>(٧)</sup> ١٢١١أ

/ولا يَروعك إيماض<sup>(١)</sup> المشيب به وقال أبو السمطِ :

كما الشبابُ رداءُ اللهوِ والطربِ

إن المشيب رداء العقل والأدب وقال دعبل (^):

كحبى للضيوف النازلينا

أحبُ الشيبَ لما قيل ضيفٌ وقال البحتريُّ (<sup>()</sup>:

إن تأملت من سواد الغراب

وبياضُ البازِي (١٠٠ أصدقُ حسنا

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٤، وزهر الآداب صـ٧/ ٨٩٩.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في الأصل، وفي م: (مشهد)، والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٣) الإعجاز والإيجاز صـ ٢٧، والعقد الفريد ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة صد ٣٨٤، وزهر الآداب ٢/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٤، وزهر الآداب ٢/ ٨٩٩.

<sup>(</sup>٠) ما بين المعكوفين لم يرد في النسخة : ز .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ أَيَامٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ديوانه ۱۱۰/۱ .

<sup>(</sup>۸) دیوانه ص۱۹۶.

<sup>(</sup>٩) ديوانه ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>١٠) البازى: طائر من الجوارح، وهو أشدها تكبرا وأضيقها خلقا، يوجد بأرض الترك، ولايكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر. انظر الحيوان للجاحظ ٢٢٩/٤، وعجائب المحلوقات للقزويني صـ ٢٧٠، =

۱۲۱/ب /وله<sup>(۱)</sup>:

عذّلتنا في عشقِها أمّ عمرو ورأت لمة ألم بها السي ولعَمْري لولا الأقاحي لأبصر وسوادُ العيونِ لولم مُمَلَّح (أُ أَيُّ ليلٍ يبهى (١) بغير نجوم وقال ً ابنُ الرومي (°):

قد يشيب الفتى وليس عجيبًا

هل سمعتم بالعاذل المعشوق بُ فريعتْ من ظلمةٍ في شروقِ (٢) تْ أنيقَ الرياضِ غيرَ أنيقِ ببياضٍ ما كان بالموموقِ وسحاب يندى بغير بروق

أن (أثرى النارُ<sup>1)</sup> في القضيبِ الرطيبِ

<sup>=</sup> وحياة الحيوان الكبرى للدميري ١٥٢/١.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣/ ١٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سروق).

<sup>(</sup>٣) في ز: ايلح،

<sup>(</sup>٤) في الأصل: دينهي ١.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٦ - ٣) في الديوان : (يرى النور).

# فصل للبديع الهمذانيّ في مدحِ الشيبِ وذمِّ الشبابِ

جزى الله المشيب خيرًا فإنه أناةً، ولا ردَّ الشبابَ فإنه هنات، وبئس الداءُ الصِّبا، وليس دواؤه إلا انقضاؤه، وبئس المثلُ : النارُ ولا العار . ونعم الرائضان (۱) الليلُ والنهارُ وأظنُّ الشبابَ والشيبَ لو مثلاً لمُثُلِّ (۱) الأولُ كلبًا عقورًا والآخرُ شيخًا وقورًا، ولاشتعل الأولُ نارًا واشتهر الآخرُ /نورًا، فالحمدُ للهِ الذي يَيَّضَ القارَ وسماه ١١٢٢/ الوقارَ، وعسى اللهُ أن يغسلَ الفؤادَ كما غسلَ (۱) السوادَ، إن السعيدَ من شابتُ جملتُه ولم تخص بالبياضِ لحيتُه (٤).

( أيضًا في مدح الشيب:

يا من يُعَلِّلُ نَفْسَه بالباطلِ إِن كان ساءك طالعاتُ بياضِه لا تبكينَ على الشبابِ وفقدِه يا غافلًا عن ساعةِ مقرونةِ قدَّمْ لنفسِكَ قبلَ موتِكَ صالحًا حَتَّامَ سمعُك لا يعى لمذكرِ حَتَّامَ سمعُك لا يعى لمذكرِ تَبغى مِن الدنيا الكثيرَ وإنما آئ الكتابِ تَهُزُّ سمعَك دائمًا كم للإله عليكَ من يَعَم تُرى كم قد أنالكَ من موانح طَوْلِه كم قد أنالكَ من موانح طَوْلِه

نزل المشيب فمرحبا بالنازل فلقد كساك بذاك ثوب الفاضل لكن على الفعل القبيح الحاصل بنوادب وصوارخ وثواكل فالموث أسرع من نزول الهاطل وصميم (١) قلبك لا يلين لعاذل يكفيك من دنياك زاد الراحل وتصم عنها مُعْرِضًا كالغافل ومواهب وفوائد وفواضل فاسأله عفوا فهو غوث السائل)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في م: ( الراكضان).

<sup>(</sup>٢) في ز، م: 1 لكان،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يغسل).

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) لم ترد في الأصل

<sup>(</sup>٦) في ز: (وصليب).

## بابُ ذمٌ الشيب

قال عبيد بنُ الأبرصِ: الشيبُ شينٌ لمن يشيبُ (۱). وقال قيسُ بنُ عاصم : الشيبُ خطامُ (۱) المنيةِ (۱). وقال أَكْتُمُ بنُ صَيْفَىّ : الشيبُ عنوانُ الموتِ (۱). وقال الحجائج: الشيبُ بريدُ الموتِ (۱). وقال : مالكُ بنُ أنس : الشيبُ توأمُ الموتِ (۱). وقال العُثْبِيُّ : الشيبُ مجمعُ الأمراضِ (۱). وقال العتابيُّ : الشيبُ مجمعُ الأمراضِ (۱). وقال العتابيُّ : الشيبُ نذيرُ المنيةِ (۱). وقال ابنُ عائشةً : الشيبُ قناعُ الموتِ (۱). وقال يونسُ النحويُّ : الشيبُ قناعُ الموتِ (۱). وقال ابنُ عائشةً : الشيبُ قناعُ الموتِ (۱). وقال ابنُ شكلةً : الشيبُ شَرُّ العمائمِ (۱۱). وقال محمود الوراقُ : الشيب أحدُ الموتَيْن (۱۱).

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ١ حطام ١ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٢/٤/٢ والبيان والتبيين ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة صده ٣٨٥، وورد في عيون الأخبار ٢/ ٣٢٤، والبيان والتبيين ٣٣٣/٢بلفظ: (الشيب عنوان الكبر ».

<sup>(</sup>٥) ورد في عيون الأخبار ٢/٤/٣ بلفظ: والشيب بريد الحمام،.

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار ٢/ ٣٢٤، والبيان والتبيين ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>Y) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٦، وزهر الآداب ٢/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٨) العقد الفريد ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿ المقت ﴾ ، وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۱۰) في ز،م: ومجمع كل،

<sup>(</sup>١١) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٦.

<sup>(</sup>١٣) السابق: نفس الموضع.

<sup>(</sup>۱۳) زهر الآداب ۲/ ۹۰۰.

وقال ابن المعترِّ: الشيبُ أول مواعيدِ الفناء (١).

وقال الناجمُ (٢): الشيبُ ناعى الشباب ورسولُ البلاء (٢).

وقال آخرُ: الشيبُ غمامٌ قطرُه الغمومُ (1).

وقال آخرُ: الشيبُ عنوان /الفسادِ (٠٠).

وقال آخر : الشيب قذى عين الشباب<sup>(۱)</sup> .

وقال آخر: الموت ساحلُ الحياةِ، والشيبُ سفينةٌ تُقَرِّبُ إلى الساحلُ ".

ومِن أحسن ما قيلَ في ذمّ الشيبِ (معلى كثرتِه ( قولُ أبي تمام ( ا

وذو الإلف يُقلى والجديدُ يُرقَّع له منظرٌ في العينِ أبيضٌ ناصعٌ ولكنه في القلبِ أسودُ أسفعُ ا وأنفُ الفتي من وجهه وهو أجدعُ

غدَا الشيب (١٠) مُخْتطًا بفَودَيَّ (١١) خطة طريقُ الرِّدَى منها إلى النَّفسِ مَهْيَعُ (٢١) هوالزوژيُڅِفَى <sup>(۱۳)</sup> والمعاشرُ يُجتوَى ونحن نرجيه على الكؤه والرُّضا

/۱۲۲/ب

<sup>(</sup>١) زهر الآداب: الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) في ز: (أيضا) وفي م: (القاحم).

<sup>(</sup>٣) التعثيل والمحاضرة صـ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) نصرة الثائر على المثل السائر صـ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) النمثيل والمحاضرة صد ٣٨٦، وزهر الآداب ٢/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة: الموضع السابق.

<sup>(</sup>Y) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٦، وزهر الآداب ٢/ ٨٩٩.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٩) ديوانه ٢/٤/٢، ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: (لهم).

<sup>(</sup>١١) الفود: حانب الرأس مما يلي الأذن. الوسيط (ف و د)

<sup>(</sup>١٢) المهيع: الواضح. اللسان (هدى ع) .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (يخفي).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: (يحتوى).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: وأجدعه:

(اوللشافعيُّ رضي اللهُ تعالى عنه (ا):

وللةً عِيش المرءِ قبلَ مَشِيبهِ إذا اسودًّ جلكُ المرءِ وابيضٌ شعرُه

سألتُ من الأطبةِ ذاتَ يوم طبيبًا عن مَشيبي قال بلغمُ لقد أخطأتَ فيما قلتَ بل غمُّ<sup>()</sup> فقلت له على غير احتشام وقال عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بن طاهرِ<sup>(٣)</sup>:

شيئا تلالا أنبئك عندى خسبرة مسطرة ودمـــعُ عــيني

وقد فنيت نفش تولّي شبابُها

تكدر من أيامِه مستطابُها

تنضاحكت لل رأث قىلىڭ لىھا لاتىعىجىسى هــذا غَــمَــامٌ لــلــردَى وقال آخر<sup>(١)</sup>:

يمشى على الأرض مشي هالك لكان في شيبهِ فذلك (\*)

مَن شاب قد مات وهو حيَّ لو كان عمر الفتى حسابًا

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل، ز.

<sup>(</sup>٢) ديوانه صد ١٧، وورد في الكشكول ١٧٦/١ ضمن شعر منسوب لعلى بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صد ٣٨٧، ونهاية الأرب ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) اختلف في نسبة هذين البيتين إلى قائلهما ؛ فنسبا في التمثيل والمحاضرة ص٣٨٨ـ وبهجة المجالس لمنصور الفقيه، ونسبا في الكشكول ٧٠/١ لابن واصلة، ونسبا في المحب والمحبوب ٣٨٢/٤ لابن الرومي، ونسبا في حماسة الظرفاء ١٩/٢ ليموت بن المزرع، ونسبا في معاهد التنصيص ١٩/٢ للحافظ بن سهل الأصفهاني وغير منسوب في نهاية الأدب ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في م: وكذلك ،

1/144

#### /بابُ مدح الخضابِ

كان يُقال: الخضابُ أحدُ الشباين (١).

وفيل: الخضابُ تذكرةُ الشبابِ (٢). ومن أحسن ما قيل فيه (٢):

الشيبُ موتٌ في ولكن في إماتتِه مَحْياً ليال في قليلاتِ وأيامِ وقال ابنُ المعتز (١):

وقالوا النصول (٢٠ مَشيبٌ جديدُ إسماءةُ هـذا بـإحــسانِ ذا

وقال آخر <sup>(٩)</sup> :

للضيفِ أَن يُقرى ويُعرف حقَّه فالشيبُ ضيفُكَ فاقره بخضابِ وأحسنُ (١١٠) ما قيلَ في الخضاب قولُ عبدان الأصفهانيُ (١١٠).

فى مَشيبى شَماتةٌ لعداتى ويعيب الخضابَ قومٌ وفيه لا ومَن يعلمُ السرائرَ منى إنما رمتُ أن يغيب عنى وهو ناع إلى نفسى ومَن ذا

وهو ناع منغص لحیاتی لی أنش إلی حضور وفاتی ما به رمت حلة الغانیات ما ترینیه کلً یوم مرآتی سره أن يَری وجوه النعاة

فقلتُ الخضابُ شبابٌ جديدُ

فإن عاد هذا (١) فهذا يعودُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿الشباب؛، وانظر التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٨، وزهر الآداب ٢/ ٩٠١.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٨، وزهر الآداب ١/ ٩٠١.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صد ٣٨٨.

<sup>(£)</sup> في ز، م: « موثى » .

<sup>(</sup>٥) في ز، م: ( ليالي).

<sup>(</sup>٦) الأوراق ( قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ) ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٧) يقال: نصل الشعر أو الثوب: زال عنه خضابه أو لونه. الوسيط (ن ص ل).

<sup>(</sup>٨) في ز، م: ١ ذاك ، .

<sup>(</sup>٩) هو محمود الوارق ، انظره في العقد الفريد ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) فی ز، م: ﴿ وَأَظْرِفَ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) يتيمة الدهر ٣/ ٣٥٠.

 <sup>(</sup>۱۲) علق الناسخ في حاشية النسخه: ز على هذه الأبيات بقوله: الأنه إذا نظر في المرآة رأى المشيب فساءه . . . . واحدا أن يرى الناعسين».

## /بابُ ذمِّ الخضابِ

117٣/ب

"قال الإسكندرُ لرجلِ خضَب الشيب: هب أنك خضَبتَ الشيبَ، فكيفَ تخضبُ سائرَ آثارِ الكبر؟".

(أومن أحسن ما قيل في ذلك نثرًا قولُ ابنِ المعتز: الخضابُ من شهودِ الزور (المرابع)

وقال بعضهم (<sup>1)</sup>: الخضابُ حدادُ الشبابِ <sup>(۰)</sup>.

وقال آخر : الخضابُ كفنُ الشيبِ<sup>(١)</sup> .

(٧ ولبعضِهم (٨):

يا خاضب اللحيةِ ما تستحى أقبعُ شيءٍ شاع بين الورَى (١).

غيره (۱):

قالت أراكَ خضبتَ الشيبَ قلتُ لها فقهقهتُ ثم قالتُ إن ذا عجبَ وقال محمودٌ الوراقُ (١٠):

يا خاضب الشيب الذي

تُشارك الرحمن في صِبْغتِه أن الفتى يكذبُ في لحيتِه

سترتُه عنكِ يا سمعی ويا بصری

تَكاثر الغشُّ حتى صارَ في الشَّعَرِ<sup>٧٧</sup>

فى كل ثالثة يعودُ

<sup>(</sup>١ - ١) لم يرد في الأصل. وانظره في التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٩.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في زِ، م: ډوقال ۽ .

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) في ز، م: داين الرومي ٥.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صد ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٩، وزهر الآداب ٢/ ٩٠٢.

<sup>(</sup>Y - Y) لم يرد في الأصل، م.

<sup>(</sup>٨) انظر البيتين في النجوم الزاهرة ٨/ ٢٨.

<sup>(</sup>٩) هو أبو القاسم الرسى، وشعره في اليتيمة ١/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>١٠) انظر الأبيات في عبون الأخبار ٤/ ٥٢، والتمثيل والمحاضرة صـ ٣٨٩.

إن النصولَ (اإذا بدا) (النصولَ (الله بدا) (الله بديهة روعةً) في المسيب كما أرا وقال آخر (الله الخرا) :

خضبتُ شيبى ليَخْفى فقيل شيخ خَضِيبٌ وقال آخر (٥):

يا خاضبَ الشيب (أبالحناءِ تَسْتَوُهُ) وقال أبو الطيبِ المتنبى(^):

ومِن هوى كلِّ <sup>(\*</sup>من ليستُ<sup>\*)</sup> مموّهةً ومِن هوى الصدقِ فى قولى وعادته وقال غيره (\* <sup>(\* )</sup>:

تولَّى الجهلُ وانقطَع العتابُ لقد أبغضتُ نفسي في مشيبي

فكأنه شيب جديدً مكروهُها أبدًا عتيدً د فلن يعود كما تُريد (")

وكان ذاكَ لِعِلَّهُ قـد زاد فـى الـطـينِ بـلَّـهُ

سلِ المليكُ (٢) له سترًا من النارِ

تركتُ لون مشيبى غيرَ مخضوبِ رغبتُ عن شعَرِ في الوجهِ مكذوبِ

ولاح الشيبُ وافتُضِحَ الخضابُ فكيفَ تُحبنى الخود الكعابُ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: (أذي به).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز: (بديهة روعية) وفي م: (بدويهة روعية).

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم يرد البيتان في الأصل.

<sup>(</sup>٥) هو أبو العتاهية، والبيت في ديوانه صـ٥٥٣.

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ز، م: (بالحنا ليستره).

<sup>(</sup>Y) في ز، م: «الإله».

<sup>(</sup>A) ديوانه صد ٤٤٧.

<sup>(</sup>۹ - ۹) في م: 1 ما كانت ۽ .

<sup>(</sup>١٠) لم يرد هذا الشعر في الأصل وهو لابن المعتز في ديوانه ٢/ ٣٨١.

## بابُ منح المرض

(احدَّث الصولى عن أبى ذَكُوان (٢) قال: سمعتُ إبراهيمَ بنَ /العباسِ يَصِفُ لَى الفضلَ بنَ سهلٍ وتَقَدُّمَه ، ويصفُ علمَه وكرمَه ، فكان مما حدثنى به أنه قال: برَأ الفضلُ ١) من علة (٢ كان وجدها) فجلس للناسِ فهنئوه بالعافية ، فلما فرَغوا من كلامِهم قال لهم: إن في العللِ (١) لنعمًا لا ينبغي للعقلاء أن يَجحدُوها ؛ منها تُمحيصُ الذنوبِ ، وتَعرُّضُ لثوابِ الصيرِ ، وإيقاظٌ من الغفلة ، وإذكارٌ بالنعمةِ الموجودةِ في حال الصحَّةِ ، ورضَّى بما قدَّر اللهُ وقضاه واستدعاءٌ للتوبة ، وحضَّ على الصدقة ، (وفئ قضاء الله تعالى وقدرِه من بعد الخبرة ٥ ، فحفظ الناسُ كلامَه ونسوا ما قال غيره (١) .

وكان يُقال: بمرارةِ السقم توجدُ حلاوةُ الصحةِ (٢٠).

وفى الخبر: «إن المريضَ يَخرجُ من مرضِه نقيًّا من الذنوبِ كيومِ ولدتُه أَمُّه ﴾ . . وفى الخبرِ أيضًا: «إن المريضَ لتتساقط خطاياه كما يتساقطُ الورقُ من الشَجرِ فى الخريفِ ﴾ (٩) .

وكان طاوس يقولُ: دعاءُ المريضِ مستجابٌ أما سمعتَ قولَه تعالى: ﴿ أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢]. والمريضُ مضطرٌ جدًّا.

1/178

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ز: (يذكر أن الفضل بن سهل برأ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وذكران ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز، م: اعرضت له ١.

<sup>(</sup>٤) في ز، م: ﴿ المرض﴾.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ز،م.

<sup>(</sup>٦) تحسين القبيح صـ ٤٣.

 <sup>(</sup>٧) في ز، م: (العافية)، وانظر التمثيل والمحاضرة صد ٤٠٢، وزهر الآداب ٢/ ٨٦٣.

<sup>(</sup>٨) لم يرد هذا الخير في الأصل، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٤٢/٢ (١٠٨٢٠) ، والطبراني في الصغير ٣١٤/١ (٩١٩) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة ٢٠٩/٤ (١٤٢٤) .

۱۹۲٤/ب

وفي الخبرِ (١): ﴿ حُمَّى /ليلةِ كفارةُ سنةِ ﴾ (١)

وقال بعضُ الحكماءِ البلغاءِ: رُبَّ مرضٍ يكونُ تمحيصًا لا تنغيصًا، وتذكيرًا لا تنكيرًا "، وأَدبًا لا غضبًا ".

وقال ابنُ المعترُّ: قلتُ لبعضِ فقهائنا وأنا عليلٌ ، وقد سألنى عائدٌ ( ) بمحضريّه عن حالى ، فقال لى : كيف أنتَ ؟ فقلت : أترانى إن قلتُ : أنا في عافيةٍ كاذبا ؟ فقال : لا قد قال بعضُ الصالحين : إذا أعلَّكَ اللهُ في جسمك فقد أصحكَ من ذنوبك ( ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ئي ز، م: ﴿ حير أخر ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الحفاء ١/٠٤٤

<sup>(</sup>٣) في ز ، م : و تمكيرا ، .

<sup>(</sup>٤) تحسين القبيح صـ ٤١.

<sup>(</sup>٥) في م: وعابد،.

<sup>(</sup>٦) البديع لابن المعتز صـ ٢٦، وتحسين القبيح صـ ٤١.

1110

## بابُ ذمَّ المرضِ

كان يُقال: الصحة تُشْبه الشبابَ والسقمُ (١) يشبه الهرمَ (٢).

وقال بعضُ الصالحين: لا صديقُ (٢) أرفقُ من الصحةِ ولا عدوَّ أعدى من المرض (١).

وقال آخرُ: شيئان لا يُعرفان إلا بعد ذَهابِهما الصحةُ والشبابُ (٥).

وقال بُزُرْجِمْهَر: إن كان شيءٌ فوق الموتِ فالمرضُ، وإن كان شيءٌ مثلًه فالفقرُ، وإن كان شيءٌ مثلًه ما فالفقرُ، وإن كان شيءٌ مثلًهما فالفني (١٦).

وقال ابنُ /المعتزِّ: المرضُ حبسُ البدنِ كما أن الهمَّ حبسُ الروحِ (٣٠).

وقال بشار بنُ بردٍ (^) :

إنى وإن كان جمعُ المالِ يُعجِبُنى المالُ زينٌ وفي الأولادِ مكرمةً (أوقال آخهُ (۱۰):

لا تَشْكُونْ دهرًا صَحَحْتَ به هبك الإمام أكنتَ منتفعًا

لا يُعدلُ المالُ عندى صحةً الجسدِ والسقمُ ينسيكَ ذكرَ المالِ والولدِ

إن الغنى فى صحةِ الجسم بلذاذة الدنيا مع السُقْمِ

<sup>(</sup>١) في ز، م: المرض.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة صد ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) ني م: (رنيق)..

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صد ٤٠٢، وزهر الآداب ٢/ ٨٦٣.

<sup>(</sup>٦) المستطرف ٢/ ٧٣، والتمثيل والمحاضرة صد ٤٠٢.

<sup>(</sup>٧) الأوراق للصولى ( قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ) ٣/ ٢٩٥، والتمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٠) هو عمارة الكاتب. انظر عيون الأخبار ٣/٠٥.

وللمتنبي<sup>(۱)</sup>:

وإذا الشيخُ قال أفّ فما مل حياةً وإنما الضعفَ ملًا آلةُ العيشِ صحةٌ وشبابٌ فإذا ولَّبَا عن المرءِ ولَّى

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٤٠٠

## بابُ مدح الموتِ

فى الحديثِ المرفوع: ﴿ المُوتُ رَاحَةٌ ﴾<sup>(١)</sup>.

وقال بعضُ السلفِ: ما من مؤمنِ إلا والموتُ خيرٌ له مِن الحياةِ ، لأنه إن كان محسنًا فاللهُ سبحانه وتعالى يقولُ: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [القصص: ٦٠]، وإن كان مُسيعًا فالله تعالى يقولُ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا كُمْلِي لُهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا كُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وعن مَيمون بنُ مِهْران قال: بتُ لِيلةً عندَ عمرَ بنِ عبد العزيزِ فكثُر بكاؤه "بين يدى ربه" ومسألتُه إياه (ألموت فقلتُ له: يا أميرَ المؤمنين، لِيمَ تسألُ ربّك الموت وقد صنع الله على يدَيكَ خيرًا كثيرًا؟ أحييتَ شننًا وأمتَّ بدَعًا (وفعلتَ وصنعتَ وفي بقائكَ كلَّ خيرٍ وراحةِ للمسلمين. فقال لي: ألا أكونُ كالعبدِ الصالحِ (ألموق عنه وجمعَ له أمره قال: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْللّكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيني فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَخْفِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]. (أفما دار عليه الأسبوع حتى مات).

وقال بعضُ الفلاسفة: لا يستكملُ الإنسانُ حَدَّ الإنسانيةِ حتى يموتَ؛ لأن الإنسانِ حتى ناطقٌ ميتٌ (^).

وقال آخرُ: الصالح إذا مات استراحَ والطالحُ إذا مات استُريحَ منه (٩).

<sup>(</sup>١) انظر كشف الخفاء ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) القول لأبي الدرداء انظر تفسير القرطبي ٤/ ٢١٨، والمحاسن والأضداد صـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣ - ٢) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٤) في ز،م: (الله).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في م : ﴿ يُوسَفُ بن يَعْقُوبُ عَلَيْهُمَا السَّلَامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٦) سقط من: م. وانظر تحسين القبيح صد ٤١.

<sup>(</sup>٨) المحاسن والأضداد صد ١٩٠، والتمثيل والمحاضرة صد ٤٠٥.

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرازق في مصنفه ٤٤٣/٣ (٩٢٤٥) بنحوه ، والبيهقي في شعب الإيمان ٩/٧ (٩٢٦٤) بنحوه مرفوعا .

٥١٢/ب

وقال آخرُ: رُبُّ موتِ كحياةِ<sup>(١)</sup>.

قال الشاعو (١):

وما الموتُ إلا رحلةٌ (٣) غيرَ أنها /و قال آخو<sup>(٤)</sup> :

جزى اللهُ عنا الموتَ خيرًا فإنه يُعَجِّلُ تخليصَ النفوس من الأذي وقال منصورٌ الفقيهُ :

قد قلتُ إذ مدحوا الحياة فأشرفوا منها أمانُ لقائِهِ" بلقائه

وقال أحمدُ<sup>(٨)</sup> بنُ أبي بكر الكاتبُ<sup>(٩)</sup>:

مَن كان يرجو أن يَعيش فإنني في الموتِ ألفُ فضيلةٍ لو أنها (۱۰) وقال المتنبي <sup>(۱۱)</sup>:

إلفُ هذا الهواء أوقع في الأنه وقال ابنُ لَنْكُك البصريُّ (١٢):

مِن المنزلِ الفاني إلى المنزل الباقي

أبرُّ بنا مِن كلِّ برُّ وأرأفُ ويُدنى من الدارِ التي هي أشرفُ

في الموتِ ألفُ فضيلةٍ لا<sup>(١)</sup> تُعْرِفُ وفراقُ كلُّ مُعاشِرٍ لا يُنصِفُ

أصبحتُ أرجو أن أموتَ فأُعْتَقا

فس أن الحِمام مرُّ المذاقِ<sup>١٠</sup>

عُرفت لكان سبيلُه أن يُعْشَقَا

<sup>(</sup>١) في ز، م: ( كالحياة).

<sup>(</sup>٢) هو أبو العتاهية. ديوانه صـ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: ﴿ رَاحَةُ ﴾ وفي الديوان: ﴿ رَهُّلُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر البيتين في المحاسن والأصداد صـ ١٩١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ١٩/ ١٨٩، والتمثيل والمجاضرة صد ٤٠٦.

<sup>(</sup>٦) ني م: (لو).

<sup>(</sup>٧) في مصدر التخريج: (بقائه).

<sup>(</sup>٨) في ز، م: (أبو أحمد).

<sup>(</sup>٩) المحاسن والأضداد صـ ١٩١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٦.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>۱۱) ديوانه صد٢٢٦.

<sup>(</sup>١٢) المحاسن والأُضداد صد ١٩١، ويتيمة الدهر ٢/ ٤٠٩.

لو رأيناه في المنامِ فزعنا حقَّ مَن مات منهم أن يهنا

نحن والله في زمان غشوم (۱) أصبح الناسُ فيه من سوءِ حالِ (۱ شعر (۱):

والناش حولَك يَضْحكون سرورَا في يومِ موتِك ضاحكًا مسروراً<sup>؟</sup>

ولدَّتْكَ أَمُّكَ يَا ابنَ آدَمَ باكتِّا فاحرِصْ على عمَلِ تكونُ إِذَا بكُوا

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومشوم ١.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) لم يرد في الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) الكشكول ١٣٢/٢.

#### باب ذم الموت

1/177

روفى الحديث المرفوع: «أكثروا ذكرَ هادِمِ اللذات »(١). وقال الشاعرُ<sup>(١)</sup>:

ياموتُ ما أَجفَاك مِن نازلِ تنزلُ بالمرءِ على رضمهِ تستلبُ العذراء من خِدْرِها وتأخذ الواحدَ مِن أُمُهِ وقال عبيد بن الأبرص ("):

وكل ذى غيبة يئوب وغائب الموتِ لا يئوب وقائب الموتِ لا يئوب وقال بعضهم: الناسُ<sup>(۱)</sup> فى الدنيا أغراضٌ تَنْتَضِلُ<sup>(۵)</sup> فيها سهامُ المنايا<sup>(۱)</sup>. وقال ابنُ المعتز: الموتُ كسَهْم مرسلِ إليك وعمرُك بقدرِ سفرِه نحوك<sup>(۲)</sup>. وقال بعضُ السلفِ: الموتُ أشدُّ ما قبلَه وأهونُ ما بعدَه<sup>(۸)</sup>.

ونظر الحسنُ (٩ بن علميٌّ ألى ميت يُدفنُ فقال : إن شيئًا هذا أولُه لحقيقٌ أن

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٥٧/٤. وجاء في م زيادة ليست في الأصول. نصها: وقال ﷺ: واكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. أي ما ذكر في كثير من العمل إلا كثره، لأن تفكر ساعة خير من عمل ستين سنة، ولا في كثير من الأمل إلا قلله أي باعتبار ما ينشأ عنه من تفتير الهمم والعزائم، ولكن حجاب الغفلة وطول الأمل شغل معظم الخلق. قال:

ونحن في غفلة عما يراد بنا لنسى لشقوتنا من ليس ينسانا

ولبعضهم :

وما هذه الأيام إلا صحائف يؤرخ فيها ثم تمحى وتمحق ولم أر فى دهرى كدائرة المنى توسعها الآمال والعمر ضيق وفى بعض الآثار عن النبى المختار: الأمل رحمة من الله لأمتى .

- (۲) هو الحسن بن على الجوهرى، انظر شعره فى المحاسن والأضداد صد ١٩١، والنجوم الزاهرة ١٣٧/١٨.
  - (٣) ديوانه صـ ١٣.
  - (٤) في الأصل: ﴿ للناس ﴾ .
  - (٥) في مصدري التخريج: 1 تنتصل؛ وتنتضل: تستبق. الوسيط ( ن ض ل ) .
    - (٦) المحاسن والأضداد صـ ١٩١، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٤.
    - (۲) المحاسن والأضداد صـ ۱۹۱، والتمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٤.
      - (A) المحاسن والأضداد صـ ١٩١.
        - (۹ ۹) سقط من: ز، م.

١٢٦/ب

يُخاف آخرُه ، وإن شيئًا هذا آخرُه لحقيقٌ أن يُرْهَدَ أُولُه (١) .

وسئل بعضُ الفلاسفةِ عن الموتِ فقال : مفازةٌ مَن رَكِبها ضلّ خبرُه (٢) .

قال الشيخ: يعنى أُخفى خبرُه وعفا أثرُه .

وقال المتنبى (٣) : .

الذا ما تأملتَ الزمانَ وصرفَه تيقنت أن الموتَ ضربٌ من القتلِ وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصُه يصولُ بلا كفٌ ويَسعِي بلا رجل

وقال أيضا (٤) :

نحن بنو الموتى فما بالنا نعافُ ما لابد مِن شربهِ يموتُ راعى الضأنِ في جهلِه موتة جالينوسَ في طِبِّهِ (٥)

وقال ابنُ المعتز : كأنَّ مَن غاب لم يشهدُ ومَن مات لم يولدُ<sup>(١)</sup> .

وقال أيضًا: الميتُ يَقلُ الحسدُ له، ويكثرُ الكذبُ عليه ٣٠.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المحاسن والأضداد صد ١٩١.

<sup>(</sup>٢) المحاسن والأضداد صد ١٩١.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>٤) ديوانه صـ ٥٧٣.

 <sup>(</sup>٥) علق عليه الناسخ في حاشية النسخه: ز بقوله: ( يعني يستوى فيه الجاهل والعالم ، يعني هذا بطيه لا يدفع الموت فهو كذاك .

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صـ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) الوافي بالوافيات ١٧/ ١٥٤.

## بابُ مدحِ السوادِ

أحسنُ ما قيل في ذلك قولُ أبي يوسفَ القاضى ، وقد جرى بين يدى الرشيدِ ذكرُ السوادِ (١): يا أميرَ المؤمنين من فضائلِ السوادِ أنه لم يكتبُ كتابٌ إلا به حتى كتابَ اللهِ تعالى (١).

وكان يقال: النورُ في السوادِ . يعني سوادَ الناظر (٢٠) .

وقد أكثرَ الشعراءُ في مدحِ السوادِ ووصفِه . فمن أحاسِنه قولُ أبي حفص في جاريةٍ له (<sup>1)</sup> :

أشبهكِ المسكُ وأشبهتِه /لا شكَّ إذ لونُكما<sup>(٥)</sup> واحدٌ (اوقولُ أبي محمدِ العباسمُ<sup>(١)</sup>:

إن سعدى والله يكلاً شغدى أشبهت ناظرى وحبّه قلبى لن يرى الناظرون شيعًا وإن

وقال بعضُ الكتابِ في غلامٍ أسودَ (٢):

قالوا عشقت من البرية أسودَ فأجبتُهم ما في البياض فضيلةً

قائمةً ما كنتِ أو قاعدَهُ أنكما من طينة واحدَهُ

ملكت بالسواد رق سوادى فهى فى العز ناظرى وفؤادى أشرق محسنا إلا بنور السواد

مهلا علقت (٨) بأضعف الأسباب وأرى السواد نهاية الطلاب

**1/177** 

<sup>(</sup>١) يعده في ز، م: (من بين الألوان).

<sup>(</sup>٢) تحسين القبيح صـ٣٦، ونهاية الأرب ١١/٤.

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح: الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) نسبب في عيون الأخبار ٦/٢ إلى أبي جعفر الشطرنجي وانظره لأعرابي في العقد الفريد ٣/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) في ز، م: ٤ عرفكما ٤.

<sup>(7 - 7)</sup> في ز، م: 8 وقال ابن محمد العبسى 8 ، وانظر الشعر في تحسين القبيح صد 8 ، ومحاضرات الأدباء 7 / 7 .

<sup>(</sup>٧) تحسين القبيح صد ٣٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عشقت).

أهوى السواد لأن شيبى أبيض وكذاك في الكافور بردٌ قاطعٌ() وبه تُزيَّنُ كف كلُ خريدةٍ والله ألبس أهل بيت محمد

لُونَ السوادِ فَكُفُّ عَنْكَ عِتَابِي وجاء ابنُ الرومي فزاد عليه وأحسن وأبدع في وصف سوداء ومدحها (٤):

مؤتزر معجب ومنتطق ر ولا لمعة من البهق صبغة حب القلوب والحدق أبصارُ يعنقن أيما عنق (٥) والحقُّ (٢) ذو سلم وذو يقق وقد يعاب البياضُ بالبهق<sup>(۸)</sup>

يُردى(١) الفتى وأُحِبُ لونَ شبابى

والمسكُ ("أصبح سيدَ") الأطياب

وبه تَتم صناعةُ الكُتَّاب

يراه كلّه في العين خالا

غصنٌ مِن الآبنوس ركّب في ١٢٧/ب /سوداءُ لم تنتسب إلى برص الشق أكسبها الحت أنها صبغت فانصرفت نحوها الضمائر وال وبعضُ ما فُضِّل السوادُ به أن V تعيب السوادَ خُلْكتُه $^{\circ}$ وقال بعضُ الظرفاء :

يكون الخالُ في خدٌّ قبيح فكيف يُلامُ مشغوفٌ بمَن قد وقال الصابي في غلام أسودَ (١٠):

<sup>(</sup>١) في ز، ومصدر التخريج: ﴿ يؤذى ۗ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبيض).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (غدا غاية).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: 1 يعتقن أيما عتق، ، وفي تحسين القبيح: 1 يعبقن أيما عبق. .

<sup>(</sup>٦) في ز: (والخبر)، وفي م: (والجير).

<sup>(</sup>V) الحلكة: شدة السواد. اللسان (ح ل ك).

<sup>(</sup>٨) البهق: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض. الوسيط (ب هـ ق ) .

<sup>(</sup>٩) والمستطرف ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>١٠) يتيمة الدهر ٢/٥٦ ووفيات الأعيان ١/٣٥، وشذارت الذهب ٢/٠٠.

مه بلفظ مُملّه آمالی (۱) نفضت صبغَها علیه اللیالی ایما یا ایما ایمالی ایمالی ایمالی ایمالی المالی ا

لك وجة كأنَّ ميمناى خطت فيه معنى من البدور ولكن لم يَشِنْك السوادُ بل زدت حسنًا وقال ابنُ المعترِّ<sup>(۱)</sup>:

يا مسكة العطار وخال وجه النهار "

\* \* \*

لك وجه كأتما خضبه سو داء قلب عن التصبر خالي

قيل إن هارون الرشيد جلس ذات يوم ويين يديه جاريتان إحداهما سوداء والأخرى بيضاء ، فتعاتبت الجاريتان وتنادمتا ، ثم إن كل واحدة منهما أنشدت شعرا تمدح نفسها وتلم صاحبتها ، ثم إن السوداء أنشدت تقول :

ألم تر أن المسك لا شيء مثله وأن بياض اللفت حمل بدرهم وأن سواد العين لاشك تورها وأن بياض العين لا شيء فافهم

فأجابتها البيضاء وقالت:

وأن سواد الفحم حمل بدرهم وأن الوجوه السود أهل جهنم

ألم تر أن الدر لا شيء فوقه وأن رجال الله بيض وجوهم فاستحسن الرشيد قولهما وخلع عليهما .

<sup>(</sup>١) جاءت رواية هذا البيت في م:

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/ ۱۸۰.

 <sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى الباب في الأصل ، ز . وقد زاد عليه في : م ما نصه لطفة :

MIYA

#### بابُ ذمٌّ السوادِ

أحسنُ ما قيل في ذلك قولُ الأوزاعِيِّ : لا يُلبى فيه /مُحرِمٌ ولا يكفَّنُ فيه ميتٌ ولا تجلى فيه عروس (١) .

وقال الماهاني لصديقٍ له: لِمَ أُولعتَ بالسودانِ؟ فقال: لأنهن أسخنُ. فقال الماهاني: للعين<sup>(۲)</sup>.

وقال أحمدُ بنُ أبى الطيبِ السرخسيُّ : مِن معايبِ السودانِ أنهُ لا يظهر فيهم أثرُ الحياءِ والخجل <sup>(٢</sup>ولم يتخذ الله منهم نبيًّا<sup>٢)</sup>.

وقال أبو حنش (''):

رأيتُ أبا الحجناءِ في الناسِ جائرًا ولون أبي الحجناءِ لونُ البهائمِ تراه على ما لاحه من سواده وإن كان مظلومًا له وجه ظالمِ ومن أبلغ ما سمعتُ في هجاءِ السودانِ قولُ اللحام (١):

ويُبرز (٢) لَـلرائين وجـهـا كـأثما كساه إهابًا من قشورِ الخنافسِ وقد أحسَن كشاجم في قولِه لرجل أسودَ جائرِ (١):

يا مُشيها في فعلِه لونه لم تغد ما أوجبت القسمة خُلقُكُ (١) من خُلْقِكَ (١٠) مستخرج والظلم مشتق مِن الظلمة

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٤/ ١١.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) لم يرد في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا وردت النسبة في عيون الأخبار ٤/ ٤٠، ونسبه في العقد الفريد ٣/ ٤٥٨، ٢٩٩/٥ لكثير عزة، وانظره في الأغاني ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الجحناء)،وأبو الحجناء هو نصيب، كما في الأغاني: الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) يتيمة الدهر ٤/ ١٢٣، وثمار القلوب صد ٦٣٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ( يلون).

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>۸) دیوان کشاخم صـ ۱۳۸.

<sup>(</sup>٩) في ز، م: (فعلك).

<sup>(</sup>۱۰) في ز، م: (لونك).

## باب مدح الغوغاء والسفهاء

في الخبر: « إن اللَّهَ يَنْصُرُ هذا الدينَ بأقوام لا خلاقَ لهم » (١٠).

وكان الأحنفُ بنُ قيس يقولُ: /أَكْرِمواً سفهاءَكم فإنهم يكفونكم النارَ ١٢٨/ب والعارَ<sup>(٢)</sup>.

وذكر <sup>(7</sup>جعفرُ بنُ محمدِ<sup>7)</sup> الغوغاءَ فقال: إنهم ليُطفئون الحريقَ ويستنقذونَ الغريقَ ويستنقذونَ الغريقَ ويسدونَ البثوقَ<sup>(1)</sup>.

وكان الشافعيُّ رحمة اللَّهُ تعالى عليه يقولُ : لابد للفقيهِ من سفيهِ يُناضلُ معه ويُحامى عليه (٥٠).

وكان سعيدُ بنُ سالمٍ (٢) يقولُ: ينبغى للرئيسِ أن يأخذَ في ارتباطِ السفهاءِ من الغوغاء (٢).

قال الشاعرُ (^):

وإنى لأستبقى امرأ السوءِ عدة لعدوة عِرِّيضٍ<sup>(١)</sup> من القوم جانبِ أخاف كلابَ الأبعدين وهرشَها (١٠٠) إذا لم تجاوبها كلابُ الأقاربِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٦٩، ٣٢٤٣ ( ١٩٤٨، ٢٧٣٧ ) ، وانظر كشف الخفاء ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢/ ٥٠٥، و العقد الفريد ١١٠/١ ونسب في زهر الآداب ٦٣/١ لعمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ز، م: ﴿ محمد بن جعفر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المستطرف ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) في ز: دمسلم، وفي مصدر التخريج: دسلم،.

<sup>(</sup>٧) تحسين القبيح صـ ٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظر البيتين في الحيوان ١/ ٣٦٨، وعيون الأخيار ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٩) العريض: الذي يتعرض للناس بالشر. القاموس المحيط (ع ر ض ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وحرشها.

## بابُ ذمِّ الغوغاءِ والسفهاءِ

ذكرهم واصلُ بنُ عطاءٍ فقال: ما اجتمعوا قطَّ إلا ضرُّوا وما تفرَّقوا إلا نفعوا. فقيل له: قد عرفنا<sup>(۱)</sup> مضرةُ الاجتماعِ فما منفعةُ الافتراقِ ؟ فقال: يرجعُ الحائكُ إلى حياكتِه والطيانُ إلى مطينتِه (۱) والفلامُ إلى فلاحتِه وكل ذلك من مرافق المسلمين معاونِ المحتاجين (۱).

وقال الجاحظُ: الغاغةُ والباغةُ (١) والأغبياءُ والسفهاءُ كأنهم أعذارُ (١) عام واحد، وهم في بواطنهم أشدُّ تشابهًا من التوأمين في ظواهرِهما (١) ، وكذلك هم في مقاديرِ العقولِ وفي الاعتزام (١) والتسرع وفي الأسنان والبلدان (١) .

وقد ذكر الله تعالى ذكره ردَّ قريش ومشركى العربِ على النبيَّ ﷺ فذكر ألفاظهم (أوجهة معاييهم ومقاديرَ هِمَهِهم التي كانت في وزانِ ما يكون (١٠٠٠ من جميعِ الأممِ مع أنبيائِهم فقال عز وجل: ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [البقرة: ١١٨]. وقال: ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِهُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا اسْتَمْتَعْ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) في ز: (علمنا ۾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الطبان إلى تطبينه) والطيان: صانع الطين وحرفته الطيانة. اللسان (ط ي ن ) .

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبر في العقد الفريد ٢٩٤/٢ منسوبا إلى عبدالله بن عباس ، وورد في المستطرف ٣٤١/١ منسوبا .
 لعلي بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وفي الحيوان: ﴿ الباعةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ز، م: «أغرار».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وظهورهم ، .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: 1 الاعترام؛ وفي الحيوان: ( الاعتراض ٤ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان ٢/ ١٠٤، ١٠٥.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ز: ﴿ معانيهم ، وفي م: ﴿ معاييهم ﴾ . وفي مصدر التخريج: ﴿ وجهد معانيهم ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) في م: ډکان ډ .

<sup>(</sup>١١) مكان هذه الآية في مصدر التخريج. قوله تعالى: ( أتواصوا به ) .

<sup>(</sup>١٢) لم ترد في الأصل، وفي مصدر التخريج: (بدا).

كلِّ بلدةٍ وفى كل عصرٍ الحاكة فيها إلا على مقدارٍ واحدٍ وجهةٍ واحدةٍ من (السخَفِ والحدةِ من (السخَفِ والحمولِ والغباوةِ والظلمِ وكذلك النخاسون أعلى طبقاتِهم من / ١٢٩ب أصنافِ ما يبيعون ويشترون أو كذلك السماكون والقلاسون على مثالٍ واحدٍ وجهةٍ واحدةٍ . وكلُّ حجامٍ فهو شديدُ الحرصِ على شربِ النبيذِ ، وإن أن اختلفوا في البلدانِ والأجناسِ والأنسابِ أناً .

وكان المأمونُ يقولُ: كلَّ شرَّ وضرِّ في الدنيا إنما هو صادرٌ عن السفهاءِ (العاعَةِ فإنهم قتَلَةُ الأنبياءِ والأولياءِ والأوصياءِ (العلماءِ والنمّامون بين الأودّاء والساعون إلى السلاطين، ومنهم اللصوصُ والسراقُ والقطاعُ والطَّرَّارون (اللهُ والجلادُون ومثيرو الفتنِ والمغيرون على الأموالِ فإذا كان يومُ القيامةِ جَرَوا على عادتِهم في السعايةِ فقالوا: ما حكى اللهُ عنهم: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَلَمُ عَنَا كَبِيرًا ﴾ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا \* رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ والأحزاب: ٢٧، ٢٧].

\* \* \*

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: والخسف والخمول؛ ،وفي مصدر التخريج: والسخط والحمق، .

 <sup>(</sup>٢) النخاس: بائع الدواب، سمى بذلك لنخسه إياها حتى تنشط وحرفته النخاسة، وقد يسمى بائع الرقيق نخاسا والأول هو الأصل. لسان العرب ( ن خ س ) .

<sup>(</sup>٣) في ز، م: 1 يبتاعون ! ، وليست في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ز، وفي م: (القلاشون). والقلاس: الضارب بالدف. الوسيط ( ق ل س ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وإذا)، وفي م: (وقد).

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ الققراء ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ز، م: (الأصفياء).

<sup>(</sup>٩) أى النشالون . الوسيط ( ط ر ر ) .

#### باب مدح العمى

١/١٣ قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى /الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]. وقيل لقتادة: ما بالُ العِميان أذكَى وأكيش من البصراءِ؟ قال: لأن أبصارَهم تحوّلتْ إلى قلوبِهم (١).

وقال الجاحظُ: العميانُ أحفظُ وأذكى وأذهانُهم أقوى وأصفى، لأنهم غيرُ مشتغلى الأفكارِ بتمييزِ الأشخاصِ ومع النظر تشعّب الفكرِ ومع إطباقِ العينِ اجتماعُ اللبّ ولذلك قال بشارٌ (٢):

عميت جنينًا والذكاء من العمى

وقال ابن عباسٍ (ئ):

ففی لسانی وقلبی منهما نورً وفی فمی صارمً کالسیفِ مأثورُ<sup>(1)</sup> إن يأخذ اللَّهُ من عينيَّ نورَهما قلبي ذكيِّ وعقلي غيرُ ذي دَخَلِ<sup>(°)</sup>

فجئت عجيب الظن للعلم معقلاه.

(٣) تحسين القبيح صـ ١٩.

(٤) اختلف في نسبه هذين البيتين إلى قائلهما، فهما لابن عباس في الحيوان ٣/ ١١٤، والعقد الفريد ٥/ ٢٨٥ وعيون الأخبار ٤/ ٢٥، ونسب في ذيل أمالي القالي صـ٥١ لحسان بن ثابت وهما في ديوانه صـ ١٦٥، ونسبا في معجم الأدباء ٢٠٢/١٨، والوافي بالوافيات ٢٠٢/١٨ لأبي العيناء، ونسبا في المستطرف ٥٦٣/٢ لأبي على البصير، ووردا في ديوان أبي يعقوب الخريمي صـ ٧٧.

(٥) في الأصل: ﴿خطل}.

(٢) في م: ﴿ مشهور ﴾ ـ وقد زاد في : ﴿ م ﴾ بعد هذا الموضع ما نصه :

وقال :

يعيرنى الأعداء والعار فيهم وليس يعار أن يقال ضرير إذا أبصر المرء المروءة والتقى وإن عمى العينان فهو بصير

وقد عير بعضهم أعمى وكان لسنا قصيحا فقال يهجوه ويعرض بدائه:

ليس العمى داء ولكنه شطفة تشريف على ضره =

<sup>(</sup>١) تحسين القبيح صـ ١٨.

<sup>(</sup>٢) صلر بيت في ديوانه ١٣٦/٤ وعجزه:

وقال رجلٌ لبشار : « ما سلبَ اللهُ من عبدٍ كريمتيه إلا عوضَه عنهما »(١) . فما الذي عوضَك عن عينيك ؟ فقال : فقدُ النظر إلى بغيض مثلِك (٢) .

وقال أبو يعقوبَ الخُرَيميُّ : من فضائل العمى ومرافقِه اجتماعُ الرأي والذهنِ وقَدَّةُ الكيسِ<sup>(۱)</sup> ، والحفظُ وسقوطُ الواجبِ من الحقوقِ ، /والأمانُ من فضولِ النظرِ . . الداعيةِ إلى الذنوبِ وفقدُ رؤيةِ الثقلاءِ البغضاءِ وجسنُ العوضِ (عن سراجي الوجه) في دارِ الثوابِ (ف) .

وقال منصورٌ الفقيهُ(١):

لما رآنى ضريوا أغمى وأعمى بصيرا ت قلت خلقا كثيرا

یا معرضًا "إذ رآنی" کے قد رأیت بصیرًا قبل لی وإن أنت أنصف

\* \* \*

إلا ابشلاء المرء في دبره مما يحار الطير في أمره ما الهم والداء ولا البلا
 فالحمد لله الذي صائنا

وقال الشاطبي:

إن أذهب الله من عينى نورهما فإن قلبى مضىء ما به ضرر أرى بقلبى دنياى وآخرتى والقلب يدرك مالا يدرك البصر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٩٤/٧ (٢٩٣١) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء لابن المعتز صـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) في م: والإدراك.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ز، في مصلو التخريج: ٤ عن متراخي الوجد ٤.

<sup>(</sup>٥) تحسين القبيح صـ ١٩.

<sup>(</sup>٦) ديرانه ٨٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: و ازدراني، وفي ديوانه: « بهواه».

# باكُ ذمِّ العَمى

أحسنُ ما قيل في ذلك قولُ الشاعر(١):

كيف يرجو الحياءَ منه صديقٌ ومكانُ الحياءِ منه خرابُ وقال الجاحظُ: رأيتُ ضريرًا ببابِ الكرخ (٢٠) يقولُ: ارحموا ذا الزّمَانَتين. فقلت له: أما إحدى الزمانتين فالعمى فما الأخرى؟ قال عدمُ الصوتِ ، أما سمعت قولَ

وأعمى ماله صوتُ(٥)

عُـدًا<sup>۳)</sup> ً " آثنانِ إذا فقیر ماله زهدٌ<sup>(۱)</sup>

/وقال بعضُهم<sup>(١)</sup>:

يا قومُ ما أوجعَ فقدَ البصرْ من العمى عندى نصف الخبر

سمعتُ أعمى قال في مجلس فقال مِن بينهم أعورُ وقال منصورٌ الفقيه (٢):

لأنبى أرانبي (^) مشل الجدار وقد كان ليلي مثلَ النهارِ.

جعلتُ الجدارُ دليلي عليك وصار نهارى وليلى سواء

<sup>(</sup>١) هو ابن الرومي، ديوانه ٧١٠٥، وقد زاد في: م بيتا أخر وهو:

فسكوت اللبيب عنه صواب لا تلومن في السفاهة أعمى

<sup>(</sup>٢) باب الكرخ: سوق يغداد اللسان (ك رخ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (أرى شيئين إن عدما).

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ مَالَ ﴾ ، وفي مصدر التخريج: ﴿ قَدْرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) محاضرات الأدباء ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة صد ٤٢٤، وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء صد ٤٨١.

<sup>(</sup>Y) في م: (الفقير).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ١ جداري ٢.

# باب مدح الحبس (۱)

أحسنُ ما قيل في ذلك قولُ عليٌ بنِ الجهم (٢):

قالوا محبست فقلت ليس بضائري أو مَا رأيتَ اللينَ يألفُ غِيلَه " والبدر يدركه السّرار(أ) فتنجلي ولكلِّ حالٍ مَعْقَبٌ ولربما

والحبش ما لم تَغْشَه بدنية (١)

بيتٌ يُجَدُّدُ للكريم محلُه (١)

وأحسن ما قيل في تسليةِ المحبوس (١٠) قولُ البحتري (١١): /أما في رسولِ اللهِ يُوسفَ أسوةً

أقامَ جميل الصبرِ في السجنِ برهةً

وقال أبو الفتح البستى (١٣): فديتُك يا روح المكارِم والعُلا

(١) في ز، م: (السجن).

(٢) ديوانه صد ٤١، ٢٤.

(٣) في م: (غابه) والغيل: الشجر الكثير الملتف، والأجمة: موضع الأسد. اللسان (غ ي ل، أج م).

(٤) في ز، م: ( المحاق ) .

(٥) في م: (تحمد).

(٦) في ز، م: (السجن).

(Y) في الديوان: 1 لدنية ، .

(٨ - ٨) ما بين الرقمين بياض في الأصل.

(٩) في ز، م: ( يحله ٤ ، وفي الديوان : ( كرامة ٩ .

(١٠) في ز، م: (المسجوتين).

(۱۱) ديوانه ٣/٨٢٥١.

(۱۲) في م: ﴿ فَأَفْضِي ﴾ .

(۱۳) ديوانه صد ١٠٥.

(١٤) في الأصل: ﴿ وَبِهِجِهُ ﴾ .

( شفاءُ نعمَ المنزلُ المتوددُ ( ويُسزار فيه ولا يـزورُ ويُـقْـصَـدُ

لمثلكَ محبوسًا على الضيم والإفكِ ١٣١/ب فآضَ (۱۲) به الصبرُ الجميلُ إلى الملكِ

حبسى وأي مُهَنَّد لا يُغْمَدُ

كبرًا وأوباشُ السباع تَردُّدُ

أبامُه. وكأنه مُتَجدُّدُ

أُجلَى لك المكروه عما يُحمدُ<sup>(ه)</sup>

بأَنْفَس<sup>(۱۱)</sup> ما عندى من الروح والنفْسِ

حبستُ ومن بعدِ الكسوفِ تَبَلَّجُ تُضيء به الآفاقُ كالبدرِ والشمس فلا تعتقدْ للحبسِ همًّا ووحشة (فَاوَّلُ كونِ المرءِ في أضيق الحبسِ الحبسِ وعقوبةِ السلطانِ قولُ بعضِ الأعرابِ ": وما الحبسُ إلا ظلَّ بيتٍ سَكَنْتُه وما السوطُ إلا جِلْدةٌ وافقَتْ جِلْدا

\* \* \*

بتفسى من لم يضربوه لريبة ولم يودعوه السجن إلامخافة

وقالوا :

فشاركه أيضا في الدخول إلى السجن،

ولكن ليبدو الوردفي سائرالغصن

من العين أن تعدو على ذلك الحسن

كما شاركت في الحسن يوسفا

<sup>(</sup>١ - ١) في ز، م: (فقبلك قدما كان يوسف في ٩.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في م. ما نصه:

<sup>﴿</sup> وقال آخر :

<sup>(</sup>٣) هو سحيم عبد بني الحسحاس. ديوانه صـ ٦٦.

# بابُ ذمِّ الحبسِ<sup>(۱)</sup>

كتبَ يوسفُ عليهِ السلامُ على بابِ السجنِ : هذه منازلُ البلوى(٢) وتجربةُ الأصدقاءِ وشماتةُ الأعداءِ وقبورُ الأحياءِ ".

وكتب بعضُ المحبّوسين إلى صديقِ له كتبتُ إليك من دارِ لستُ لها مالكًا ، ولا مُرْتهنًا ولا مكتريًا، وليستُ بوقفِ على ولستُ فيها ضِيفًا ولا زائرًا. /فقال: إنا لله ١/١٣٢ كتبه من السجن.

وقال بعضُهم ('):

خرعجنا مِن الدنيا ونحنُ مِن اهلِها إذا نحن أصبحنا فجل حديثنا إذا جاءنا السجَّانُ يومًا لحاجة وقال ( عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي وهو ، : في حبس الرشيد ( ، ) : ومحلة شَمَل المكاره(١) أهلُها دارٌ يهابُ بها اللئامُ وتتقى

(°فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا°) إذا نحن أصبحنا الحديثُ من الرؤيا(1) عَجِبْنا وقلنا جاء هذا مِن الدنيا

وتقلدوا مشنوءة الأسماء وتقل فيها هيبة الكرماء

<sup>(</sup>١) في ز، م: (السجن).

<sup>(</sup>٢) في م: ( البلاء).

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١/ ٧٩، وثمار القلوب صـ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) اختلف في نسبة هذه الأبيات لقائلها ، فنسبت لعلى بن الجهم كما في ديوانه صر ٩٦ ، ووردت في المحاسن والأضداد صد ٣٠ منسوبة لعبدالله بن معاوية ، ونسبت لصالح بن عبد القدوس في أمالي المرتضى ١/ ١٠١، ووفيات الأعيان ٣٥/٤ وانظرها دون نسبه في عيون الأخبار ١/ ٨١، ٨٢، والمحاسن والمساوئ ٢/ ١٨٦، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ز، م : ( فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى ) ، وهو مروى بالوجهين في المصادر .

<sup>(</sup>٦) لم يرد هذا البيت في: ز، م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ز : (عبدالملك بن عبد العزيز وكان) وفي م : (عبدالله بن عبد العزيز وكان).

<sup>(</sup>٨) ديوانه صد ١٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: والمكارم).

ويلعُ عن حرف محاقةُ آجرِ من غيرِ إشكالِ ولا إكفاءِ"

ويقولُ علجُ ما أراد ولا تَرى حرًّا يقولُ برقَّةٍ (١) وحياء ويرقُ عن مسٌ الملاحةِ (٢) وجهُه فيصونُه بالصمتِ والإغضاءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لرقية).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الملامة.

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في ز، م

# باب مدح التعليم

أحسنُ وأجمعُ ما سمعتُ وقرأتُ في ذلك قولُ أبي زيدِ البلخيِّ في رسالةِ له كتبها وقد عُيِّر بأنه معلمٌ فقال فيها: وليس يَستغنى أحدٌ عن التعلّم /والتعليم، لأن ١٣٢/ب الحاجة (١) تضطرُ إليهما في جميعِ الدياناتِ والصناعاتِ والآدابِ والأنساب والمذاهِب والمكاسِب فما يَستغنى كاتبٌ ولا حاسبٌ ولا صانعٌ ولا بائعٌ ولا أحدٌ في كلِّ مذهبٍ ولا مكسبٍ أن يتعلمَ صناعةً ممن هو أعلمُ منه، ويُعَلِّمُها مَن هو أجهلُ منه وقوام الخلقِ بالتعلم والتعليم، فالمعلمُ أفضلُ من المتعلم، لأن صفة المعلمِ دالةٌ على النمامِ والإفادةِ ، والمتعلمُ صفة دالةٌ على النقصانِ والاستفادةِ ، وحسبكَ جهلًا من رجلِ (أيعمدُ إلى فعلِ قد أوصف به الخالقُ نفسه ، ثم رسولَ اللهِ ﷺ فيذمّه ، ألس قد قال اللهُ تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١]. وقال : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١]. وقال : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١]. وقال :

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ز، م: ﴿ الْحَاصَةُ وَالْعَامَةِ ﴾

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ز، م: ويلم ماه.

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح صد ٤.

# بابُ ذمِّ التعليم

أحسن ما سمعتُ في ذمٌ معلم قولُ الشاعرِ (١):

يرومح إلى أنثى ويغدو إلى طفل ١/١٣٢ /وكيف يُرجَّى العقلُ والحلمُ عند مَن (أوللحجاج حين كتب بها إلى عبد الملكِ بن مروان:

فما كنتُ برّاء جليس قواعده ولا مكتبا يغدو منيته طفلٌ ١ وقال آخرُ يهجو معلمًا(٢):

وليس له عقلٌ بمثقالِ ذرةٍ معلم صبيانِ وحاملُ درةِ وقال الحمدوني (١):

على أنفِه ألوانُ ريحٍ فسائِهم معلم صبياني يروح ويَغْتُدى ورفعِهمُ أصواتهم ( في هجائهم " وقد أفسدوا منه الدّماغَ بفسوهم ويقتُلهم جوعًا بأكل غذائهم ويستخدمُ الغلمانَ ثم يَنيكُهم وقال آخر<sup>(۱)</sup>:

إنَّ المعلمَ حيثُ كان معلمٌ ولو ابتني فوق السماء (٢) بناء لو<sup>(٨)</sup> كان عَلَّم ساعةً من دهره مَن علَّم الصبيانَ أضنوا<sup>(٩)</sup> عقلَه

أوَ كان علَّم آدمَ الأسماءَ حتى بنى الخلفاءِ والخلفاء (١٠)

فاخلص بنفسك حيث كان الداء لابد من نقص يكون بعقله

<sup>(</sup>١) البيت في عيون الأخبار ٢/ ٥٤، والبيان والتبيين ١/ ٢٤٨، والعقد الفريد ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب صد ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) السابق صد ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ز، م: ﴿ وَنَدَائُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الأغاني ٩/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) في م: «السماك».

<sup>(</sup>٨) في ز، م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ز: (ينقص).

<sup>(</sup>١٠) سقط هذا البيت من النسخة : م، وجاء مكانه :

وقال الجاحظُ: عقلُ مائة معلم عقلُ امرأة ، وعقلُ مائةِ امرأة عقلُ حائكُ ().
وقيل: مرَّ معلمٌ في النظارة (<sup>(۲)</sup> إلى /بعضِ الحروبِ فأصابت رأسَه نشابةً (<sup>(۲)</sup> الى /بعضِ الحروبِ فأصابت رأسَه نشابةً () ( وبقيتُ فيه ، فلما أريدَ نرعُها منه قال جار له : ارفقوا به لا تُصيبوا دماغَه . فقال : انزعوها كيف شئتُم فلو كان لى دماغٌ ما خرجْتُ في النظارة إلى الحرب (<sup>(۱)</sup>) .
وقيل لمعلم ابنِ (<sup>(۱)</sup> معلم : لا تكن أحمق . فقال : محمقي موروتُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ثمرات الأوراق صـ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) النظارة هنا بمعنى المشاهدين.

<sup>(</sup>٣) النشابة واحدة النشاب وهو النبل. الوسيط ( ن ش ب ) .

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب صـ ٢٤٣.

 <sup>(</sup>٥) في م: وإن ٤.

#### باب مَدح الرقيب

قال بعضُ الظرفاءِ: ''متى أؤدى'' شكر الرقيبِ ، ''وهو يحفظُ حبيبى ، وهوِ من الدنيا نصيبي'' ، كما يمنعُه منى يمنعُه مِن غيرِى .

وأحسن ما قيل في الرقيبِ

موقف للرقيب ما أنساه لست أختاره ولا آباه مرحبًا بالرقيب من غير وعد جاء يجلو على مَن أهواه لا أحبُ الرقيب إلا لأنى لا أرى مَن أحبُ حتى أراه (أوكان عبدُ اللهِ بن المعدَّلِ يقولُ: مرحبا بالرقيبِ؛ فإنه يأتى بالحبيبِ'.

<sup>(</sup>١ - ١) في م: (لا أقوم بواجب).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ولأنه حفيظ على الحبيب.

<sup>(</sup>٣) تحسين القبيح صـ ١٥، ونسبه السرى الرفاء في المحب والمحبوب ١٩٨/٢ لابن المعتز، وورد في ديوان عبدالصمد بن المعدّل صـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤ – ٤) مكانه في ز، م: ﴿ وَيُقَالُ الرَّقِيبُ ثَانِي الْحَبِيبِينَ ﴾ .

# بابُ ذمِّ الرقيبِ

1/18

المثل: أثقلُ من رقيبٍ بين المحبين من لزوم طالبِ /الدين<sup>(۱)</sup>. وقد جرى المثلُ بثقلِ الرقيبِ وحسنِ موقع<sup>(۲)</sup> فقدِه.

ومن أحسن ما قيل في ذمُّه قولُ ابنِ الرومي (٣):

ما بالها قد محسنت في ورقيبها أبدًا قبيع قُبِّح الرقباء ما ذاك إلا أنها شمس الضحى أبدًا يكون رقيبها الحرباء في الخرباء : دُويبةُ لا تُرى إلا في الشمس تدور معها كيف دارت في الشمس تدور معها كيف دارت .

\* \* \*

و ولبعضهم:

عقارب ليل نام عنه حواتها وما آفة الأخبار إلا رواتها هم أيقظوا رقط الأفاعىونبهوا وقد نقلوا عنى الذى لم أفه به

<sup>(</sup>١) لم يرد في ز، م. وانظره في مجمع الأمثال ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ تُوقِّع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) دنوانه ١/٦٣ .

<sup>(</sup>٤) في ز، م: ( ما بالها حسنت لنا ٤.

<sup>(</sup>ه - ٥) سقط من ز، م. وزاد بعده في: م

#### باب مدح «لا»

أحسنُ ما قيل في ذلك نثرًا قولُ بعضِ العلماءِ: من فضلِ « لا » أنها افتتامُح كلمةِ التوحيدِ . يعني لا إله إلا الله(١) .

ومن أحسن ما قيل نظمًا قولُ الشاعرِ (٢).

اجتمع الناسُ على ذم لا غيرى فإنى موجب حق لا وذاك أنى قلتُ يسومًا له تحبُ غيرى سيدى قال لا وذاك أنى قلتُ يبومًا له تحبُ غيرى سيدى قال لا وكان الكندى يقولُ: قولُ «لا» يدفعُ البلاء وقولُ «نعم» يزيلُ النعم (٢٠). وقال سليمانُ بنُ عبد اللهِ بن طاهر (٤٠):

نى كلِّ شيءٍ سرفْ بُكره حسى فى السكرمُ وربما ألفين (٥) لا أفضلُ مِن ألفِ نعم

( و كان المهلبُ يوصى ابنه عبد الملك ويقولُ له : إياكَ والسرعةَ عندَ مسئلةِ به « نعم » فإن « نعم » أولها سهلٌ في مخرجِها وآخرُها ثقيلٌ في فعلِها ، واعلم أن « لا » وإن قبحتُ فربما روحتُ ، وإن كنتَ في أمرِ تسئلُه على قدرةٍ ففيه فاطمعُ ، وإن عرفتَ ألا سبيلَ إليه فاعتذرُ عنه وادفعُ ؛ فإن مَن لا يدفع بالعذرِ فنقشه ظلَم .

 <sup>(</sup>١) ورد نص هذا الحبر في ز، م: ( لو لم يكن من فضل لا إلا أنها افتتاح كلمة التوحيد لكان كافيا ، وانظر
 تحسين القبيح صد ٢٤.

<sup>(</sup>٢) تحسين القبيح: الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة صد ٤٤٣، وزهر الآداب ٢/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٤) النمثيل والمحاضرة صد ٤٤٤، والإعجاز والإيجاز صد ٨٤.

<sup>(</sup>٥) في ز: وألفي، وفي م: وألفيت.

<sup>(</sup>٦ - ٦) لم يرد في: الأصل. وانظر محاضرات الأدباء ١/٢٦٨.

### بابُ ذمِّ «لا»

18٤/ب

/أحسنُ ما قيل في ذلك قولُ الشاعرِ(١):

لعن الله (۱ و ۱۷) خلقت خلقة الجلم إلى و ۱۷) خلقة الجلم الكرم الهما تقرض الجميد لل وتأتى على الكرم (أوذُكِر رجلٌ عند أبى خالد، فقال: هو مِشْجَبٌ من حيث أتيته فهو (۷).

أوصف « لا » أبو الحارثِ ليَحيى بنِ خالدِ البرمكيِّ فقال : قَبَّحَ اللهُ « لا » كأنه مشجبٌ مِن حيث أتيتَه ، المشجبُ : عيدانٌ يُضَمَّم بعضُها إلى بعضٍ مفتحةَ الأطرافِ تُعلَّقُ عليها الثيابُ .

وقال غيره: على نحو ما تقدم:

يا ليتَ «لا» ما كُتبتْ فإنها تحكى الجلمْ"

<sup>(</sup>١) البديع لابن العتز صـ ٧٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ز، م: وقول لاه.

<sup>(</sup>٣) في م: (تعرض).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( منتخب ) . والمثبت هو الصواب ، وانظر الأثر التالي

<sup>(</sup>٦ - ٦) لم يرد في الأصل.

## باب مدح اليمين

ادّعى رجلٌ على داود بن على الأصبهانيّ مالًا في مجلس عند إسماعيلَ بن إسحاقَ القاضى فأنكرَه وحلَف له فقال القاضى: يا أبا سليمان أنتَ مع مَحلّكَ من العلم تحلفُ في مثلِ هذا المجلسِ. فقال: (انعم إن اليمينَ الصادقةَ ثناءٌ على اللهِ عزَّ ذكرُه ، وإنما فعلتُ ما أمر اللهُ به ورسولُه ، فقال: وما هو؟ فقال: أليس اللهُ تعالى يقولُ لنبيه عليه الصلاةُ والسلامُ: ﴿ وَيَسْتَنْبِهُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ يقولُ لنبيه عليه الصلاةُ والسلامُ: ﴿ وَيَسْتَنْبِهُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ [يونس: ٣٠]. ويقولُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَا كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السّامَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَاكُمْ ﴾ [سبأ: ٣]. فقال القاضى: /قم بالسلامةِ فما أرى أحدًا بقطعُكَ.

وقال ابنُ الرومي (٢):

وإنسى لذو حمل حاضر إذا ما اضطررتُ وفي الحالِ ضيقُ فهلْ من مجناحٍ على مسلم (٢) يدافعُ باللهِ مالا يُطيقُ وكان أبو حنيفة رحِمه اللهُ تعالى يقول: إذا ابتليتَ بالسلطانِ 'فمزِّقْ إيمانك' بالأَيمانِ ورَقِّعُه بالاستغفارِ فإن اللهَ تعالى يقول: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِكَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥] (٥).

<sup>(</sup>۱ = ۱) في م: (نعمت).

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٤/ ١٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [مرهق].

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ز، م: ( فخرق دينك ﴾

<sup>(</sup>٥) محاضرات الأدباء ٢٩٩/١ .

# بابُ ذمِّ اليمين

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]. وقال النبى ﷺ: ﴿ اليمينُ الغموس<sup>(١)</sup> تدعُ الديارَ <sup>(٢</sup>من أهلها ً بلاقع ﴾ . ويُقال: اليمينُ حنتٌ أو مَنْدَمةً (٤).

وقال بعضُ السلفِ : دعِ اليمينَ للهِ إجلالًا وللناس إجمالًا .

وقال ابنُ المعتز : علامةُ الكذابِ مبادرتُه باليمينِ من غيرِ مستحلفٍ (\*).

وقال غيره: كلامُ الجاهلِ كلُّه حلفٌ وكلامُ العاقل كلُّه مثلٌ.

وقيل: لو لم يكن في اليمين إلا أنه يُغضِبُ صاحبَه /ويُيغَضُه إلى الناسِ ولو كان ١٣٥٠/ب فيه صادقًا لكفي .

<sup>(</sup>١) فى ز، م: «الكاذبة» واليمين الغموس: الكاذبة الفاجرة كالتى يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموسا. لأنها تغمس صاحبها فى الإثم، ثم فى النار، وفعول للمبالغة. النهاية فى غريب الحديث والأثر ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ١٩/٢ (١٠٩٢) .

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٢/ ٤٢١، والمستقصى ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمحاضرة صد ٤٤٧، وزهر الآداب ١/ ٤٢٨.

### بابُ مدح شهر رمضانَ

فى الحديثِ المرفوع: «إذا دخلَ شهرُ رمضانَ فُتُّحت أبوابُ الجنةِ وغلِّقتْ أبوابُ النار وصُفِّدت الشياطين »<sup>(۱)</sup>.

وكان عليه الصلاة والسلامُ يُشُرُ أصحابَه بمجيء (٢) شهر رمضانَ ويقولُ: « قد جاءكم الشهرُ المباركُ الذي فيه الليلةُ التي هي خيرٌ من ألفِ شهرٍ ، وللهِ في كلُّ ليلةٍ من ليالي شهرِ رمضانَ ستمائة ألفِ عتيقِ من النارِ ، وله في آخرِ ليلةِ من لياليه مثل ما أعتقَ في جميع الشهرِ (٣).

وقال بعضُ الزهادِ :

إن شهر الصيام مضمارُ (الاشتيا حلبة خيلها الصيام مع

/وقال آخر وهو أبدئ ما قيل فيه:

شهر الصيام مشاكل الحمام فاطهر به واحذر عثارك إنما

وقال أبو جعفر محمدُ بن موسى الزامي(٦):

مضى رمضان المرمض الدين فقده فيالك شهرًا أشهرَ اللهُ قدرَه

وقال الصاحث:

قِ الى رضا المعبود النسكِ وأخطارُها<sup>(ه)</sup> جنانُ الخلودِ

فيه طهور جوامع الآثمام شرُّ المصارِع مصرعُ الحمام

وأقبلَ شوّال يشولُ به قهرا لقد شهرت فيه سيوف الهدى شهرا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ني ز، م: (ني).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣٠٥/٣ (٣٦٠٨)

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: (نسك وساق).

<sup>(</sup>٥) في م: [إدخالها).

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات ٥/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص٢١٣ .

قد تعدُّوا على الصيامِ وقالوا محرم الصبُّ فيه حسن العوائد كذبوا فالصيام للمرء مهما كان مستيقظًا أتم الفوائد

موقفٌ بالنهارِ عبر مريب واجتماع بالليلِ عند المساجدٌ

<sup>(</sup>١) في زمم: ﴿ العبث ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م: **دحيس**ه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وفي النار،

## بابُ ذمِّ شهرِ رمضان وما قيل فيه

كتب أبو على البصيرُ(١) إلى ابنِ مكرم في سلخ(١) شعبانَ : كتبتُ إليك في آخرِ يومٍ من أيامِ الدنيا بإدبارِ شعبانَ ، وأولِ يومٍ من أيامِ الآخرةِ بإقبالِ رمضان " .

وقال بعضُ المجانِ: شهرُ رمضانَ مخشلبةً اللهُ درتين يعني شعبانَ وشوال .

وقال البحتري<sup>(ه)</sup>:

طال هذا الشهرُ المباركُ حتى كم صحيح قد ادّعى السقم فيه ولخير من السلامة عندى

١٣٦/ب /وقال ابنُ الرومي (١):

شهرٌ ( طويلٌ ثقيلُ الظُّلُّ ) والحركَهُ فلا السليكُ يدانيه ولا السلكة أجدُّ في إثرِ مطلوبِ على رمَكَهُ وسوءِ حالى وقوعُ الحوتِ في الشبَكُهُ إن كان يكنى عن اسم الثقلِ بالبركة وقتَ العشاءِ إلى أن تصقع الديَكَهُ لكان مولى بخيلًا سيئ الملكة

قد خمشينا بأن يكون لزامًا

وعليل قد ادّعي البرّ ساما

للفتى علة تحلُّ الحرامًا

شهرُ الصيام وإن عَظَّمْتَ حُرْمتَه يمشى رويدًا فأما حينَ يَطلُبُنا كأنه طالبٌ ثأرًا على فرس شهرٌ كأن وقِوعي فيه من قَلَقي يا صدق من قال أيام مباركةً أَذَمُّه غير وقت فيه أحمدُه لو كان مَوْلِي وكنا كالعبيدِ له وقال أيضًا (١):

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأبو النصر،.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ز، م.

<sup>(</sup>٣) قطب السرور في أوصاف الخمور صد٣٧٥، ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: (محشى به).

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣/ ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥/ ١٨٣٧.

<sup>(</sup>٧ - ٢) في م: « ثقيل بطيء السير » .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ١/ ٢٠٥٠.

إذا برَّكْتَ في صومٍ لقومٍ وما (التبريكُ في شهرٍ طويلٍ فليتَ الليلَ فيه كان شَهرًا فليتَ الليلَ فيه كان شَهرًا فلا أهلًا بمانعٍ كلً خيرٍ وقال غيره ("):

الغوث من شهر (۱) الصيام ما إن أُمتَّع بالطعا اولمؤلف الكتاب (۱۰):

رمضان أمرضني "وأرمضني بصا صوم وصفراء تجرّعني الردى وقال بشارً<sup>(٧٧</sup>:

قل لشهر الصيام أنحلت جسمى اجهد الآن كل جهدك فينا

دعوت لهم بتطويلِ العذابِ يطاولُ يومُه يومُ الحسابِ ومر نهارُه مر السحاب وأهلًا بالطعام وبالشرابِ

قد صار لى مشلَ اللجامُ مِ (أوبالشدامةِ والمدام<sup>؟)</sup>

**VITY** 

داتِ على عدد الطباع الأربعه أ وصبابةٌ وصدودُ مَن قلبي مَعَهُ

إن ميقاتنا طلوع الهلال سترى ما يكون في شوال

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: (يغويك).

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في ز، م: وهذاع.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ﴿ وَبِالمَدَامَةُ وَالْمُرَامِ ﴾ . ومن هنا انتهى الكتاب في الأصل . والبابان التاليان سيقول أبو نصر أنه لم يجدهما في الأصل الذي اعتمد عليه ، ووجدهما في نسخه جاءته من أصبهان .

<sup>(</sup>٥) ديوانه صد ١٧٠.

<sup>(</sup>٦ - ٣) في م: ﴿ وأرمض باطني صادات صد كالطبائع أربعة ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ديرانه ١٥٤/٤ ١٠.

## بابُ مدح الوعدِ

حدثنى عونُ بنُ محمد قال: حدثنى أحمدُ بنُ سيارِ قال: وعَدَ يزيدُ بنُ مزيدٍ رجلًا قضاءَ حاجةٍ فقال له: لِم تعدُنى وأنت تقدرُ على الإنجازِ ؟ فقال: تُسر إلى وقتِ قضاءِ الحاجةِ ، فإن سرورَ القضاءِ وقتُ واحدٌ وسرورَ الوعدِ إلى وقتِ الإنجازِ متصلٌ ولو شاء اللهُ أن يفتحَ مكةَ لنبيّه عليه الصلاةُ والسلامُ لفَتَحَها أولَ إرادتِه ولكن أحبٌ أن يتصلَ سرورُ المسلمين باتصالِ انقضاءِ (الأوقاتِ إلى وقتِ) الوعدِ .

وعن أحمدُ بنِ يزيدُ قال : حدثنى البحترىُّ عن خارجةَ بنِ مسلمِ بنِ الوليدِ عن أبيه قال : سألت الفضلَ بنَ سهلٍ حاجةً فقال لى : أسرُّكَ اليومَ بالوعدِ ، وأحبُوكَ غدًا بالإنجازِ ، فإنى سمعتُ يَحيى بنَ خالدِ البرمكيُّ يقولُ : المواعيدِ شباك الكرامِ يصيدونَ بها محامدَ الأحرارِ ولو كان المعْطِي لا يعد لارتفعتْ مفاخرُ إنجازِ الوعدِ وبطلَ فضلُ صدِق القولِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م

#### بابُ ذمِّ الوعدِ

أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ ، قال : أبو الحسنِ المدائنيُ : محدِّثت عن الخليل بنِ أحمدَ قال : بلغنى أن طَلْحةَ الطلحاتِ قال : ما بات لرجلِ على موعدٌ منذ عقلتُ وما تململ الموعودُ في ليلةِ ليغدو للظفرِ بحاجتِه أشدُّ من تململي للخروج إليه من عدتِه خوفًا لعارض الخلفِ ، إن الخلفَ ليس من أخلاقِ الكرام (١).

قيل: وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ لا يكاد يوجبُ على نفسه شيئًا توقيا للخلفِ. قال الشيخُ (٢) أبو نصر: ("لم أجد") هذين البابين في الأصلِ غير أنى وجدتهُما في النسخةِ الساقطةِ إلى من أصفهانِ والله سبحانه وتعالى أعلمُ.

/' هذا آخرُ الكتابِ المؤلُّفِ في ﴿ الظرائفِ واللطائفِ في الأُضداد ﴾ .

وقد كان الفرغ من تعليقه عشية نهارِ الجمعة سابع عشر جمادى الأولى من شهور سنة إحدى وأربعين وألف على يد الفقير حمزة بن محمد بن حمزة الحسينى، غفر الله له ولولديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على من لا نبئ بعده محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطبيين الطاهرين أجمعين آمين.

تم من خط العبد الفقير الحقير المعترف بالنقص والتقصير حنا يوسف وارسى الرشيدى غفر الله له ولوالديه أ.

\* \* \*

۱۳۷/ب

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ مؤلفه ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ز: ﴿ لَا أَقَدُرُ أَنْ ﴾ ـ

<sup>(</sup>٤ – ٤) من الأصل. وفي ز: «تم كتاب المدح والذم في تاسع ربيع الأول سنة ١٠٧٤ هـ».

#### الفهارس العامة

١- فهرس الآيات القرآنية

٢- فهرس الأحاديث

٣– فهرس القوافي

٤- فهرس أنصاف الأبيات

٥- فهرس الأعلام

٦- فهرس الفرق والطوائف

٧- فهرس البلدان والأماكن

٨- فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب

٩- فهرس المراجع

١٠- فهرس الموضوعات

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | سورة البقرة                                                                          |
| ٣٩٣          | ٣١    | ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾                                                            |
| 17.          | ٣٣    | ﴿ ثم توليتم إلا قليلا منكم ﴾                                                         |
| 178          | ٤٥    | ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾                                                         |
| ٨٩           | 175   | ﴿ إِنْ فِي خَلِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾                                         |
| 17.          | ١٠٩   | ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم﴾                                                  |
| <b>ፖ</b> ለ ٤ | ۱۱۸   | ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾                                                                    |
| 1 2 4        | ١٨٠   | ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾                                                     |
| ٨٩           | 197   | ﴿ واتقونِ يا أولى الألباب ﴾                                                          |
| 898          | 739   | ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾                                                           |
| 17.          | 757   | ﴿ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَؤْمَنُونَ ﴾                                                |
| ١٤٨          | 7 2 7 | ﴿ إِنْ اللَّهُ قَدْ بَعَثُ لَكُمْ طَالُوتَ مَالَكًا ﴾                                |
| ١٦٠          | 7 £ 9 | ﴿ فشربوا منه إلا قليلا منهم ﴾                                                        |
| ١٤٧          | 701   | ﴿ من ذا الذي يقرض اللَّه قرضا حسنا﴾                                                  |
| ۱۳۱،۱۲۸      | 777   | ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من كسبتم ﴾                                     |
| 177          | 770   | ﴿ وأحل اللَّه البيع وحرم الربا ﴾                                                     |
|              |       | سورة آل عمران                                                                        |
| ٩٨           | ١٨    | ﴿ شَهِدَ اللَّهَ أَنَّهَ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَّائِكَةً ﴾                  |
| ٣٠١          | 9.1   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَارَ﴾                                 |
| ١٦٠          | 11.   | ﴿ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ﴾                                                   |
| ۲۸۲، ۳۸۱     | 109   | ﴿ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾                                        |
| 347          | ۱۷۸﴿  | ﴿ وَلَا يَحْسَبُ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّمَا نَمْلَى لَهُمْ خَيْرًا لَأَنْفُسُهُمْ . |

| ۲.٧         | ۱۸۰        | ﴿ الذين يبخلون بما آتاهم اللَّه من فضله                                 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |            | سورة النساء                                                             |
| 474         | ٤          | ﴿ فَإِنْ طَبَنِ لَكُمْ عَنْ شَيءَ مَنْهُ نَفْسًا﴾                       |
| ١٢٧         | <b>P Y</b> | ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم يبنكم بالباطل ﴾                 |
| 70          | ٦٦         | ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وأَطِيعُوا الرسولُ وأُولِي الأَمْرِ منكم ﴾          |
| ١٣٨         | ٣٢         | ﴿ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ﴾                                |
| 7 2 .       | ٧٦         | ﴿ إِن كيد الشيطان كان ضعيفا ﴾                                           |
| 17.         | ٨٣         | ﴿ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ﴾                                           |
| 757         | 15.        | ﴿ وَإِنْ يَتَّفُرُقَا يَغُنَّ اللَّهُ كَلَّا مَنْ سَعَتُهُ ﴾            |
| ۲.٧         | ٣٧         | ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾                                   |
|             |            | سورة المائدة                                                            |
| 1.8         | ٤٥         | ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾                                   |
| ١٦.         | ٦٢         | ﴿ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم﴾                                     |
| ٤٠٠         | ٨٩         | ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيَانِكُمْ﴾                 |
| ۳۸۳         | ٩,         | ﴿ إَنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمُيْسِرُ﴾                                     |
| ١٦٠         | 1.5        | ﴿ وأكثرهم لا يعقلون ﴾                                                   |
|             |            | سورة الأنعام                                                            |
| 17.         | 111        | ﴿ ولكن أكثرهم يجهلون ﴾                                                  |
|             |            | سورة الأعراف                                                            |
| ٣٢٣         | ۰۷         | ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ﴾                             |
| 17.         | 1 • ٢      | ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لَأَكْثِرِهُمْ مِنْ عَهِدَ﴾                           |
| ۱۷٤         | ١٣٧        | ﴿ وَتَمْتَ كُلُّمَةُ رَبُّكُ عَلَى بَنِّي إِسْرَائِيلَ بَمَا كَسَبُوا ﴾ |
| 1.0         | 1 80       | ﴿ وَكُتِّينَا لَهُ فَى الْأَلُواحِ ﴾                                    |
| <b>የ</b> ሞአ | 114        | ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة﴾                                           |
|             |            |                                                                         |

|              |     | سورة الأنفال                                                                 |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 107,10.      | 4.4 | ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾                                               |
|              |     | سورة التوبة                                                                  |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | 79  | ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم ﴾                              |
| ۱۷۸          | 118 | ﴿ إِن إِبراهِيم لأواه حليم ﴾                                                 |
|              |     | . سورة يونس                                                                  |
| ٤٠.          | 70  | ﴿ ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق ﴾                                     |
| 747          | ۲.  | ﴿ لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾                                   |
|              |     | سورة هود                                                                     |
| 17.          | ٤٠  | ﴿ وَمَا آمَنَ مَعُهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾                                        |
| ١٤٧          | ۲٥  | ﴿ ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾                                                     |
|              |     | سورة يوسف                                                                    |
| 744          | ٦   | ﴿ وَكَذَلْكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكُ وَيَعْلَمْكُ مِنْ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثُ ﴾ |
| ٧٨           | ٥٥  | ﴿ اجعلني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ﴾                                     |
| ۲٤.          | 44  | ﴿ إِنْ كَيْدَكُنْ عَظِيمٍ ﴾                                                  |
| 141          | ٥٤  | ﴿ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ﴾                                  |
| 401          | ۲۲  | ﴿ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ﴾                                                 |
| 707          | ٩٨  | ﴿ سوف أستغفر لكم ربي ﴾                                                       |
| 475          | 1.1 | ﴿ رَبِّ قَدْ آتِيتني مِن الملكُ وعلمتني مِن تأويلِ الأحاديث ﴾                |
|              |     | سورة النحل                                                                   |
| ٣٢٣          | 79  | ﴿ يخرج من بطونها شرابًا مختلفا ألوانه                                        |
| ٤٠١          | 91  | ﴿ وَلا تَنقَصُوا الْأَيَانَ بِعِدْ تُوكِيدُهَا ﴾                             |
| 107          | 97  | ﴿ فلنحيينه حياة طيبة ﴾                                                       |

|            |                | سورة الإسراء                                                                     |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 170        | 77             | ﴿ وَلَا تَبِذُرِ تَبِذِيرًا إِنَّ الْمِنْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ ﴾ |
| ١٦.        | 77             | ﴿ لأحتنكن ذريته إلا قليلا ﴾                                                      |
|            |                | سورة الكهف                                                                       |
| 807        | ١.             | ﴿ إِذْ أُوى الفتية إلا الكهف ﴾                                                   |
| 707        | ١٣             | ﴿ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدي ﴾                                            |
| ٣٠٢        | r1 <b>€</b>    | ﴿ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب                                   |
| ነ ሂ አ      | ٤٦             | ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾                                             |
| 807        | ٦.             | ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفْتَاهُ ﴾                                                |
| ۳۹۳        | ٥٢             | ﴿ وعلمناه من لدنا علما ﴾                                                         |
|            |                | سورة مريم                                                                        |
| 707        | ١٢             | ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ﴾                                    |
| ۱۰۸        | ۲0             | ﴿ وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ﴾                                   |
|            |                | سورة طه                                                                          |
| ۸۳         | ٣٦             | ﴿ قد أُوتيت سؤلك يا موسى ﴾                                                       |
| ۸۳         | <b>TT - T9</b> | ﴿ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي﴾                                              |
| ١٨٩        | ٨٤             | ﴿ وعجلت إليك رب لترضى ﴾                                                          |
|            |                | سورة الأنبياء                                                                    |
| <b>707</b> | ٦٠             | ﴿ قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم ﴾                                       |
|            |                | سورة الحج                                                                        |
| ٢٨٦        | ٤٦             | ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب                                         |

|       |          | سورة النور                                                                      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 7 | <b>7</b> | ﴿ وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم                              |
| 797   | 70       | ﴿ الله نور السماوات والأرض﴾                                                     |
|       |          | سورة الفرقان                                                                    |
| 177   | ٧        | ﴿ مَا لَهَذَا الرسول يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيُمْتَى فَي الْأَسُواقَ ﴾            |
| ١٢٧   | ۲.       | ﴿ وَمَا أُرْسَلُنَا قِبْلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾                               |
| ٣٢٣   | ٤٨       | ﴿ وأنزلنا من السماء ماء طهورا ﴾                                                 |
|       |          | سورة الشعراء                                                                    |
| 114   | 772      | ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾                                                     |
|       |          | سورة النمل                                                                      |
| ١٨٧   | 77       | ﴿ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ﴾                                              |
| 707   | ٣0       | ﴿ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ﴾                              |
| 797   | ٤٤       | ﴿ قيل لها ادخلي الصرح﴾                                                          |
| ۳۷۱   | ٦٢       | ﴿ أَمِّن يَجِيبُ المُضطرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشُفُ السَّوءُ﴾                    |
|       |          | سورة القصص                                                                      |
| 475   | ٦.       | ﴿ وما عند اللَّه خير وأبقى ﴾                                                    |
|       |          | سورة الروم                                                                      |
| ۲۳۸   | 71       | ﴿ وَمِن آياتِهِ أَن خلق لكم مِن أَنفسكم أَزُواجا﴾                               |
|       |          | سورة الأحزاب                                                                    |
| ۳۸۰   | ۷۲، ۸۶   | ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتُنَا وَكَبْرَاءُنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلَا﴾ |
|       |          | سورة سبأ                                                                        |
| ٤     | ٣        | ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة﴾                                            |
| ١٦٠   | ١٣       | ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾                                                       |

| 7.7 | 44  | ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ |
|-----|-----|--------------------------------------------------|
|     |     | سورة فاطر                                        |
| 779 | ٣٤  | ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ﴾                |
|     |     | سورة يس                                          |
| ۹.  | ٧٠  | ﴿ لِيذر من كان حيا ﴾                             |
|     |     | سورة ص                                           |
| ١٦. | 7 £ | ﴿ وقليل ما هم ﴾                                  |
|     |     | سورة الزمر                                       |
| 178 | ١.  | ﴿ إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾           |
| ٨٩  | 71  | ﴿ إِن فِي ذلك لذكري لأولى الألباب ﴾              |
|     |     | سورة غافر                                        |
| 17. | 71  | ﴿ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾                    |
|     |     | سورة فصلت                                        |
| 121 | ١.  | ﴿ وِبَارِكَ فِيهَا وَقَدَرَ أَقُواتِهَا ﴾        |
| 10. | 01  | ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه﴾      |
|     |     | سورة الشورى                                      |
| 709 | ٤٩  | ﴿ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ﴾      |
|     |     | سورة الزخرف                                      |
| ۳   | ٧١  | ﴿ يطاف عليهم بصحاف من ذهب ﴾                      |
| 17. | ٧٨  | ﴿ وَلَكُنْ أَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾   |
| ١٠٤ | ٨٠  | ﴿ ورسلنا لديهم يكتبون ﴾                          |
| ٣   | ٥٣  | ﴿ فلولاً ألقى عليه أسورة من ذهب﴾                 |
|     |     |                                                  |

|         |            | سورة الحجرات                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷     | ۲ ٦        | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنَبًّا فَتَبَيْنُوا﴾ |
|         |            | سورة ق                                                                         |
| 777     | ' <b>q</b> | ﴿ ونزلنا من السماء ماء مباركًا ﴾                                               |
| ٩.      | ٣٧         | ﴿ إِن فِي ذَلَكَ لَذَكُرِي لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبٍ ﴾                          |
| 802     | 71         | ﴿ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ﴾                                               |
|         |            | سورة المجادلة                                                                  |
| ١ • ٤   | ۲١         | ﴿ كتب اللَّه لأغلبن أنا ورسلي ﴾                                                |
|         |            | سورة الحشر                                                                     |
| 444     | ٩          | ﴿ وَمَنْ يُوقَ شَعَ نَفْسُهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾                 |
|         |            | سورة الجمعة                                                                    |
| 779     | 1.         | ﴿ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾                                      |
|         |            | سورة التغابن                                                                   |
| ٤.,     | ٧          | ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ﴾                            |
| 707,700 | 1 & @      | ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِنْ مِن أَزُواجِكُم وأُولادكُم عَدُو لَكُم ﴾     |
| 700     | 10         | ﴿ إِنَّا أَمُوالَكُمْ وَأُولَادَكُمْ فَتَنَّةً ﴾                               |
|         |            | سورة الطلاق                                                                    |
| ٩.      | ۲          | ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾                                                       |
|         |            | سورة الملك                                                                     |
| 91      | ١. ﴿       | ﴿ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾                          |
| 444     | 10         | ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا﴾                                                 |
|         |            | سورة القلم                                                                     |
| 1.0     | 1          | ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾                                                        |
|         |            |                                                                                |

|             |       | سورة الحاقة                                                 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1196114     | 13373 | ﴿ وَمَا هُو بَقُولُ شَاعَرِ قَلْيَلًا مَا تَؤْمَنُونَ ﴾     |
|             |       | سورة المزمل                                                 |
| 771, 977    | ۲.    | ﴿ وَآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ﴾              |
|             |       | سورة الإنسان                                                |
| ١٧٤         | ١٢    | ﴿ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ﴾                             |
| <b>79</b> Y | 10    | ﴿ وأكواب كانت قواريرا﴾                                      |
|             |       | سورة عبس                                                    |
| ١٠٤         | 17:10 | ﴿ بأيدى سفرة * كرام بررة ﴾                                  |
|             |       | سورة الانفطار                                               |
| ١٠٤         | 1161. | ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافَظِينَ * كَرَامِينَ كَاتِّبِينَ ﴾ |
|             |       | سورة العلق                                                  |
| 10.         | ٧,٦   | ﴿ إِنْ الْإِنسَانُ لَطِيعَي ﴿ أَنْ رَآهِ اسْتَغْنَى ﴾       |
|             |       | سورة العاديات                                               |
| 1 2 Y       | ٨     | ﴿ وإنه لحب الحير لشديد ﴾                                    |
|             |       | سورة الفلق                                                  |
| ۲.۹         | ٤     | ﴿ وَمِنْ شَرْ حَاسِدَ إِذَا حَسِدَ ﴾                        |
|             |       |                                                             |

## فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة             | الحديث                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٩                | « احذروا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء »                                     |
| ١٤٠                | « إذا أراد اللَّه بعبد سوءا جعل ماله في الطين والماء »                          |
| ١٤٠                | « إذا أراد اللَّه بعبد شرًّا أهلك ماله في اللبن والطين »                        |
| ٨٤                 | « إذا أراد اللَّه بملك خيرًا جعل له وزيرًا صالحًا »                             |
| ، الشياطين » ٢ . ٤ | « إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وعَلقت أبواب النار وصفدت                   |
| 7.7                | ه أشد الأعمال ثلاثة ؛ إنصاف الناسِ من نفسك »                                    |
| 112                | « أصدق كلمة قالها شاعر »                                                        |
| 97                 | « اطلبوا العلم ولو بالصين »                                                     |
| ١٢٢                | « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه »                                                  |
| 170                | « أعجبني جمالك يا عم »                                                          |
| Y • 9              | « أعظم الذنوب عند الله الحسد »                                                  |
| ٣٧٧                | « أكثروا ذكر هادم اللذات »                                                      |
| 777                | « البسيه واحمدي اللَّه وجرى ثوب العروس »                                        |
| 177                | ه التمسوا الرزق في خبايا الأرض »                                                |
| 727                | « ألك امرأة »                                                                   |
| ١٨٥                | <ul> <li>د أن تستشير ذا الرأى وتطيع أمره »</li> </ul>                           |
| 724                | « إن الرؤيا جزء واحد من ستة وأربعين جزءًا من النبوة »                           |
| ١٣٢                | ه إن قامت القيامة وفي يدك فسيلة فاغرسها »                                       |
| ٣٦.                | ﴿ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : الشَّيْبِ نُورِي ﴾                            |
| <b>۲۱۱</b>         | ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ الحِينِ المُتَعَفَّفُ ، ويَيْغُضُ الوقْحِ المُلْحَفُ ﴾   |
| 197                | ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ الشَّجَاعَةُ وَلَوْ عَلَى قَتْلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرِبٍ ﴾ |

| ٣٨٣        | <ul> <li>إن اللَّه ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم »</li> </ul>          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠        | <ul> <li>١ إن المريض لتنساقط خطاياه كما يتساقط الورق من الشجر »</li> </ul> |
| ٣٧٠        | « إن المريض يخرج من مرضه نقيًا من الذنوب كيوم ولدته أمه »                  |
| ۳۳.        | « إن المسافر ومتاعه على قلت إلا ما وقى الله »(°)                           |
| 311        | « إن من البيان لسحرا »                                                     |
| 111        | « إن من الشعر لحكمة »                                                      |
| 707        | « إنكم من ريحان الله »                                                     |
| 779        | « إنهن ناقصات عقل ودين »                                                   |
| 201        | « أوصيكم بالشباب خيرًا فإنهم أرق أفقدة »                                   |
| 177        | « التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا »          |
| ١٨٧        | « التأني من الله والعجلة من الشيطان »                                      |
| ١٢٢        | « تسعة أعشار الرزق في التجارة »                                            |
| <b>70.</b> | « تصافحوا فإن التصافح يذهب غل الصدور »                                     |
| 141        | « تكلموا تُعرفوا »(°)                                                      |
| 777        | « تنكح المرأة لجمالها ومالها فعليك بذات الدين تربت يداك »                  |
| 70.        | « تهادوا تحابوا »                                                          |
| 170        | « جمال الرجل فصاحة لسانه »                                                 |
| 7.4.7      | « مُجمع الشر كله في بيت وجعل مفتاحه الخمر <sup>(ه)</sup>                   |
| 777        | ٥ حبب إلى من دنياكم ثلاث ٥                                                 |
| ۳۷۱        | « محمَّى ليلة كفارة سنة »                                                  |
| 739        | « خلقت المرأة من ضلع أعوج »                                                |
| 00         | « الدنيا حلوة خضرة »                                                       |
| 700        | « الدين شين اللدين »                                                       |
|            |                                                                            |

<sup>(</sup>٥) انظر هامش التحقيق .

| النبوات وبقيت المبشرات »                                                             | ٣٤٧ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| « الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له »                                      | 727 |
| ( ريح الولد من ريح الجنة »                                                           | 707 |
| ( زر غبا تزدد حبا )                                                                  | 740 |
| « سافروا تصحوا وتغنموا »                                                             | 444 |
| « السلطان في ظل الله في أرضه »                                                       | ٧٢  |
| ه شاورهن وخالفوهن فإن البركة في خلافهن »                                             | 739 |
| « الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه »                               | 217 |
| « شدة البرد من فيح جهنم »                                                            | ٣٢٢ |
| « الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد »                                            | 198 |
| « الصبر ثلاثة ؛ صبر على المصيبة »                                                    | 177 |
| ۱ صدقت )                                                                             | 110 |
| « طلب العلم فريضة على كل مسلم »                                                      | 94  |
| ۵ العلماء ورثة الأنبياء »                                                            | 97  |
| وعليكم بالصبر فإنه لا إيمان لمن لا صبر له ،                                          | 141 |
| ﴿ فَأَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ ﴾                                      | 757 |
| <ul> <li>وقد جاءكم الشهر المبارك الذي فيه الليلة التي هي خير من ألف شهر »</li> </ul> | ٤٠٢ |
| <ul> <li>۵ کاد الفقر أن یکون کفرا »</li> </ul>                                       | 108 |
| « كان النبي ﷺ يتعوذ من وعثاء السفر »                                                 | ٣٣٣ |
| <ul> <li>لنبي ﷺ يكشف رأسه للمطر تعرضًا لرحمة الله تبارك وتعالى )</li> </ul>          | ٣٢٣ |
| ﴿ كَانَ النَّبَى ﷺ يَمْزَحَ وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ﴾                            | 777 |
| « كذبت نعيم الجنة لا يزول »                                                          | 110 |
| « كونوا من السواد الأعظم »                                                           | 177 |
| « لا خير فيمن لا يكون عالمًا أو متعلمًا »                                            | ٩٨  |
|                                                                                      |     |

| ١٧٢ | ه لم نزل نستزید للصابرین ۵ <sup>(۰)</sup>              |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 177 | « لم يؤت الناس خيرًا من الصبر والمعافاة (•)            |
| ١٨٥ | « لم يهلك امرؤ عن مشورة »                              |
| 9 £ | « لما خلق اللَّه تعالى العقل »                         |
| ٣.1 | « لو أن لى طلاع الأرض ذهبًا »                          |
| 179 | ﴿ لُو شَئْتَ حَلَفَتَ لَكُمْ أَنْ الْتَاجِرِ فَاجِرٍ ﴾ |
| ٨٣  | « لى وزيران من أهل الأرض »                             |
| 777 | « ما أفاد الرجل بعد الإسلام خير من امرأة ذات دين »     |
| 179 | « ما أوحى إلى أن أجمع وأكون من التاجرين »              |
| 739 | « ما تركت بعدي فتنة أضر بالرجال من النساء »            |
| 9.  | « ما من آدمي إلا وله خطايا وذنوب »                     |
| 718 | « المرء كثير بأخية »                                   |
| 111 | . ( المستشار بالخيار إن شاء قال وإن شاء سكت »          |
| ١٨٢ | « المستشار مؤتمن »                                     |
| 408 | « مكتوب على باب الجنة الفرض بثمانية عشرة »             |
| 711 | « مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى »               |
| 408 | « من استدان دینًا عن حاجة وهو ینوی قضاءه »             |
| ١٧٣ | « من استعف بالله عفه »                                 |
| 18. | « من استغنى بأموال الفقراء أفقرته »                    |
| 171 | « من باع عقارا ولم يصرف ثمنه في مثله »                 |
| ١٨٨ | « من تأنى أصاب أو كاد ومن تعجل أخطأ أو كاد »           |
| 772 | « من زار أخاه أو عاد مريضًا »                          |
| 405 | « من كان عليه دين في نيته قضاؤه »                      |
| ·   |                                                        |

<sup>(</sup>٥) انظر هامش التحقيق .

#### الفهارس العامة

| « الموت راحة »                                                           | ۳۷٤   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| « الناس يعملون الخيرات وإنهم ليعطِون أجورهم يوم القيامة على قدر عقولهم » | ۸٩    |
| « نزل على جبريل عليه السلام فقال »                                       | ۲۰۲   |
| « نعم الحتن القبر »                                                      | ۲٦.   |
| « الهدية رزق اللَّه فمن أهدى إليه شيء فليقبله »                          | T & 0 |
| « ولد الرجل من أطيب كسبه »                                               | 707   |
| « الولد مبخلة مجبنة »                                                    | 700   |
| « يد الله مع الجماعة »                                                   | 198   |
| « اليمين الغموس تدع الديار من أهلها بلا قع »                             | ٤٠١   |

# فهرس القوافي

|        | Ψ.          | , ,,,                       |         |
|--------|-------------|-----------------------------|---------|
| الصفحة | عدد الأبيات | القائل                      | القافية |
|        |             | ( )                         |         |
| 441    | ۲           | ابن الرومي                  | الرقبائ |
| ۲۸.    | Y           | حسان بن ثابت                | الفداء  |
| 411    | ۲           | أبو تمام                    | تشاءُ   |
| 127    | ٤           | الصنوبرى                    | انقضاء  |
| 10.    | 1           | مختلف النسبة                | شقاءً   |
| 418    | ۲           | ابن أبي البغل               | فتاؤه   |
| 108    | ۲           | يحيى بن أكثم                | سماؤه   |
| 451    | 1           | البحتري                     | النساءَ |
| 468    | ٣           | _                           | بناءَ   |
| λŧ     | ٣           | ابن العميد                  | الأمراء |
| 180    | ۲           | ابن المعتز                  | ماءِ    |
| 717    | ١           | -                           | السماء  |
| 491    | ٥           | الحارثى                     | الأسماء |
| 475    | ١           | العطوى                      | فتائه   |
| 140    | ۲           | الثعالبي                    | بمائه   |
| 770    | ٣           | أبو فراس الحمداني           | سواء    |
|        |             | (ب)                         |         |
| 409    | 1           | النابغة الذبياني            | الشبابُ |
| 777    | ١           | على بن الجهم <sup>(ه)</sup> | العتابُ |
|        |             |                             |         |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| 779         | 1  | _                    | العتابُ |
|-------------|----|----------------------|---------|
| 178         | 1  | المتنيى              | كتابُ   |
| 777         | ١  | المتنبى              | حجابً   |
| ٣٨٨         | ١  | ابن الرومي           | خراب    |
| 419         | ۲  | ابن المعتز           | الخضاب  |
| ***         | ١  | محمد بن داود         | يعاتبُ  |
| 771         | ۲  | أبو تمام             | کٹبُ    |
| 221         | 1  | ابن أبي السمط        | حاجب    |
| 7 £ £       | ١  |                      | يكذبُ   |
| 194         | ۲  | العقيلي              | العطبُ  |
| .770        | ١  | أبو نواس             | اللعث   |
| ٥٧          | ٣  | محمد بن وهيب الحميري | ونلعبُ  |
| <b>۳</b> ۸۳ | ۲  | -                    | جانبُ   |
| 444         | ١  | عبيد بن الأبرص       | يئوبُ   |
| 1 & +       | ٣  | السرى الرفاء         | منسوب   |
| 770         | ۲  | منصور الفقيه         | خلوب    |
| 7.7.7       | ٤٥ | ابن المعتز           | عجائب   |
| 444         | ۲  | ابن أبي الدميك       | لعجيب   |
| ١١٣         | ۲  | قابوس بن وشمكير      | نصيب    |
| ٣٦٦         | ۲  | الشا <b>ف</b> عي (°) | شبائها  |
| 44.         | ٣  | بشار                 | تعاتبُه |
| 197         | ١  | -                    | يناسبُه |
| ۲۳۲         | ٧  | ابن الرومي           | سغبته   |
|             |    |                      |         |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| 770                           | ١ | _                            | مذهبه    |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------|
| 440                           | ٣ | أبو على البصير               | يابا     |
| ٣٣٧                           | ۲ | الأعشى                       | ومحبا    |
| ٤٨                            | ۲ | بديع الزمان                  | الذهبا   |
| <b>70.</b>                    | ٣ | _                            | القلوبا  |
| 779                           | ۲ |                              | الحبيبا  |
| ۱ • ۸                         | 1 | كشاجم                        | كآبَه    |
| <b>YÀT</b>                    | _ | أبو الفضل عبد اللَّه بن محمد | عابَه    |
| 1 • ٢                         | ٥ | -                            | محبه     |
| AF /                          | ٣ | -                            | المحبه   |
| 127                           | ٤ | السلمى                       | دائبه    |
| <b>የ</b> ለ٠،٣٧ <b>٩</b>       | ۲ | -                            | الأسباب  |
| <b>707</b>                    | 1 | أبو العتاهية                 | الشبابِ  |
| <b>P 7</b> 7                  | ۲ | _                            | العتابِ  |
| <b>T1</b> A <i>1</i> <b>T</b> | 7 | -                            | الكتابِ  |
| 771                           | ١ | ابن نباتة السعدي             | حجابِ    |
| Y 1 9                         | ۲ | ابن الرومي                   | الصحاب   |
| ١٠٨                           | ۲ | ابن عروس (٠)                 | والآدابِ |
| ٤.٥                           | ٤ | ابن الرومي                   | العذاب   |
| ٣٣٦                           | 1 | · _                          | اغترابِ  |
| 700                           | 1 | البحترى                      | الغراب   |
| 777                           | 1 | محمود الوراق                 | بخضابِ   |
| ۳۰۸                           | ٤ | ابن الرومي                   | الرغاب   |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| 1 £ £      | ٥          | أبو طالب المأموني | إهابي    |
|------------|------------|-------------------|----------|
| 1.9        | ۲          | -                 | عجب      |
| 179        | ٣          |                   | مصطحب    |
| 117        | ۲          | أبو تمام          | الأدبِ   |
| ۲٦١        | ١          | أبو تمام          | والأدب   |
| 148        | 1          | محمود الوراق      | الإربِ   |
| 771        | 1          | أبو السمط         | الطرب    |
| 44.114     | 1          | حاتم الطائي       | المكاسب  |
| 100        | ۲          | أبو أحمد اليمامي  | غالبي    |
| ٣٦٩        | ۲          | المتنبى           | مخصوب    |
| የለዓ        | ۲.         | ابن المعتز        | حبيب     |
| 9.7        | ۲          | - ,               | بحسيب    |
| 777        | 1          | ابن الرومي        | الرطيب   |
| 19.        | ٣          | ابن المعتز        | بِها     |
| ٧٢ /       | ۲          | ابن المعتز        | أصحابِها |
| ۳۳۸        | . <b>Y</b> | البستى            | وأصحابه  |
| 7 80       | ۲          |                   | عقابِه   |
| ۸r         | ۲          | البستى            | بكلابِه  |
| 11+        | ۲          | البريدى           | أدبِه    |
| ۳۷۸        | ۲          | المتنبى           | شربه     |
| <b>۲91</b> | ٥          |                   | تحسب     |
| 109        | · Y        | البند نيجي        | الرطب    |
| 7.7        | ۲          | الصاحب            | وراقث    |
|            |            | (ت)               |          |
| 117        | <b>Y</b>   | ابن الرومي        | عطراث    |

| 7.1         | ۲ | أبو المفاخر                         | الكرامات              |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| ١٧٠         | ١ | محمد بن أبي العتاهية                | السكوتُ               |
| <b>ም</b> ለአ | ۲ | ~                                   | الموتُ                |
| ۲۸،۲۷       | ٥ | ابن المعتز                          | علمتُه                |
| ٨٥٢         | ٤ | العلوي الحماني                      | بنتا                  |
| 77          | ٣ | ابن المعتز                          | بالصيبات              |
| ۲٦.         | ٣ | -                                   | الطيبات               |
| ٨٨          | ۲ | البستى                              | الدرجات               |
| ۲۱.         | 1 | الخبز أرزى <sup>(ە)</sup>           | العداوات              |
| 19.         | ۲ | محمد بن بشير                        | بمواتِ                |
| 100         | ٤ | الثعالبي                            | حياتي                 |
| ١٧٠         | ۲ | الثعالبي                            | الحيات                |
| ٣٦٧         | ٥ | عبدان الأصبهاني                     | لحياتي                |
| ٨٢          | ۲ | البستى                              | سبت                   |
| <b>٣9</b> ٤ | 1 | -                                   | ذرة                   |
| ۲۳۸         | ١ | -                                   | بناتِها               |
| ٨٢٣         | ۲ | _                                   | صبغته                 |
|             | ( | (ج)                                 |                       |
| ١٨٠         | ٣ | محمد بن وهيب الحميري <sup>(٥)</sup> | أحولج                 |
| 37          | ١ | البحترى                             | انفرائجها             |
| 177         | 1 | ·<br>—                              | حوج                   |
| . 77.       | * | دعبل                                | ي<br>المتحرج          |
| 717         | ۲ |                                     | حرج<br>المتحرج<br>همڅ |
|             |   |                                     |                       |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق

|     |          | (ح)                   |          |
|-----|----------|-----------------------|----------|
| ٣٤٨ | <b>Y</b> | سبط ابن التعاويذي (٥) | أقبخ     |
| 770 | 1        | أبو نواس              | المازمح  |
| ٦٢  | ٥        | الثعالبي              | تناكحُ   |
| YOA | ۲        | معن بن أوس            | صوالځ    |
| 777 | 1        | ابن المعتز            | اللوامځ  |
| 490 | *        | الثعالبي              | ريځ      |
| ۱۸۷ | 1        | النابغة الذبياني      | نجاحا    |
| 188 | ٦        | السري الرفاء          | بالأقداح |
| 444 | ۲        | ابن الرومي            | بالراح   |
| 19A | 1        |                       | الصلاح   |
| 740 | ۲        | الجماز الجماز         | الملاح   |
| 444 | ۲        | ابن الرومى            | بالسماح  |
| 77. | ٣        | ابن المعتز            | النواحي  |
| 777 | ۲        | البستى                | المزح    |
| 717 | ۲        | أشجع السلمي           | وقاحٌ    |
| ۲۸. | ٤        | ابن الرومي            | والقدح   |
|     |          | (د)                   |          |
| 104 | ۲        | أبو العتاهية          | حدُّ     |
| 717 | 11       | ابن الحاجب            | الباردُ  |
| 120 | ۲        | ابن المعتز            | الواردُ  |
| 197 | ١        | أبو هفان              | منفردُ   |
| **1 | ٣        | يزيد المهلبي          | فسدوا    |
|     |          |                       |          |

<sup>(</sup>ه) انظر هامش التحقيق .

| ۲.,           | ١  | -                   | أسعد     |
|---------------|----|---------------------|----------|
| 272           | ٤  | راشد الكاتب         | النكدُ   |
| ١٤٨           | ۲  | -                   | الولدُ   |
| 71            | ٣  | ابن الرومي          | يولدُ    |
| 77799         | 14 | أبو عثمان الخالدي   | الصمدُ   |
| <b>ም</b> ለዓ   | ٦  | على بن الجهم        | يعمد     |
| ٣١.           | 1. | ابن الرومي          | شاهدُ    |
| ۲٩.           | ۲  | أبو الشيص()         | مسود     |
| Y • 9         | ٣  | أبو منصور الفوشنجي  | يسود     |
| <b>779,77</b> | ٤  | محمود الوراق        | يعوذ     |
| 777           | ۲  | المتنبى             | مولودُ   |
| 7 2 9         | ۲  |                     | الولائدُ |
| 777           | ۲  | ابن المعتز          | حديدُ    |
| ٦٥            | ۲  | -                   | وعيدُ    |
| 777           | ۲  | ابن المعتز          | شهيدُ    |
| ۲۱.           | ۲  | -                   | حسدا     |
| ٣٩.           | 1  | -                   | جلدا     |
| ٦٨            | ۲  | عبد اللَّه بن طاهر  | أسدى     |
| 3 % 7         | ٣. | ابن المعتز          | عادا     |
| 740           | ۲  | -                   | استجده   |
| <b>4</b>      | ۲  | أبو حف <i>ص</i> (٠) | قاعده    |
| ۱۹۳           | ۲  | أبو العتاهية        | عنده     |
| ۱۳۰           | ۲  | منصور الفقيه        | عهده     |
|               |    |                     |          |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| سدادِ    | كشاجم                | ۲ | 1.0   |
|----------|----------------------|---|-------|
| زادٍ     | المتلمس              | ۲ | 7.0   |
| الجلاد   | البرقعي              | ٣ | ٤٣٣   |
| التناد   | الخباز البلدى        | ۲ | 700   |
| بالإسناد | أبو سعيد الرستمي     | ۲ | ٢٨    |
| سوادى    | أبو محمد العباسي     | ٣ | 279   |
| بواحدِ   | البحترى              | ١ | ١٥٣   |
| للمردِ   | _                    | 1 | 177   |
| الجسد    | بشار .               | ۲ | ۳۷۲   |
| لغدِ     | ابن الرومي           | ٣ | 405   |
| تالدِ    | العتابي              | γ | ٨٧    |
| المعبود  | -                    | ۲ | ٤٠٢   |
| حسود     | -                    | 1 | ۲۱.   |
| مسعود    | أبو سهل الثكلي       | ۲ | 700   |
| ثمود     | -                    | ٥ | ٨٢٢   |
| بالعبيد  | سعيد بن محمد الطبري  | ١ | 777   |
| المستفيد | أبو القاسم الزعفراني | ۲ | 129   |
| تُجدُ    | محمود الوراق         | ٥ | 107   |
| أجذ      | يحيي بن على المنجم   | ۲ | ۲۸    |
| جسڈ      | هية اللَّه بن المنجم | ۲ | 7.7.7 |
| فاقصذ    | ابن الحاجب           | ٨ | ٣٠٦   |
| البلڈ    | أعرابية              | ۲ | 707   |
| العوائد  | الصاحب               | ٣ | ٤٠٣   |
| شديد     | ابن المعتز           | ۲ | ٨٢    |

|             |   | ( ذ )                           |          |
|-------------|---|---------------------------------|----------|
| ٨٥          | ۲ | الشاشى                          | لذيذِ    |
|             |   | (ر)                             |          |
| ۱۳۸         | ١ | حاجب بن زرارة                   | آثارُ    |
| <b>٣</b> ٤٨ | ۲ | الأحنف العكبري                  | بخارً    |
| 777         | ٨ | الصابي                          | أحرارُ   |
| 101         | ١ |                                 | يزارُ    |
| 478         | 1 | -                               | الأسفارُ |
| ١٨٠         | ٨ | الحسين بن الضحاك <sup>(٥)</sup> | صير      |
| 404         | ١ | العتبي (٥)                      | الكبؤ    |
| ۱۷۲         | ۲ | -                               | البواتژ  |
| ٩٨١         | ١ | ابن الرومي                      | الحجز    |
| ١٨٩         | ۲ | السرى الرفاء                    | الكدرُ   |
| 4.67        | ۲ | _                               | يعسر     |
| 177         | ۲ | ~~~                             | الضرو    |
| ٧٠          | ٣ | قابوس بن وشكمير                 | خطؤ      |
| 777         | ۲ | الثعالبي                        | الشعؤ    |
| 441         | 1 | _                               | السفر    |
| 777         | ٣ | أبو نواس <sup>(•)</sup>         | الذكر    |
| 707         | ٣ | ابن المعتز                      | أمؤ      |
| <b>T1V</b>  | 1 | أبو تمام                        | تثمرُ    |
| ٦٤          | ١ | الأخطل                          |          |
| ۲٦.         | ۲ | عبد الله بن طاهر                | الصهر    |
|             |   |                                 |          |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| صدورُ    | ابن طباطبا <sup>(٠)</sup>        | ١   | 170   |
|----------|----------------------------------|-----|-------|
| قدورُه   | -                                | ۲   | ۳۱۸   |
| نشورً    | ابن طباطبا العلوي                | ٣   | ١٢٣   |
| مصور .   | دعبل الخزاعي                     | ۲   | ١٦٥   |
| مأموژ    | العباس المأموني                  | ٣   | ٦٥    |
| نورُ     | ابن عباس <sup>(ه)</sup>          | * * | ۳۸٦   |
| طهوژ     | محمود الوراق                     | ۲   | 717   |
| الذخائؤ  | -                                | ١   | 717   |
| مصائزها  | محمود الوراق                     | ٣   | ٨٥    |
| انكساژها | -                                | ۲   | ۲٤.   |
| غورُه    | عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن طاهر | ٣   | ٣٦٦   |
| الأخيارا | · <u> </u>                       | ٣   | ۱۷۰   |
| صبرا     | أبو القاسم الأصفهاني             | ۲   | 177   |
| يكدرا    | النابغة الجعدى                   | ۲   | 1 7 9 |
| فتعذرا   | عروة بن الورد <sup>(ه)</sup>     | ۲   | 444   |
| شاعرا    | أبو سعيد المخزومي                | ۲   | 119   |
| الشكرا   | ابن المعتز                       | 7   | ٦٧    |
| مرَّة    | منصور الفقيه <sup>(ه)</sup>      | ۲   | ۲۲.   |
| قهرا     | أبو جعفر الزامى                  | ۲   | ٤٠٢   |
| جوهرا    | ابن المعتز                       | 1   | 1.0   |
| سرورا    | <b>-</b>                         | *   | ۲۷٦   |
| مسرورا   | أبو على البصير                   | ٣   | 770   |
| الظهورا  | -                                | ۲   | 777   |
|          |                                  |     |       |

<sup>(</sup>ه) انظر هامش التحقيق .

| 770   | 4    | صريع الغواني <sup>(ه)</sup>      | كثرا     |
|-------|------|----------------------------------|----------|
| ۲۸۷   | ٣    | منصور الفقيه                     | ضريوا    |
| ٨٧    | 1    | سليمان بن المهاجر البجلي         | وزيرا    |
| 127   | ۲    | -                                | فاخره    |
| ٨٩    | ۲    | البستى                           | الكبيره  |
| 772   | ٣    | _                                | الإدبارِ |
| ۱۳۸   | ١    |                                  | الأثار   |
| ۲۸۸   | ۲    | منصور الفقيه                     | الجدار   |
| 7 2 7 | ` 11 | الثعالبي                         | السرارى  |
| ١٧٣   | ۲    |                                  | بعارِ    |
| 770   | ۲    | البستى                           | أسفار    |
| 8 2 2 | ۲    | الخبز أرزى                       | النارِ   |
| 779   | ١    | أبو العتاهية                     | النارِ   |
| ۳۸۱   | ۲    | ابن المعتز                       | النهار   |
| ۲۸۳   | 1    | win                              | النهارِ  |
| 127   | ۲    | السرى الرفاء                     | الزوارِ  |
| 177   | ٤    | البرقعي                          | للصبر    |
| ١٧٢   | ۲    | على بن أبي طالب                  | الأثر    |
| 777   | ١    | ابن المعذل                       | الهجر    |
| 777   | ۲    | أبو فراس الحمداني <sup>(ه)</sup> | المتحدر  |
| ١٣٢   | ١    | دعبل الخزاعي <sup>(ه)</sup>      | اليذر    |
| 100   | ۲    | صالح بن عبد القدوس               | واليسر   |
| ۱۷۳   | ١    |                                  | واليسر . |
|       |      |                                  |          |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| ٨٢٣   | ۲   | أبو القاسم الرسى                 | بصرى     |
|-------|-----|----------------------------------|----------|
| 108   | 1   | أبو العتاهية                     | الفقر    |
| ۱۷٦   | 4   | القاضى الفاضل                    | عمرى     |
| ٨٩    | ٣   | البستى                           | الظهر    |
| 772   | _ Y | أبو نواس                         | الصدور   |
| ۲۸.   | ۲   | المأمون <sup>(ه)</sup>           | بمسعور   |
| ٢٨٢   | ۲   | ابن حجاج                         | الضرير   |
| Λź    | 1   | ابن المعتز                       | الوزير   |
| 128   | ٤   | أبو طالب المأموني <sup>(ه)</sup> | وإيثارِه |
| 470   | ۲   | أبو الفرج الببغاء                | بعذارِه  |
| 777   | ۲   | -                                | نهارِه   |
| ١٣٨   | ۲   | على بن الجهم                     | أخطارِها |
| ١٣٤   | ۲   | الثعالبي                         | ببرّها   |
| 440   | 1   | أبو نواس                         | وكرِه    |
| Y • Y | ١   | _                                | غيرِه    |
| 108   | ٣   | محمود الوراق                     | تعتبر    |
| ٣٨٨   | ۲   | -                                | البصر    |
| ٣٢٢   | 1   |                                  | الخضر    |
| 775   | ۲   |                                  | الذكر    |
|       | ,   | ( س )                            |          |
| ٣٦.   | ۲   | طريح الثقفي                      | متنفش    |
| 190   | ١   | أبو تمام                         | أمش      |
| 171   | ١   | يونس النحوى<br>                  | القراطيش |
|       |     |                                  |          |

<sup>(</sup>٥) انظر هامش التحقيق .

| أنسا          |                   | ۲        | 191                  |
|---------------|-------------------|----------|----------------------|
| جليسا         | الجرجاني          | ٣        | 191                  |
| باس           | ابن المعتز        | ٥        | ٣.0                  |
| الناس         | -                 | ۲        | 179                  |
| الخنافس       | اللحام            | 1        | . ٣٨٢                |
| النفسِ        | البستى            | ٣        | <b>ም</b> ባ • ‹ ም አ ዓ |
| تمسى          | ابن الرومي        | ٥        | 727                  |
| نحيبه         | -                 | ۲        | 1.7.                 |
|               | (ش)               | ,        |                      |
| المعاش        | الطريفي           | ۲        | ٣٣٥                  |
| الفراشِ       | البرقعي           | ٣        | ۱۰۸                  |
|               | ( ص )             |          |                      |
| مختص          | أبو القاسم الحريش | ۲        | 717                  |
| منغص          | ابن المعتز        | ٣        | ٣٢٨                  |
|               | ( ض )             |          |                      |
| تبیض <i>ٔ</i> | _                 | ۲        | 777                  |
| بعضِ          | ابن الرومي        | ۲        | ۲۰۸                  |
| الأرضِ        | أبو تمام          | 1        | 778                  |
| عضه           | ابن طباطبا العلوى | ٣        | ٣.٩                  |
|               | (ط)               |          |                      |
| القيراطِ      |                   | ١        | 18.                  |
| ساقطِ         |                   | ۲        | 1.1                  |
| لاقطِ         | ابن المعتز        | <b>Y</b> | ١.٧                  |
| هبط ً         | -                 | ۲        | ٧١                   |
|               |                   |          | . ,                  |

| 140        | ٤   | -                                | غلط      |
|------------|-----|----------------------------------|----------|
| 717        | ۲   | این الرومی                       | غمطه     |
|            |     | (ع)                              |          |
| <b>70</b>  | ٣   | أبو منصور النمرى                 | يرتجع    |
| 177        | ٠ ٦ | محمد بن يسير                     | أجمعً    |
| 770        | ٤   | أبو تمام                         | مهيغ     |
| 444        | ۲   | ابن علاف                         | صدوغه    |
| 771        | ۲   |                                  | لعا      |
| ٤٠٥        | *   | الثعالبي                         | الأربعَه |
| 770        | ١   | كشاجم                            | الطبيعه  |
| 17.        | 1   | ِ أَبُو سعيد الرستمي             | المتاع   |
| ٣٣٩        | ١   | أبو تمام                         | الوداع   |
| 77.        | ۲   | الخباز البلدى                    | لسعِی    |
| 1:7        | ۲   | ابن خلاد                         | الجامع   |
| ١٤٨        | 1   | أبو العتاهية                     | تبغ      |
|            |     | ( ف )                            |          |
| <b>770</b> | ۲   | -                                | أرأف     |
| 440        | ۲   | منصور الفقيه                     | تعرف     |
| ٨٢         | ۲   | ابن الرومي                       | شرفحه    |
| 077        | ۲   | الصاحب                           | ينصفه    |
| 79         | ۲   | أبو محمد المروزي                 | الصفا    |
| 777        | 4   | أبو الحسين الناشئ <sup>(ه)</sup> | الإنصاف  |
| 714        | ١   | أبو تمام                         | المصطاف  |
|            |     | <del></del>                      |          |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| فخفي    | ~                                | ٤ | ٩           |
|---------|----------------------------------|---|-------------|
| ينصف    | كشاجم                            | ٤ | ۱۰۷         |
| يسرق    | أبو الأسود الدؤلى <sup>(ه)</sup> | ٣ | 101         |
| فيطرق   | صالح بن عبد القدوس               | ٥ | ١٨٤         |
| ملصق    | البحترى                          | ٥ | ٣٤٠         |
| منتطق   | ابن الرومي                       | ٦ | ٣٨٠         |
| يشفق    | أبو تمام                         | ١ | ٦٤          |
| بروقُ   | _                                | 1 | ٣٣٧         |
| عويقُ   | أبو نواس                         | ۲ | ٦.          |
| ضيق     | ابن الرومي                       | ۲ | ٤.,         |
| تفرقمها | ابن دوست                         | ۲ | ۲۲۱         |
| طريقُه  | ابن الرومي                       | ۲ | 10.         |
| فأعتقا  | أحمد الكاتب                      | ۲ | 440         |
| مشرقا   | ابن شهاب الزهري                  | ۲ | ۱۳۱         |
| خلقا    | ابن الرومي                       | ۲ | ٣٤٤         |
| طاقه    | أبو العلاء الرومي                | ٤ | 717         |
| مخلوقه  | ابن بسام                         | ٣ | ٦١          |
| الباقى  | أبو العتاهية                     | ١ | <b>T</b> Y0 |
| المذاقي | المتبنى                          | ١ | <b>T</b> Y0 |
| المذاقي | أبو العباس الضبي                 | ۲ | ٣٤٢         |
| المذاق  | نصیب بن رباح                     | ٣ | 722         |
| الفراق  | -                                | ۲ | 72.         |
| العشاق  | البرعي                           | ۲ | 721         |
|         |                                  |   |             |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| 710    | ١   | القطامي                 | الأوثق   |
|--------|-----|-------------------------|----------|
| ٦٥     | ٤   | الوزير المهلبي          | تحوقى    |
| ٣٢.    | ۲   | الثعالبي                | فرق      |
| ٣٧٢    | ٥   | البحتري                 | المعشوق  |
| ١٣٤    | ۲ . | الثعالبي                | الرساتيق |
| 770    | ١   | مسعر بن كدام            | لصديق    |
| 777    | ۲   | -                       | عاشق     |
| 171    | ٥   | الثعالبي                | أنيق     |
|        |     | (4)                     |          |
| ٣ . ٩  | ٣   | أبو نواس <sup>(ه)</sup> | المليك   |
| 777    | ۲   | _                       | ملكا     |
| 104    | ۲   | أبو العتاهية            | يغنيكا   |
| ٤٠٤    | ٧   | ابن الرومي              | الحركه   |
| 77     | ۲   | أبو الفرج الكاتب        | فتكى     |
| ۳۸۹    | ۲   | البحترى                 | الإفك    |
| ٣٦٦    | ۲   | _                       | هالكِ    |
| 7.110. | 1   | أبو نواس <sup>(ه)</sup> | لك       |
| Y • 1  | ۲   | -                       | أغفلك    |
|        |     | (1)                     |          |
| ١٨٩    | ١   | القطامي                 | عجلوا    |
| ٨٥     | ۲   | أبو تمام                | ساحلً    |
| 170    | 1   | صالح بن عبد القدوس      | بخلُ     |
| ٣٣٠    | ۲   | البستى                  | منزلُ    |

<sup>(</sup>٥) انظر هامش التحقيق .

| نسلُ           | البستى           | ۲        | 707          |
|----------------|------------------|----------|--------------|
| التفضلُ        | على بن الجهم     | 1        | 140          |
| حفلوا          | -                | ۲        | 99           |
| طفلُ           | الحجاج           | 1        | ۲9٤          |
| الكلل          | ~                | ۲        | 777          |
| الزللُ         | القطامي          | 1        | ١٨٩٤١٨٨      |
| الحمل          | أبو نواس         | ۲        | 777          |
| عِلُّ          | ابن سکره         | <b>Y</b> | ٣١٤          |
| مأكولُ         | طفيل الغنوى      | ۲        | 7 £ 1        |
| زائلُ          | لبيد             | 1        | 118          |
| تحليلُ         | الحسن بن وهب     | ۲        | 750,755      |
| دلیلُ          | منصور الفقيه     | ۲        | 177          |
| الغليلُ        | إسحاق الموصلي    | ۲        | 171          |
| قليلُ          | السموأل بن عاديا | ۲        | 171          |
| قليلُ          | -                | 1        | ١٣١          |
| <u>فواضلُه</u> | المأموني         | ۲        | 701          |
| جاهلُه         | سابق البربري     | 1        | 99           |
| Y              |                  | ۲        | ۳۹۸          |
| ملالا          | على بن الجهم     | ۲        | 710          |
| ملًا           | المتنبى          | ۲        | <b>ም</b> ለ • |
| والجمالا       | _                | ۲        | <b>ም</b> ለ • |
| سبلا           | المتنبى          | 1        | 727          |
| بخلا           | المتبنى          | ٣        | ٦١           |
| استقلا         | المصعبى          | ۲        | 709          |
|                |                  |          |              |

| 95         | ١   | ابن المعتز          | عقلا     |
|------------|-----|---------------------|----------|
| <b>٣٦9</b> | ۲   | -                   | لعلَّه   |
| <b>TYT</b> | ۲   | المتنبى             | ملّا     |
| 227        | ۲   | -                   | والجملا  |
| 177        | ١   | ابن شرف القيرواني   | معذولا   |
| ٣٤٢        | ۲   | الحماني             | دليلا    |
| ٣٣٠        | ٣   | -                   | التجويلا |
| 1 7 9      | ١   | أبو يعقوب الخريمى   | فاعلَه   |
| 1.7        | ۲   | البستى              | عاملَه   |
| ١٣٣        | ٣   | أحيحة بن الجلاح     | خالِ     |
| 709        | ٢   | المتنبى             | الرجال   |
| ۲9.        | ۲   | البستى              | القذالِ  |
| 119        | ٣   | ابن المعذل          | مذالِ    |
| ۳۸۱        | ٣   | الصابى              | أمالي    |
| ١٤٨        | ١   | أحيحة بن الجلاح     | يا مالي  |
| 272        | 1 • | راشد الكاتب         | دلالِ    |
| ۳.0        | ۲   | بشار بن برد         | الهلالِ  |
| ٥٢         | ۲   | أبو الفتح بن العميد | بخيالي   |
| 251        | 1   | ابن أبي حصينة       | الإبلِ   |
| ٣٤٤        | ١   | ذو الرمة            | البلابلِ |
| ۳۷۸        | ۲   | المتنبى             | القتلِ   |
| 187        | 1   | الخثعمي             | أجلى     |
| 777        | ۲   | ابن أبي عيينة       | رجلي     |
| ٣٦٣        | ١.  | -                   | بالنازلِ |
| 707        | ١   | المتنبى             | النسلِ   |

| 770  | ۲.       | أبو نواس         | بياطل   |
|------|----------|------------------|---------|
| ۳۱۳  | ٣        | -                | خطلِ    |
| ٣٣٧  | 1        | العتابي          | الحناظل |
| 798  | ١        | _                | طفل     |
| ٩ ٤  | ۲        | ابن عائشة القرشي | العاقلِ |
| ٣.٥  | ٤        | ابن الرومي       | جاهلِ   |
| 1.1  | ١        | -                | بالجهلِ |
| 828  | 1        | امرؤ القيس       | معول    |
| ۲.٤  | ۲        | ابن المعتز       | الذليلِ |
| 1771 | ٤        | السرى الرفاء     | قليلي   |
| Y0.  | ۲        | أبو العتاهية     | ظلالِه  |
| 144  | <b>Y</b> |                  | قتلِه   |
| Y•Y  | 1        | -                | بخلِه   |
| 478  | ٣        | أحمد بن أبي طاهر | وأظلّ   |
| ٤٩   | ١        | المتنبى          | فعل     |
| ٠    |          | ( )              |         |
| 717  | ۲        | البستى           | حسامً   |
| ۲. ٤ | ۲        | المتنبى          | الطغائم |
| ۲۲.  | ١        | المتبنى          | الكلام  |
| 419  | ٦        | الشافعي (٠)      | الحمائم |
| 47 £ | ۲        | الثعالبي         | الغمام  |
| ٨١   | ٥        | البستى           | الندم   |
| 117  | 1        | أبو تمام         | المكارم |
|      |          |                  |         |

<sup>(</sup>٥) انظر هامش التحقيق .

| 79         | ۲ | -                                       | يكرمُ                              |
|------------|---|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 95         | 1 | المتنبى                                 | ينعمُ                              |
| 1.1        | ۲ | ابن أبي البغل <sup>(ه)</sup>            | متونم <i>ُ</i>                     |
| ۲.,        | 1 | -                                       | محروم                              |
| 117        | ۲ | الحمدوي <sup>(ه)</sup>                  | شوئم                               |
| Y • 1      | ٣ | عمر بن عبد العزيز                       | مذموئم                             |
| 777        | 1 | أبو العتاهية <sup>(ه)</sup>             | نائم                               |
| ٤ • ٤      | ٣ | البحترى                                 | لزاما                              |
| 711        | 1 | ابن الرومي                              | محرما                              |
| 7.7        | ١ | -                                       | السما                              |
| Y • 9      | ۲ | -                                       | مظلوما                             |
| <b>TY1</b> | ١ | ابن مفرغ الحميري                        | الملامَه                           |
| ٣٨٢        | ۲ | كشاجم                                   | القسمه                             |
| 777        | ٣ | المتبنى                                 | بابتسامٍ                           |
| 178        | ٣ | إبراهيم بن سياه                         | الحسام                             |
| 710        | ٣ | على بن الجهم <sup>(ه)</sup>             | عام                                |
| 777        | ١ | أبو القمقام الأسدى <sup>(٥)</sup>       | أقوام                              |
| 147        | ۲ | الصولي                                  | لأقوام                             |
| 140        | ۲ |                                         | الآثام                             |
| ١٦٩        | ۲ | أبو نواس                                |                                    |
| 170        | ١ | -                                       | حمام                               |
| 417        | ١ |                                         | وأيام                              |
| 727        | ١ | -                                       | الكلام<br>حمام<br>وأيام<br>والمآثم |
|            |   | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |                                    |

<sup>(</sup>۵) انظر هامش التحقيق

| بدم     | ابن الرومي                   | ٤ | <b>70</b> A |
|---------|------------------------------|---|-------------|
| الدم    | الأعور الشني (٠)             | ۲ | ١٦٤         |
| مبرم    | -                            | ١ | ۱۷۳         |
| حازم    | بشار بن برد                  | ۲ | 177         |
| الجسم   | عمارة الكاتب                 | ۲ | ٣٧٢         |
| الظلم   | البستى                       | ۲ | 197         |
| العالم  | ابن المعتز                   | ۲ | 101         |
| الحلم   | Num.                         | ۲ | 499         |
| كالعندم | ابن رشيق القيرواني           | ۲ | 7 2 2       |
| غموم    | سليمان بن خلف( <sup>ه)</sup> | ٣ | 449         |
| البهائم | أبو حنش                      | ۲ | ۳۸۲         |
| النعيم  | الثعالبي <sup>(ه)</sup>      | ۲ | 187         |
| اللئيم  | المتبنى                      | ۲ | 197         |
| رغيه    | الجوهرى                      | ۲ | ٣٧٧         |
| اللجام  | <del>-</del>                 | ۲ | ٤.٥         |
| قسم     | ابن الرومي                   | ٣ | ۳۱۱،۳۱۰     |
| الجلم   | -                            | 1 | 799         |
| بلغم    | ***                          | ۲ | ٣٦٦         |
| الكومم  | سليمان بن عبد الله           | ۲ | ٣٩٨         |
| والكرثم | البستى                       | ۲ | 1.0         |
| بالظلم  | القاضى التنوخي               | ۲ | 777         |
| وغمم    | البستى                       | ۲ | ٨١          |
| نسائهم  | الحمدوني                     | ٣ | 798         |
|         |                              |   |             |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| 444        | ۲      | الثعالبي            | متيبة     |
|------------|--------|---------------------|-----------|
|            |        | ( \(\delta\)        |           |
| ١٦٦        | ۲      |                     | تْعبانُ   |
| ١٨١        | ١      | الفند الزماني       | إحسانً    |
| 177        | ١      | -                   | اللسانُ   |
| <b>707</b> | ١      | **                  | الإنسانُ  |
| 770        | ۲      | ****                | أوطإن     |
| ٦٥         | 1      | الأعشى              | الزمانُ   |
| 140        | ١      | -                   | حسن       |
| 494        | ١      | (°)<br>جعفر بن محمد | أذنُ      |
| ٣٣٧        | ١      | (۰)<br>زهیر         | يهونوا    |
| ٣٣٧        | ١      | <u>.</u> ·          | الوطنا    |
| 277        | البصرى | ابن لنكك            | فزعنا     |
| ٣٦١        | ١      | دعبل                | النازلينا |
| ٧٢         | ٤      | ابن لنكك            | مهانّه    |
| 777        | ١      | -                   | مئونه     |
| 197        | ۲      | منصور الفقيه        | سفينه     |
| ٢٨٦        | ١      | -                   | لبانِ     |
| ٣٤٨        | ۲      | الأحنف العكبري      | يرانى     |
| 7 £        | ١      | بشار بن برد         | بالإحسان  |
| * \ \      | ۲      | أبو الحسن الطبري    | شانِه     |
| 71         | 1      | مسلم بن الوليد      | أعطاني    |
| 44.5       | ۲      | الصولي (٠)          | وأوطان    |

<sup>(</sup>ه) انظر هامش التحقيق .

| ٧٢      | ٣٠       | الثعالبي                       | أجفاني   |
|---------|----------|--------------------------------|----------|
| ٣١٤     | ۲        | أبو الفرج الببغاء              | أوانِ    |
| 719     | 4        | الصولى                         | الإخوان  |
| 717     | ٣        | أبو تمام                       | وإخواني  |
| ۲۳۷،۳۳٦ | ۲        | -                              | وهوانِ   |
| 772     | ۲        | محمد بن المخلوع <sup>(ه)</sup> | المناتين |
| ٨٠١،٢   | ۲        |                                | حيين     |
| 777     | 1        |                                | الرياحين |
| ۲ • ٤   | ۲        | البستى                         | والدين   |
| ۲٤.     | ۲        | -                              | الشاطين  |
| 1 2 1   | ٣        | ابن المعتز                     | بحيطانها |
| 104     | ۲        | -                              | بدونها   |
| ۱۳۰     | ۲        | ابن الرومي                     | وسكونِه  |
| ٣٣٨     | ٤        | على بن الجهم <sup>(•)</sup>    | الوطن    |
| ٣٣٥     | ۲        | -                              | الوطن    |
| 777     | ۲        | ابن الرومي                     | أفن      |
| ( 4- )  |          |                                |          |
| ٣٩٦     | . **     | ابن المعذل (٠)                 | آیاہ     |
| 197     | 4        | أبو سليمان الخطابي             | مناه     |
| ١٨٥     | <b>Y</b> | -                              | يتنبه    |
| 719     |          | أبو العتاهية                   | أخوه     |
| 777     |          |                                | أجلوه    |
| ۱۷۳     |          | _                              | قضاها    |
|         |          |                                |          |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

| T0 Y | ١ | -                           | كواها  |
|------|---|-----------------------------|--------|
| ١٣٦  | ١ | -                           | باغها  |
| ٥٧   | ٥ | أبو العتاهية                | نالها  |
| ٨٣   | 1 | منصور النمري                | لنالها |
| 740  | ۲ | المتنبى                     | النهى  |
| 104  | 1 | _                           | يكفيها |
| 18.  | ١ | -                           | ترضيه  |
| 177  | ٣ | <b></b>                     | إليه   |
| 79   | 7 | أبو جعفر الموسوى            | لبنيه  |
| ٥٨   | ١ | -                           | الجنة  |
| 479  | ۲ | -                           | دنيه   |
| 77   | ۲ | -                           | ونيَّة |
|      |   | ( ی )                       |        |
| ٣٩١  | ٣ | على بن الجهم <sup>(ه)</sup> | الأحيا |
| 101  | ۲ | -                           | المحيا |
| ۲۲.  | ١ | ابن المنجم                  | الثريا |
| 114  | ١ | جرير                        | واقيا  |
| ۲۲.  | 1 | عبد اللَّه بن معاوية        | أخاليا |
| ١١٢  | ٥ | المشادي(٠)                  | فوهيا  |
|      |   |                             |        |

<sup>(\*)</sup> انظر هامش التحقيق .

# فهرس أنصاف الأبيات

| نصف البيت                    | الشاعر       | الصفة |
|------------------------------|--------------|-------|
| إسقني الراح في شباب النهار   | ابن المعتز   | 474   |
| الحريلحي والعصا للعبد        | بشار بن برد  | 777   |
| عميت جنينا والذكاء من العمي  | بشار بن برد  | ٣٨٧   |
| وبعد المشيب طول عمر وملبسا   | أمرؤ القيس   | ٣٦.   |
| وشكل الشيء منجذب إليه        | سهل بن هارون | ٣٠٤   |
| ويرحم اللَّه عبدًا قال آمينا | مختلف النسبة | ٥١    |

#### فهرس الأعلام

أحمد بن يزيد ٤٠٦

أحمد بن يونس ٢١٥

الأحنف بن قيس ١٣٧، ١٧٧، ١٧٩،

۵۲۲، ۲۵۲، ۳۸۳

الأحنف العكيري ٣٤٨

أرسطا طاليس ٢١١، ٢٧٧

إسماعيل بن إبراهيم الحمدوى ١١١

إسماعيل بن أبي الحسن الطالقاني، الصاحب

بن عباد ۲۲، ۸۱، ۸۲، ۱۳۵، ۱۳۹،

707, X07, 077, 7.3

إسماعيل بن إسحاق القاضي ٤٠٠

إسماعيل بن صبيح ١٣١، ٢١٤

الأصمعي ١٨٢، ٢٤٦

أفلاطون ١٠٣

إقليدس ١٠٣

آصف بن برخيا (وزير سليمان عليه السلام) أحمد بن يوسف المأموني ٣٥٠

۸٣

إبراهيم بن سياه الأصبهاني ١٦٤

إبراهيم بن العباس الصولي ٨٠، ٢١٨، أبو أحمد اليمامي ١٥٥

P17, V.T, 107, .YT

إبراهيم بن المدبر ٨٧

إبراهيم النظام ٢٩٨

إبراهيم بن هلال الصابي ٢٦٣، ٣٤٠ قل ١٣٩ الإخشيد ١٣٩

أحمد بن إبراهيم بن أجمد أبو العباس الضبى الأخطل = غياث بن غوث

72 Y

أحمد بن إسرائيل، أبو جعفر الأنباري ٧٩، الإسكندر ٣٦٨

٨Y

أحمد بن أبي بكر الكاتب ٣٧٥

أحمد بن أبي خالد ٨٧

أحمد بن سيار ٤٠٦

أحمد بن أبي طاهر ٣٢٤

أحمد بن أبي الطيب السرخسي ٣٨٢

أحمد بن عبد الرزاق أبو نصر المقدسي ٤٧، أبو الأسود الدؤلي ٢٠٣،١٥١

£ . V

أحمد بن على بن عبد الله ، أبو بكر الطبرى الأعشى ٣٣٧

95, 571, 357

أحمد بن محمد بن الفرات ، أبو العباس ١٣٥

أكثم بن صيفي ٣٦٤

امرؤ القيس ٢١٦، ٣٤٣، ٣٦٠

الأنباري = أحمد بن إسرائيل

أنس بن مالك ١٣٢

أنوشروان ۸۵، ۱۹۲، ۳۰۹

الأوزاعي ٣٨٢

البحترى = الوليد بن عبادة

بديع الزمان الهمذاني ٧٧، ٢٩٤، ٣٦٣

البرقعي ٢٧٦، ٣٣٤

البريدي ١١٠

يزرجمهر ١١٠، ٣٧٢

ابن بسام = على بن محمد بن نصر ، أبو الحسن حبيب بن المذكر ، أبو القاسم ٦٥

العبرتائي

البستى = على بن محمد، أبو الفتح

بشار بن برد ۲۰۰، ۲۷۲، ۳۷۲، ۳۸۳، ابن الحجاج ۲۸٦

٤٠٥ ، ٣٨٧

أبو بكر الخوارزمي ١١٧، ٣٤٣

أبو بكر الصديق ٨٣

أبو تمام = حبيب بن أوس الطائي

ثمامة ١٠٣

الجاحظ = عمرو بن بحر الجاحظ

جالينوس ۲۷۷، ۳۰۹

جرير ۱۱۸

جعفر بن سليمان الهاشمي ١٣٩، ٢٥٠، الحسن بن على ٢٠٠، ٢٤٣، ٣٧٧

779

أبو جعفر العتبى ٢٣١

جعفرین محمد ۱۰۱، ۱۰۱، ۳۸۳، ۳۸۳

جعفر بن يحيى البرمكي ١٣٧

الجماز ٢٧٥

ابن الحاجب ٣١٢

حاتم الطائي ١٩٤، ٣٣٠

أبو الحارث ٣٩٩

حارثة بن بدر الغداني ١٥١

حبيب بن أوس الطائي، أبو تمام ٨٥، ١١٦،

091: 717: 177: 717: 377:

771 ,779

الحجاج بن يوسف الثقفي ٣٣٢، ٣٦٤،

498

حذيفة بن اليمان ٧٦

حسان بن ثابت ۳۷۹

الحسن البصري ٥٩، ٧٣، ٩٠، ٩٤،

371, 771, 781

الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ١٢٣

أبو الحسن السهروردي ٢٤٩

الحسن بن سهل ٣٠٩

الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي

أبو الحسن بن القاسم القاشاني ٣٤٥

الخراساني (الشاعر) ٣٠٧

خسیس ( اسم مملوك ) ۲۷۳

خلف بن أحمد ٣١٧

الخليل بن أحمد البصرى ١١٢، ٤٠٧

داود بن على الأصبهاني ٤٠٠

داود المصاب ٣٤٨

أبو الدرداء ١٣٢، ١٣٢

دعبل الخزاعي ٣٦١، ٣٦١

دغفل النسابة ٢٦٩

أبو ذكوان ٣٧٠

ذو الرمة ٣٤٤

راشد الكاتب ٢٧٣

رجاء بن حيوة ٢٤١

رشأ ( اسم مملوك ) ۲۶۹

الرشيد ٣٥٧، ٣٧٩، ٣٩١

ركن الدولة = الحسن بن بويه

ابن الرومي = على بن العباس بن جريج أبو

الحسن

الزجاج النحوى ٢٩٩

أبو زيد البلخي ٣٩٣

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٢٤٦

الحسن بن محمد بن المهلب، الوزير المهلب الخباز البلدي ٣٥٥

أبو الحسن المدائني ٤٠٧

أبو الحسن المشادي ١١٢

الحسن بن هانئ، أبو نواس ٦٠، ٢٠١، خلف بن أيوب ٢٥١

0773 7773 P.T3 077

الحسين بن الضحاك ١٨٠

أبو الحسين الماسرخسي ٢٤٩

الحسين بن محمد ٣٠٧

حضين بن المنذر ١٩٧

الحطيئة (الشاعر) ٢٩٤

أبو حفص ( الشاعر ) ٣٧٩

حماد بن سلمة ( عجرد ) ۲۷۲

الحمدوني ٣٩٤

حمزة بن بيض الحنفي ١١٥

حمزة بن محمد بن حمزة الحسيني ٤٠٧

أبو حنش ٣٨٢

أبو حنيفة ٤٠٠

خارجة بن مسلم بن الوليد

أبو خالد ٣٩٩

خالد بن صفوان ۱۱۰، ۲۳۸

خالد بن عبد الله القسرى ١٩٩، ٢٣٣، زياد بن أبي سقيان ٩٤

40 5

خالد بن الوليد ١٩٧

سالم بن قتيبة ٢٢٥

الشُدِّي ١٤٧

السرى الرفاء ۲۹۸، ۱۹۲، ۲۹۸

سعید بن جبیر ۳۰۲، ۲۲۳

أبو سعيد الرستمي الأصبهاني ٨٦، ١٢

سعيد بن سالم ٢٦٩، ٣٨٣

سعيد بن عبد العزيز ١٥٤

سعيد بن عبد الله الثكلي، أبو سعد ٢٥

سعيد بن محمد الطبري ٢٧٢

أبو سعيد المخزومي ١١٩

سعید بن مسلم ۲۱۵، ۳۵٤

سعيد بن السيب ٩٠

السقاح ١٧٩، ٢٤٦

سفیان بن عیینة ۱۳۱، ۱۵۳، ۲۲۲، ۲۵۱

ابن سكرة الهاشمي ٣١٤

أبو سليمان الخطابي ١٩٢

سليمان بن داود عليهما السلام ٨٣، ١٨٤، الطبرى ( الأستاذ ) ١٢٦، ٢٦٠، ٢٦٤

797

سليمان بن عبد الملك ٢٩٤

سليمان بن وهب ٢١٥

أبو السمط ٣٦١

سهل بن المرزبان أبو نصر ٥٠، ١٢٣، ٢٥٦، طلحة بن عبد الله ٢٠٠

721

سهل بن هارون ۲۹٦، ٤ ٣، ٣٣٤

ابن سیرین ۳٤۹

الشافعي محمد بن إدريس ٣٨٣، ٣٦٦

شبیب بن شیبة ۲۱۲

شداد الحارثي ٣٠٠

شراعة بن الزندبوذ ٢٨٤

الشعبي ٢٠٦

ابن شکلة ۳٦٤

الصابي = إبراهيم بن هلال

الصاحب بن عباد = إسماعيل بن أبي الحسن

الطالقاني، أبو الحسن

صالح بن عبد القدوس ١٩٣،١٥٥

الصولى = إبراهيم بن العباس

الضحاك بن مزاحم الهلالي ۷۷، ۹۰،

طاوس ٤٠٠

ابن طباطبا العلوى ١٢٣، ٣٠٩

طريح بن إسماعيل الثقفي ٣٦٠

الطريفي ٣٣٥

طفيل الغنوى ٢٤١

طلحة الطلحات ٢٥٠، ٢٠٤

ظفر بن سعید ۱۲۰

عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ١٣١، ٣٥٤

عائشة بنت معاوية بن أبي سفيان ٢٥٨

778 . TO . . TY9

عباد بن الحصين ١٩٧

عبادة ٥٩

العياس بن عبد المطلب ١٦٥، ٢٢٠

عبدان الأصفهاني ٣٦٧

عبد الرحمن بن عوف ١٤٧

عبد السلام بن الحسين العباسي المأموني ٦٥

عبد الصمد بن المعذل ١١٩

عبد العزيزين أحمد أبو الفضل ٢٨٣

عبد العزيز بن عبد الله بن طاهر ٢٠٤

عبد اللَّه بن إسماعيل الميكالي، أبو محمد ٢٥٥ ابن عروس ١٠٨

عبد الله بن جعفر ۲۹۲

عبد الله بن سلام ١٣٢

عبد الله بن طاهر ۷۲، ۱۸۶، ۲۲۰

عبد الله بن عباس ٥٦، ١٤٧، ٢٧٨، عكاف بن وداعة الهلالي ٢٤٣

777, 507, 587

عبد الله بن عمر ١٢٩

عبد الله بن مسعود ٧٣، ١٤٠، ١٦٦، أبو العلاء المنقرى ١٠٧

Y. Y (1Y.

عبد الله بن المعدل ٣٩٦

A.T. F37, YYY, 007, 1PT,

294

ابن عائشة القرشي ١١٠، ١٨٩، ٢١٥، عبد الملك بن مروان ١٨٤، ٢٤٧، ٣٩٤

عبيد بن الأبرص ٣٦٤، ٣٧٧

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ٣٦٦

العتابي = كلثوم بن عمرو

أبو العتاهية ٥١، ١٥٣، ١٩٧، ١٩٢،

P17, 777, .07, YOT

عتبة بن عمرو ٢٥٤

العتبي ٢١٥، ٥٥٦، ٩٥٩، ٣٦٤

عثمان بن جني أبو الفتح ٩٢، ٢٧٩

أبو عثمان الخالدي ٢٦٩

عثمان بن عفان ۷۲، ۱۳۲

عطاء الخراساني ٣٥٦

عطاء بن السائب ٢٢٣

العطوى ٢٨٤

عكرمة ١٣٠

أبو العلاء السروري ٣١٣

ابن علاف النهرواني ٢٩٩

أبو على البصرى ٣٢٥، ٤٠٤

عبد الملك بن صالح الهاشمي ٥٨، ١٨٧، على بن الجهم ١٣٨، ١٧٥، ٢٠٣، ٣١٢،

444

على بن الحسين ٢٤٧، ٢٤٧

أبو على السلامي ١٣٧

أبو على الصغاني ٧٥

على بن أبي طالب ٥٥، ٥٦، ٩٢، ٩٨،

777, . . 77 , 777, 177

على بن العباس بن جريج، ابن الرومي ٦١،

۲۸، ۱۳۰، ۱۵۰، ۱۸۹، ۲۷۹، عمرو بن العاص ۲۱۸، ۲۰۸

٣٠٥، ٣١٠، ٣١٢، ٣١٣، ٤٤٤، عمرو بن عبيد ٣٥٥

٣٥٨، ٣٦٢، ٣٨٠، ٣٩٧، ٤٠٠، عمرو بن مسعدة ٢١٨

٤ . ٤

على بن عبد العزيز الجرجاني، أبو الحسن ١٩١ عيسي ابن مريم ٢٥٤ على بن عبد الله ١٩٩

على بن محمد بن الحسين ، أبو الفتح بن العميد غياث بن غوث ، الأخطل ٦٤

على بن محمد البستي ، أبو الفتح ٦٨، ٨٨، أبو الفرج البيغاء ٢٥٩، ٢٦٥، ٣١٤

۱۰۵، ۲۰۲، ۱۹۲، ۲۰۲، ۲۲۲، فرعون مصر ۳۰۲

٢٥٦، ٢٩٠، ٣١٦، ٣٣٥، ٣٤٠، الفضل بن دكين، أبو نعيم ٢٧٨

444

العلوى الحماني ٢٥٨

عمر بن الخطاب ۸۳، ۹۶، ۹۰، ۱۱۰، ۱۱۰، قابوس بن وشكمير ۱۱۳ ۲۱۲، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۰۱، ۲۳۹ أبو القاسم الحريشي ۲۱۲

عمر بن عبد العزيز ١١٨، ١٧٤، ٢٠١، P.Y: 707: 377: 4.3

عمرو بن بحر الجاحظ ٧٣، ٩٥، ٩٧،

· 110 (11) (11) (11) (11)

771, 771, 781, 7.7, 077,

AYY, PIT, YOT, 3AT, FAT,

1X73 0P7

عون بن محمد ٤٠٦

أبو العيناء ١٣٨، ٢٧٤، ٣٥١

أبو فراس الحمداني ٢٦٥، ٣٣٥

الفضل الرقاشي ١٤٢، ١٤٥، ٣٧٩

على بن محمد بن نصر، العبرتائي، ابن بسام الفضل بن سهل ذو الرياستين ٣٥٠، ٣٧٠

الفضيل بن عياض ٧٢

الفضل بن مروان ٧٦

أبو القاسم الزعفراني ١٣٩

أبو القاسم بن أبي العلاء الأصفهاني ١٧٦

أبو القاسم الكسروي ٣٠٧

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٢٤٦

القاضى التنوخي ٢٦٧

قدامة ( حكيم المشرق ) ٣٠٢

القطامي ۱۸۸، ۱۸۹، ۲۱۰

قیس بن سعد بن عبادة ۱۹۲

قیس بن عاصم ۳٦٤

قيصر ١٦٨

کسری ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۲۸، ۲۷۷

كلثوم بن عمرو العتابي ١٦٤، ٨٧، ١٨٣، محمد بن حازم الباهلي ٣٥٧

\*\*\* 337' YTT' 357

الكندى ٢٠٤، ٢١٤، ٢١٨، ٢٩٤، ٣٩٨ محمد بن الحسن ٤٠٦

اللحام ٣٨٢

لقمان الحكيم ١٦٨

ابن لنكك البصري ٧٠، ٣٧٥

مالك بن أنس ٣٦٤

مالك بن دينار ٢٤٤

المأمون ٦٠، ٧٥، ٨٧، ١٠٤، ٢٠٦، محمد بن عبد اللَّه بن أبي عتيبة ٢٣٣

مأمون بن مأمون خوارزم شاه ٤٧، ٤٨ محمد بن المخلوع ٢٧٤

الماماني ٣٨٢

المتلمس الضبعي ٢٠٥

المتنبي ٢١، ٩٣، ١٢٤، ١٩٦، ٢٢٠،

. TY7 , TY7 , COO, TYY, CYY

3.73 Y373 PFT3 TYT3 OYT3

٣٧٨

المتوكل ( الخليفة ) ١٣٨

مجاهد بن جبير ٩٠

المحبوب المروزى ٢٤٩

محمد بن بحر أبو مسلم ١٦٤

محمد بن بشير ١٩٠

محمد بن الجهم ٢٠٣

كشاجم ١٠٥، ١٠٧، ٢٣٥، ٣٨٢ محمد بن حاتم المصعبي، أبو الطيب ٣٥٩

محمد حامد الخوارزمي ، أبو عبد الله ٥٨

محمد بن أبي حمزة العقيلي ١٩٨

أبو محمد السلمي ١٣٦

محمد بن صبيح، ابن السماك ٥٩

محمد بن عباد المهلبي ٢٠٦

أبو محمد العباسي ٣٧٩

٢١٥، ٢٤٠، ٢٤٠، ٣٠٥، ٣٨٥ محمد بن عبد الملك الزياد ٥٥، ٣٤٦

أبو محمد المروزي ٦٩

أبو محمد المزنى ٣٠٥

أبو محمد بن مطران الشاشي ٥٨

محمد المعتصم بن هارون الرشيد ٨٥

محمد بن موسى الزامي ٣٩٦

محمد بن وهيب الحميري ٥٦، ١٧٩

محمد بن یحیی ، ابن أبی البغل ۸۲، ۲۰۱،

أبو محمد اليزيدي ٦٩، ١٦٧

محمد بن يسير ١٢٥

محمود الوراق ٥٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٧٣، معن بن أوس المزني ٢٥٨

3773 ሊናፕ

مروان بن أبي حفصة ٢٩٢

مروان بن محمد ٢٩٦

أبو مسلم ١١٦

مسلم الأصغر ٢٦١

مسلم بن الوليد الأنصاري، صريع الغواني المنصور ٢٤٦

1.7 (7)

مسلمة بن عبد الله ٢٣٧

مطيع بن إياس ٢٦١، ٢٦٢، ٢٧٢، ٢٧٨ منصور بن سلمة النمري ٨٣، ٣٥٧

معاذ بن جبل ۲٤١، ۲٤٣

معاویة بن أبی سفیان ۷۸، ۲۰۹، ۲۰۲، منصور بن نوح، أبو صالح ۲۳۱

LOY, YPY

ابن المعتز ۱۱، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۷۷، ۸۰، موسى (عليه السلام) ۸۳، ۳۰۲

۸۲، ۸۶، ۹۱، ۹۳، ۹۸، ۱۰۳، میمون بن سهل الواسطی ۱۹۱

٥٠١، ١٠١، ١١١، ١٤٥، ١٥١، 301, 501, 451, 451, 741, PAI) 7.7, W.7, F.7, 017, A/7; . 77; 777; 777; P77; 177, 307, 507, 347, 747, . סידי דרדי גדדי אדדי ידדי ססדי פסדי ודדי דרדי סרדי

ለናግን (የግን ናየግን ሊየግን (ሊግን

1.3

معروف الكرخي ١٥٨

المغيرة بن شعبة ٢١٢

ابن مفرغ الحميري ٢٧١

ابن المقفع ٧٣، ٧٤، ٢٠٣

مكحول ١٩١

منصور بن إسماعيل الفقيه المصرى ١٩١،

סאדו ידאד מאדי

أبو منصور الفوشنجي ٢٠٩

المهلب بن أبي صفرة ٣٩٨

واصل بن عطاء ٣٨٤

وهب بن منبه ۱٤٠

يحيى بن إسماعيل الحربي، أبو زكريا ١٣٦

يحيى بن أكثم ٢٦١

يحيى بن خالد البرمكي ٨٣، ١١٨، ١٣٧،

۸۰۲، ۱۵۲، ۵۵۲، ۲۶۲، PPT

یحیی بن معاذ الرازی ۵۹، ۲۳٤

أبو يزيد البلخي ٣٠١

يزيد بن محمد المهلبي ٢٧١

یزید بن مزید ٤٠٦

يزيد بن المهلب ١٤١

أبو يعقوب الخريمي ٣٨٧

يوسف (عليه السلام) ٧٨، ٣٤٣، ٥٦٦،

491

يوسف وارس الرشيدي ٤٠٧

میمون بن مهران ۳۷۶

النابغة الجعدي ١٧٩

النابغة الذبياني ١٨٧، ٢٣٧، ٣٥٩

الناجم ٣٦٥

ابن نباتة السعدى ٢٣١

النظام ٣٤١

أبو نواس = الحسن بن هانئ

نوح (عليه السلام) ١٤٠

هارون ( عليه السلام ) ٨٣

هارون الواثق بن محمد المعتصم ٨٥

هبة اللَّه بن المنجم ٢٨٠

هشام بن عروة ۱۳۱

أبو هفان ۱۹۲

الوليد بن عبادة البحتري ٦٤، ١٤٠، ١٥٣،

٣٤٠، ٣٤٦، ٣٦١، ٣٨٩، ٤٠٤، يونس بن حبيب النحوى ٧٨، ١٢٦، ٢١٥

٤ . ٦

### فهرس الفرق الطوائف

| Y9. | الخوارج  |
|-----|----------|
| 11. | الظاهرية |
| 772 | العلوية  |
| \   | المهالبة |

# فهرس الأماكن والبلدان

| 9 £    | بابل      |
|--------|-----------|
| ٨٨     | بست       |
| ١٣٩    | البصرة    |
| YA     | بغداد     |
| ٥.     | جرجان     |
| · D •  | الجرجانية |
| 179    | العراق    |
| ٥.     | غزنة      |
| 729.00 | نيسابور   |

### فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب

رهن العيون في الجد والمجون ٩٢

عيون الآداب ٢٠٢، ٢٠٢

فضل الشباب على الشيب للصولى ٣٦١

كتاب الشعراء ١١٥

کتاب شعراء مصر ۳۰۷

کلیلة ودمنة ۲۵، ۸۸، ۸۰

لطائف المعارف ٢٤٦

المبهج ٨٥، ٢٢، ٩٨، ١١٠، ٣٣١، ٣٣١، ١٥١، ١٤٢، ٣١٢، ٨١١، ١٥١، ١٥١،

٥٧١، ١٨٣، ١٩٩١، ١٩٩، ص ١١٧، ٣٣٤، ١٥٢، ١٥٢، ١٥٢، ٢٧٢، ٢٠٠٠

3 · T , 0 / T , T T T , 0 / T , 1 T T , T T .

ملح النوادر ٢٤٤

نتف الظرف ١٣٧

النظم والنثر وحل عقد السحر ١٠٥

يتيمة الدهر ٣٠٧

#### ثبت المصادر والمراجع

- آ**داب الملوك ،** للثعلبي ، تحقيق : جليل العطية ، دار الغرب الإسلامي لبنان ، ١٩٩٠م .
- الآمل والمأمول، المنسوب للجاحظ، تحقيق: رمضان ششن، دار الكتاب الجديد، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ = ١٩٦٨م.
  - الإبانة عن سرقات المتنبي، للحميدي، تحقيق: إبراهيم البساطي، دار المعارف.
- أبو منصور الثعالبي وآثاره الأدبية ، للدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
  - أحسن ما سمعت ، للثعالبي ، طبعة محمد صادق عنبر ، مصر ، ١٣٢٤هـ .
- أحكام صنعة الكلام، للكلاعي، تحقيق: محمد رضوان، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٦م.
  - أخبار أبي تمام، للصولي، تحقيق: خليل عساكر وآخرين، المكتب التجاري.
    - أخبار القضاة ، لوكيع ، عالم الكتب ، بيروت .
- أدب الدنيا والدين ، للماوردى ، تحقيق : مصطفى السقا ، سلسلة الذخائر ، ٢٠٠٤م .
- الأذكياء، لابن الجوزى، تحقيق محمد مرسى الخولى، ١٩٧٠م، مطابع الأهرام التجارية.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر ، تحقيق : على محمد البجاوى ، مكتبة نهضة مصر ، بدون تاريخ .
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير ، دار الشعب ، القاهرة ، ١٩٧٠ م .
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، لليماني ، تحقيق : الدكتور عبد المجيد دياب ، الطبعة الأولى ، مركز الملك فيصل ، شركة الطباعة العربية السعودية .
- الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : على محمد البجاوى ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ١٣٩٢هـ = ١٩٧٢م .
- إصلاح المنطق، لابن السكيت، تحقيق أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار
   المعارف، القاهرة، ١٩٤٩م.

- الإعجاز والإيجاز، دار صعب، بيروت، بدون تاريخ.
  - الأعلام، للزركى، دار العلم للملايين، بيروت.
- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، دار الكتب المصرية، ١٩٥٢م، ط الثانية.
- أمالي الزجاجي، تحقيق: عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ط ١، ١ ١٣٨٢هـ.
- أمالى المرتضى ، للشريف المرتضى ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط عيسى البابي الحلبي .
  - الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى، طلجنة التأليف والترجمة والنشر.
- الإنباء في تاريخ الخلفاء، لابن العمراني، تحقيق الدكتور: قاسم السامرائي، لايدن ١٩٧٣ م نشريات المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية.
- إنباه الرواة على أنباء النحاة ، للقفطى ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب المصرية ١٣٦٩هـ .
- **الأنساب**، للسمعانى، تحقيق: عبد الله البارودى، دار الكتب العلمية، بيروت 15٠٨ هـ = ١٩٨٨ م.
- أنوار الربيع في أنواع البديع ، لابن معصوم ، تحقيق : شاكر هادى شكر ، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩هم مطبعة النعمان النجف الأشرف .
- الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية ، عن مطبعة الأب لويس شيخو اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٠٩م .
- الأنيس في غرر التجنيس ، للثعالبي ، تحقيق : هلال ناجي ، مجلة المجمع العلمي ، بغداد ، المجلد الثالث والثلاثون .
- الأوراق، لأبي بكر الصولي، تحقيق: ج. هيورت. دن، سلسلة الذخائر ٢٠٠٤م.
  - الإيضاح في علوم البلاغة.
- الإيمان، للعدني، تحقيق: حمد الجابري، الدار السلفية ١٤٠٧هـ، الطبعة الأولى، الكويت.

- البداية والنهاية ، لابن كثير ، تحقيق : د . عبد الله بن المحسن التركى ، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، ط ١، ١٤١٧هـ = ١٩٩٧ م .
- البديع ، لابن المعتز ، اعتنى بنشره : أغناطيوس كراتشقوفسكى ، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد ، لصاحبها : قاسم محمد الرجب .
- البصائر والذخائر ، لأبي حيان التوحيدى ، حققه : أحمد أمين ، والسيد أحمد صقر ، الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ = ١٩٥٣م ، لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- بغية الوعاة من طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطى ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البايي ، مصر ، ١٩٦٤م .
- بهجة المجالس، لابن عبد البر، تحقيق: محمد مرسى الخولى ومراجعة: الدكتور: عبد القادر القط، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر.
- البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الحانجي بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد، ط ٢، ١٣٨٠هـ = ١٩٦٠م.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للزييدى، طبع بعناية وزارة الإعلام بالكويت، هـ ١٩٦٥هـ = ١٩٦٥م.
- تاريخ آداب اللغة العربية ، جورجي زيدان ، دار الهلال ، مراجعة د . شوقي ضيف .
- تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية: عبد الحليم النجار، الطبعة الخامسة، دار المعارف، مصر.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، للذهبي ، تحقيق : عمر عبد السلام تدمرى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ١، ١٤١٨هـ = ١٩٩٨ م .
  - تاریخ بغداد ، للبغدی ، دار الکتاب العربی ، بیروت ، بدون تاریخ .
  - تاريخ الخلفاء، للسيوطى، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر.
- تاريخ دمشق ، لابن عساكر ، تحقيق : محب الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمروى ، دار الفكر ، ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م .
- تاريخ الطبرى، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ١٩٦١م.

تاريخ النقد من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجرى ، للدكتور: محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر ، بدون تاريخ .

تتمة ديوان الصنوبرى ، جمعها وحققها : لطفى الصقال ودرية الخطيب ، دار الكتاب العربي بحلب ، الطبعة الأولى ، ١٣٩١هـ = ١٩٧١م .

التحبير في المعجم الكبير، للسمعاني، تحقيق: منيرة ناجي سالم.

تحوير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، لابن أي الإصبع المصرى ، تحقيق الدكتور : حفني محمد شرف ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ١٣٨٣هـ .

تحسين القبيح وتقبيح الحسن ، مجلة الكتاب البغدادية في العدد الثاني عشر من السنة التاسعة ١٩٧٥ م = ١٣٩٥م .

تحفة الوزراء، للثعالبي، تحقيق: حبيب على الراوى، وابتسام مرهون الصفار، وزارة الأوقاف العراقية، مطبعة العاني – بغداد ٩٧٧م.

تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، للسیوطی ، تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف ، ط الثانیة ، ۱۳۹۹ه = ۱۹۷۹م ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان .

التدوين في أخبار قزوين ، للرافعي ، تحقيق : الشيخ عزيز الله العطاردي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ٤٠٨ هـ = ١٩٨٧ م .

الترغيب والترهيب ، للمنذرى ، علق عليه : مصطفى عمارة ، المكتبة العصرية ، بيروت . تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق ، لداود الأنطاكى ، وبهامشه ديوان الصبابة ، الطبعة الثالثة ، المطبعة الأزهرية المصرية ، سنة ١٣٢٨هـ .

التعازى والمراثى ، للمبرد ، حققه : د . محمد الدمياجى ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق مطبعة زيد بن ثابت ١٣٩٦ = ١٩٧٦ م .

تفسير الإمام مجاهد بن جبر، تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، القاهرة، ط ١، ١٤١٠هـ = ١٩٨٩م.

تفسير الطبرى، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمود شاكر، دار المعارف، مصر، ١٣٧٤هـ.

- تفسير الطبرى، طبعة الحلبي، مصر، ١٣٨٥ه.
- تفسير القرطبي، دار القلم، القاهرة، ط٣، ١٣٨٦هـ = ١٩٦٦م.
- التمثيل والمحاضرة ، للثعالبي ، تحقيق : د . عبد الفتاح الحلو ، الدار العربية للكتاب .
- التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد، لابن عبد البر، وزارة الأوقاف المغربية، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، للكناني ، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، وعبد الله الصديق ، مكتبة وهبة ، ط ١، بدون تاريخ .
- تهذيب إصلاح المنطق، للتبريزى، تحقيق: دكتور: فوزى عبد العزيز مسعود، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧م.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للمزى ، تحقيق د . بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، ييروت ، ١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م .
- الثعالبي ناقدًا وأديبًا، للدكتور: مخمود عبد الله الجادر، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ = 1 ١٣٩٦م، دار الرسالة للطباعة بغداد.
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار نهضة مصر.
- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، تحقيق: أبى الأشبال الزهيرى، دار ابن الجوزى، الدمام، ط ١، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م.
- جمع الجواهر في الملح والنوادر ، للحصرى القيرواني ، تحقيق : على محمد البجاوى ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٢هـ = ١٩٥٣م ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي .
  - جمهرة أشعار العرب، للقرشي، تحقيق: محمد على البجاوي، دار نهضة مصر.
- جمهرة الأمثال ، للعكسرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعبد المجيد قطامش ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م .
- حاشية الأمير على مغنى اللبيب، دار الكتب العربية، عيسى الباسي الحلبي وشركاه.
  - الحث على طلب العلم، لأبي هلال العسكري.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبى نعيم الأصفهانى، دار الكتاب العربى، ط الرابعة، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء ، للعبد لكانى الزوزنى ، تحقيق : محمد جبار المعيبد ، منشورات وزارة الإعلام ، سلسلة كتب التراث (٢٧) .
- حياة الحيوان الكبرى، للدميرى، مطبعة الحلبي، القاهرة، ط٤، ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م.
- الحيوان، للجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة الحلبي، القاهرة ط٢، ١٣٨٥هـ = ١٩٦٥م.
- خاص الخاص ، للثعالبي ، اعتنى به : الشيخ محمود السمكري ، الطبعة الأولى ١٣٢٦هـ = ١٨٠٩م ، مطبعة السعادة .
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادى، تحقيق: عبد السلام هارون، دار
   الكتاب العربي، القاهرة، ٣٨٧هـ = ١٩٦٧م.
- خلاصة البدر المنير، لابن الملقن، تحقيق: حمدى السلفى، مكتبة الرشد، الرياض 1810.
- الدر الفريد الفريد وبيت القصيد، لابن أيدمر، خ، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، فرانكفورت، ألمانيا الاتحادية ١٤٠٨ه.
- دراسة توثيقية في مؤلفات الثعالبي، للدكتور محمد الجادر، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، العدد الثاني عشر، سنة ١٩٨٣م.
  - دلائل الإعجاز، للجرجاني.
- دمية القصر وعصرة أهل العصر، للباخرزى، تحقيق الدكتور: سامى مكى العانى، الطبعة الثانية، الكويت ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م، مكتبة دار العروبة.
- ديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٤ م .
  - ديوان الببغاء.
- ديوان البحترى ، تحقيق : حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، بدون تاريخ ، ذحائر العرب (٣٤) .

- ديوان البرعى فى المدائح الربانية والنبوية والصوفية ، شرحه الأستاذ : حافظ حسن المسعودى ، الطبعة الأولى ١٣٥٣هـ = ١٩٣٤م ، المكتبة الحسينية ، مصر .
- ديوان البستى، تحقيق: درية الخطيب ولطفى الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤١٠هـ = ١٩٨٩م.
- ديوان بشار بن برد، نشره: محمد الطاهر بن عاشور، القاهرة ١٣٨٦هـ = ١٩٦٦م، لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى ، تحقيق : محمد عبده عزام ، دار المعارف بمصر ١٩٦٥ م .
- ديوان الثعالبي، مطبوع ضمن مجلة المورد، المجلد السادس، العدد الأول، جمعه الدكتور / عبد الفتاح محمد الحلو.
- ديوان جريو بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: الدكتور: نعمان محمد أمين، دار المعارف، مصر، ذخائر العرب (٤٣).
  - **ديوان حاتم الطائي،** دار صادر، بيروت، ١٣٨٣هـ = ١٩٦٣م.
- ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: د سيد حنفي حسنين، الهيئة المصرية للكتاب، الهيئة المصرية الم
- ديوان ابن أبى حصينة ، شرحه أبو العلاء المعرى ، حققه : محمد أسعد طلس ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق .
  - ديوان الخباز البلدى.
    - دیوان الحبز أرزی.
- ديوان الخريمي ، جمعه وحققه : الدكتور على جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد ، دار الكتاب الجديد ، ييروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٧١ م .
- ديوان ابن دريد الأزدى ، دراسة وتحقيق : عمر بن سالم ، الدار التونسية للنشر ، تونس ١٩٧٣ م .
  - ديوان دعبل الخزاعي = شعر دعبل الخزاعي .

- ديوان ابن رشيق القيرواني ، جمعه ورتبه: الدكتور: عبد الرحمن باغي ، دار الثقافة بيروت .
- ديوان ابن الرومى ، تحقيق الدكتور: حسين نصار ، وزارة الثقافة مصر ، دار الكتب المصرية ١٩٧٧ م .
- ديوان ذى الرمة ، شرح أبى نصر الباهلى ، تحقيق : د عبد القدوس أبو صالح ، مطبعة ديوان سبط بن التعاويذى .
- ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس، صنعه: نفطويه النحوى، دار الكتب المصرية، ١٣٦٩هـ = ١٩٥٠م.
- ديوان السرى الرفاء، تحقيق ودراسة الدكتور: حبيب حسين الحسيني، منشورات، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشد، سلسلة كتب التراث (١٠٧).
- ديوان السموأل بن عاديا مع ديوان عروة بن الورد ، دار صادر ، يروت ، بدون تاريخ .
  - ديوان الشافعي، دار المنار، ١٤١٠هـ = ١٩٩٠تم.
  - ديوان ابن أبي شرف القيرواني ، تحقيق حسن ذكرى ، مكتبة الكليات الأزهرية .
- ديوان أبى الشيص ، جمعه: عبد الله الجبورى ١٣٨٧هـ = ١٩٦٧، مطبعة الآداب ، النجف ، ساعدت وزارة التربية على نشره .
- ديوان الصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ: محمد حسن آل ياسين، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ = ١٩٦٥م، مكتبة النهضة، بغداد.
  - ديوان صالح بن عبد القدوس.
- ديوان صريع الغواني، عنى بتحقيقه الدكتور: سامى الدهان، دار المعارف، مصر، دخائر العرب (٢٦).
- ديوان الصولى ، مطبوع ضمن الطرائف الأدبية ، للراجكوتى ، دار الكتب العلمية ، يروت ، لبنان .
  - ديوان أبى طالب المأموني.
    - ديوان ابن طبطا العلوى.

- ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمرى، تحقيق: درية الخطيب، ولطفى الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٩٥هـ = ١٩٧٥م.
- ديوان الطفيل الغنوى ، تحقيق : محمد عبد القادر أحمد ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، 197۸ م .
- ديوان عبد الصمد بن المعذل، حققه: زهير غازى زاهد، سلسلة المجمع العلمى العراقي، مطبعة النعمان، النجف، ١٣٩٠هـ = ١٩٧٠م.
  - ديوان أبى العتاهية ، بتحقيق الدكتور شكرى فيصل ، دار الملاح للطباعة والنشر .
- ديوان عروة بن الورد ، شرح: ابن السكيت ، تحقيق: عبد المعين الملوحى ، وزارة الثقافة والإرشاد القومى ، ١٩٦٦م .
- ديوان العكوى، جمع وتحقيق: زكى ذاكر العانى، مطبعة دار السعادة ١٩٧١م، ساعدت نقابة المعلمين العراقية على نشره.
- ديوان على بن الجهم، عنى بتحقيقه: خليل مردم بك، الطبعة الثانية، منشورات، دار الآفاق الجديد، بيروت، ١٤٠٠هـ = ١٩٨٠م.
  - دیوان علی بن أبی طالب .
- ديوان القطامى ، تحقيق : د . إبراهيم السامرائى ، وأحمد مطلوب ، دار الثقافة ، بيروت ، ط ١، ٩٦٠ م .
- ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور: ناصر الدين الأسد، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ١٣٨١هـ = ١٩٦٢م.
  - ديوان كشاجم، طبع في بيروت بالمكتبة الأنسية، بدون تاريخ.
- ديوان المتلمس الضبعي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، ١٣٩٠هـ = ١٩٧٠م.
- ديوان المتنبى، حققه الدكتور: عبد الوهاب عزام، لجنة التأليف والترجمة والنشر
   ١٣٦٣هـ = ١٩٤٤م.
- ديوان المتنبي بشوح ابن جني ، تحقيق الدكتور : صفاء خلوصي ، بغداد ، ١٣٨٩هـ =

- ١٩٦٩م، مطبعة درا الجمهورية، المؤسسة العامة لصحافة والطباعة.
  - ديوان محمود الوراق.
- ديوان ابن المعتز، دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بديع شريف، دار المعارف، مصر، ذخائر العرب (٥٤).
- ديوان معن بن أوس المزنى ، صنعة الدكتور نورى حمودى القيسى ، وحاتم الضامن ، 19۷۷ ، دار الجاحظ ، بغداد .
- ديوان ابن منجك باشا ، ليس عليه أبى بيانات طبع ، وكتب في آخر صفحة منه بالمطبعة الحفنية الكائنة في دمشق الشام بنفقة مدير الطبعة المذكورة .
  - ديوان منصور الفقيه.
- ديوان النابغة الجعدى، المكتب الإسلامى، دمشق وبيروت، ط ١، ١٣٨٤هـ = 1٩٦٤م.
- ديوان النابغة الذبياني ، صنعة : ابن السكيت ، تحقيق : د . شكرى فيصل ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م .
- ديوان النابغة الشيباني ، دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى ، ١٣٥١هـ = ١٩٣٢م .
- - دیوان أبی نواس.
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، لابن بسام ، تحقيق : د . إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت .
  - ذيل الأمالي والنوادر، للقالي، طبعة دار الكتب المصرية، ١٣٤٤هـ = ١٩٢٦م.
- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، لمحمود الزمخشرى، تحقيق الدكتور: سليم النعيمى، الجمهورية العراقية، رئاسة ديوان الأوقاف، إحياء التراث الإسلامى، مطبعة العانى، بغداد.
  - رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.

- رسالة في سر القدر ، لابن سينا ، الطبعة الأولى ، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الدكن سنة ١٣٥٣ه.
- رسائل الهمذانى وبهامشه مقاماته ، طبعة فى مطبعة هندية بدرب الجنينة ، وفى مصر سنة ١٣١٥هـ = ١٨٩٨م .
- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، للبستى ، شرح وتحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، ومحمد عبد الرزاق ، ومحمد حامد الفقى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .
- ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا ، للخفاجي ، تحقيق الدكتور : عبد الفتاح محمد الحلو ، طبعة عيسى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٦هـ = ١٩٦٧م .
- الزهد لابن أبى عاصم، تحقيق: عبد العلى عبد الحميد، دار الريان للتراث، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.
- الزهد لابن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٨٦هـ.
- الزهد لهناد بن السرى، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، دار الخلفاء، الكويت، ط ١، ١ ٤٠٦هـ.
- زهرة الآداب وثمر الألباب، للحصرى القيراوني، تحقيق: على محمد البجاوى، ط الأولى ١٣٧٢هـ = ١٩٥٣م دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
- الزهرة، لابن داود الأصفهاني، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، الدكتور: نورى القيسى، منشورات وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية، ١٩٧٥م، كتب التراث (٣٧).
- زوائد الهيشمي ( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) تحقيق مسعد السعدني، دار الطلائم، القاهرة، ١٩٩٤م.
- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ، لابن نياتة المصرى ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي .

- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض.
- السنة، للخلال، دراسة وتحقيق الدكتور عطية الزهراني، دار الراية، الطبعة الثانية
   ١٩٩٤هـ.
  - سنن الترمذى ، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
    - سنن أبي داود، دار الحديث، القاهرة.
- سنن سعيد بن منصور ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1 ٤٠٥هـ = ١٩٨٥ م .
- السنن الكبرى ، للبيهقى ، دار المعرفة ، بيروت ، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٤٤هـ .
- سنن ابن ماجه ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٢ م .
- سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، ط ١، ١٤٠١هـ = ١٩٨١م.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، دار إحياء التراث العربي ،
   ييروت ، بدون تاريخ .
  - شرح أدب الكاتب ، لابن الجواليقي ، مكتبة القدسي بالقاهرة ، سنة ، ١٣٥ه.
- شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، نشره : أحمد أمين ، وعبد السلام هارون ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٧ م .
- شرح ديوان الأخطل التغلبي، تحقيق: إيليا سليم الحاوى، دار الثقافة، بدون لبنان.
- شرح ديوان زهير بن أبى سلمى ، صنعة أبى العباس ثعلب ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م .
  - شرح ديوان لبيد ، تحقيق : إحسان عباس ، الكويت ، ١٩٦٢م .
- شرح المقامات ، للشريشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المؤسسة العربية الحديثة ، مطبعة المدني .

- شرح نهج البلاغة ، لابن أبى الحديد ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبى ، ١٣٨٢هـ = ١٩٦٢م .
- شعب الإيمان ، للبيهقي ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ، ١٤١ه = ١٩٩٠ م .
- الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٦م.
- شعر دعبل الخزاعى، صنعة الدكتور: عبد الكريم الأشتر، مطبوعات المجمع العلمى العربي بدمشق، ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م.
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٤٠هـ ١٩٢٠م.
- الصبر لابن أبى الدنيا ، تحقيق : محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم ، ييروت ، . ط ١، ١٤١٨هـ = ١٩٩٧م .
  - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) ، للجوهرى ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا ، دار الكتاب العربي بمصر ، ١٣٧٦هـ = ١٩٥٦م .
    - صحيح البخارى، طبعة الشعب، القاهرة، ١٣٧٨ه.
  - صحيح ابن حبان ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) ، ترتيب : الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٨ هـ = ١٤٠٨ م .
  - صحيح سنن أبي داود ، للألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م .
  - صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبي ، بمصر ١٩٥٥ م .
  - الصمت ، لابن أبي الدنيا ، تحقيق : د . محمد أحمد عاشور ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م .
- الصناعتين ، لأبي هلال العسكرى ، تحقيق : على محمد البجاوى ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ١٣٧١هـ = ١٩٥٢م ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبى .

- ضعیف الجامع الصغیر، للألبانی، المكتب الإسلامی، بیروت، ط۳، ۱٤۱۰هـ = 1۹۰۰م.
  - طبقات ابن سعد، دار بیروت للطباعة والنشر ۱۳۹۸هـ = ۱۹۷۸م.
- طبقات الفقهاء، للشيرازى، تحقيق الدكتور: إحسان عباس، دار الرائد العربى، ١٤٠١هـ = ١٩٨١م، الطبعة الثانية.
- طبقات الشافعية الكبرى، للسبكى، تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو، ود. محمود الطناحى، هجر للطباعة والنشر، ط ٢، ١٤١٣هـ = ١٩٩٢م.
- طبقات الشعراء، لابن المعتز، تحقيق: عبد الستار فراج، دار المعارف، مصر،
   ١٩٥٦م.
- طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحى، شرح الشيخ محمود شاكر، مطبعة المدنى، ١٩٧٤م.
- طبقات المفسرين ، للداودى ، تحقيق : على محمد عمر ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ = ١٩٧٢ م .
- طبقات النحاة واللغويين، لابن قاضى شهبة، تحقيق الدكتور: محسن عياض، مطبعة عمان النجف، ١٩٧٣م.
- طبقات النحويين واللغويين ، للزييدى ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف .
- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، للقزوینی، الطبعة الرابعة ١٣٩٠هـ =
   ١٩٧٠م، الحلبی.
- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، لابن القيم ، دار العصور ، مكتبة ومطبعة محمد على صبح .
  - العزلة، للخطابي، نشره: عزب العطار، ٣٥٦ هـ = ١٩٣٧م.
- العقد الفريد، لابن عبد ربه، تحقيق: أحمد أمين وآخرين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط٣، ٩٤٠م.
  - العلل، لابن أبي حاتم، مكتبة المثنى، بغداد، ١٣٤٣هـ.

- العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني ، صححه: السيد محمد بدر ، الطبعة الأولى ١٣٢٥هـ = ١٩٠٧م ، الخانجي ، مطبعة السعادة .
  - عيون الأخبار، لابن قتيبة، دار الكتب المصرية، ١٩٣٠م.
- غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزرى، عنى بنشره: ج. براجستر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٥١هـ = ١٩٣٢م.
- غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة ، للوطواط ليس عليها أي معلومات .
- الغيث المسجم في شرح لامية العجم ، للصفدى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٧٥م .
- الفاضل، للمبرد، تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار الكتب المصرية ١٣٧٥هـ = ١٩٥٦م.
- فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، لابن عرب شاه، تحقيق الدكتور: محمد رجب النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر ٢٠٠٣، الكتاب رقم (٩٤).
- فتح البارى شرح صحيح البخارى ، لابن حجر العسقلاني ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٨٠هـ .
- الفرق بين الفرق ، للبغدادى ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، يروت ، لبنان .
- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، للبكرى ، تحقيق : الدكتور إحسان عباس ، والدكتور : عبد الجيد عابدين ، دار الأمانة ، مؤسسة الرسالة ١٣٩١هـ = ١٩٧١م .
- فصول التماثيل في تباشير السرور، لابن المعتز، تحقيق: الدكتور: جورج قنازع، والدكتور مهند أبو خضرة، مطبوعات اللغة العربية بدمشق ١٤١٠هـ = ١٩٨٩م.
- فصيح ثعلب، تحقيق: عاطف سيد مدكور: رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، سنة العلم ١٩٧٤م.
  - الفهرست، لابن النديم، تحقيق: رضا تجدد، بدون تاريخ.
- فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبى، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر،
   بيروت.

- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للمناوى ، دار المعرفة ، بيروت ، ط ٢، ١٣٩١هـ = . ١٩٩٢م .
- قطب السرور في أوصاف الخمور ، للرقيق النديم ، تحقيق : أحمد الجندى ، مطبوعات ، مجمع اللغة العربية بدمشق .
  - القناعة والتعفف، لابن أبي الدنيا، تحقيق مجدى السيد إبراهيم، مكتبة القرآن.
- الكامل، لأبى العباس المبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، والسيد شحاتة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ١٣٧٦هـ = ١٩٥٦م.
  - الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر، بيروت، ١٣٨٥هـ = ١٩٦٥م.
- الكامل في الضعفاء، لابن عدى، دار الفكر، بيروت، ط ١، ٤٠٤ه = ١٩٨٤م.
- الكشكول، لبهاء الدين العاملي، تحقيق: الطاهر أحمد الزاوى، الهيئة العامة لقصور
   الثقافة، سلسلة الذخائر، سنة ١٩٩٨م، العدد رقم (٣٣، ٣٤).
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للعجلوني،
   ط۳، ۱٤۰۸هـ = ۱۹۸۸م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
  - كشف الظنون، لحاجي خليفة، إستانبول، ١٩٤١م.
- كليلة ودمنة بهامش كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، طبع بالمطبعة الميمنية بمصر.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للهندى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ٥ ، المد = ١٩٨٥ م .
- الكنى والألقاب، لمسلم، تحقيق محمد أحمد القشيرى، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ١،٤٠٤هـ.
  - لباب الآداب، للثعالبي.
- لباب الآداب ، لابن منفذ ، تحقيق : الشيخ أحمد شاكر ، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ، 1970 م .
  - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ١٣٧٣هـ = ١٩٥٥م.

- لطائف المعارف ، للثعالبي ، تحقيق : إبراهيم الإبياري ، وحسن كامل الصيرفي ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسي البابي الحلبي .
  - المبهج، للثعالبي، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ = ١٩٠٤م، مطبعة النجاح، مصر.
    - مجالس ثعلب، شرح وتحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر.
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، دار الوعى ، حلب ١٣٩٦هـ .
- مجمع الأمثال، للميداني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، وشركاه، القاهرة، ١٩٧٧م.
  - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتاب، بيروت، ط ٢، ١٩٦٧م.
- مجموعة المعانى ، الطبعة الأولى ، طبع فى مطبعة الجوائب ، قسطنطينة سنة ١٣٠١م .
  - المحاسن والأضداد، للجاحظ، الطبعة الثالثة ١٣١١هـ، مطبعة الجمالية، مصر.
- المحاسن والمساوئ ، لإبراهيم البيهقي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة نهضة مصر .
  - محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، المطبعة العامرة الشرقية.
- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، للسرى الرفاء، تحقيق: ماجد حسن الذهبي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ٢٠٧١هـ = ١٩٨٦م.
- المحمدون من الشعراء ، للقفطى ، تحقيق : رياض عبد الحميد مراد ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٣٩٥هـ = ١٩٧٥م .
- مختصر تاریخ دمشق، لابن منظور، تحقیق: روحیة النحاس وآخرین، دار الفکر، دمشق، ط۱، ۱۹۸۶هه / ۱۹۸۶م.
  - المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، لليافعي ، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات .
- المراح في المزاح، لأبي البركات بدر الدين الغزى، صححه وعلق عليه: أحمد عبيد،
   الطبعة الأولى، المكتبة العربية في دمشق.

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، للبغدادى، تحقيق؛ على محمد البجاوى، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ = ١٩٩٢م.
  - مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودي، دار الأندلس، بدون تاريخ.
    - المزهر.
    - مسالك الأبصار (مخطوط)، نشره سزكين.
- المستدرك على الصحيحين في الحديث ، للحاكم النيسابورى ، مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن ، الهند .
- المستطرف في كل فن مستطرف ، بشيهي ، تحقيق : مفيد قميحة ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية ، يروت سنة ١٩٨٦م .
- المستقصى فى أمثال العرب، للزمخشرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٣٩٧هـ = ١٩٩٤م.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنوؤط وآخرين، مؤسسة الرسالة، يروت، ط٢، ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م.
- مسند الشهاب للقضاعي ، تحقيق : حمدى السلفي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٦م .
- مسند الفردوس، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، ط الأولى سنة ١٩٨٦م، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- المشتبه في أسماء الرجال ، للذهبي ، تحقيق : على البجاوى ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط ١، ١٩٦٢م .
  - المصباح المنير، للفيومي، مكتبة لبنان، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- مصنف ابن أبى شيبة ، تحقيق : عامر العمرى الأعظمى ، الدار السلفية ، بومباى ، الهند ، ط ١ .
- مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، المكتب الإسلامى، بيروت، ط ٢، ٣٠٦ هـ = ١٩٨٣ م.

- المصون في الأدب لأبي هلال العسكرى ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الطبعة الثانية ،
   ط الخانجي ، دار الرفاعي ٢٠٠٢هـ = ١٩٨٢م .
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : أيمن أبو يماني ، أشرف صلاح ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، ط ١، ٤١٨هـ = ١٩٩٧م .
- مطالع البدور، للغزولي، طبع بمطبعة إدارة الوطن، الطبعة الأولى، سنة ١٢٩٩هـ.
- المعارف ، لابن قتيبة ، تحقيق : ثروت عكاشة ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٠ م .
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، للعباسى، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، عالم الكتب، يبروت، ١٣٦٧هـ = ١٩٤٧م.
  - معجم الأدباء، لياقوت الحموى، مطبعة الحلبي.
    - معجم الأمثال العامية في نجد.
- معجم الأمثال العربية ، لرياض عبد الحميد مراد ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ = ١٩٨٦م جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م.
  - معجم البلدان، لياقوت الحموى، مكتبة الأسد، طهران، ١٩٦٥م.
    - معجم السفر، للسلفي.
- معجم الشعراء ، للمرزباني ، تحقيق : عبد الستار فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحليي ، ١٣٧٩هـ = ١٩٦٠ .
- المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق: حمدى السلفى، الدار العربية للطباعة، بغداد، 19۷۸م.
- معجم ما استعجم، للبكرى، تحقيق: مصطفى السقا، لجنة التأليف والنشر، القاهرة، ط1، ١٩٤٥م.
  - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة المتنبى، بيروت، ١٩٥١م.
  - المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، القاهرة، ط٣، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.

- مفيد العلوم ومبيد الهموم ، للخورزمى ، تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصارى ، الشئون الدينية بدولة قطر ، ١٩٨٠ هـ = ١٩٨٠ م .
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للأشعرى، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، يبروت، ١٤١١هـ = ١٩٩٠م.
  - مقدمة ابن خلدون ، تحقيق : الدكتور على عبد الواحد وافي ، نهضة مصر .
- الملل والنحل، للشهرستاني، حققه: محمد بن فتح الله بدران، الطبعة الأولى، مطبعة الأزهر.
- من غاب عنه المطرب، للثعالبي، تحقيق الدكتور: النبوى عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ = ١٩٨٤م.
- المنتحل للثعالبي، نشره: أحمد أبو على، المطبعة التجارية، غرز وزرى وحاويش
   بالإسكندرية، سنة ١٣١٩هـ ≈ ١٩٠١م.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱۲هـ = 199۲م.
- الموازنة بين شعر أبى تمام البحترى ، تحقيق: السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ١٣٨٠هـ = ١٩٦١م .
- الموشى ( الظرف والظرفاء ) لأبى الطيب الوشاء، دار صادر، بيروت، ١٣٨٥هـ، هـ، ١٩٦٥م.
- الموضوعات ، لابن الجوزى ، تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ،دار الفكر ، يبروت ، ط ١، ١٣٨٦هـ = ١٩٦٦ م .
- نثرر الدرر، للآبي، تحقيق: محمد على قرنه، مراجعة: على محمد البجاوى، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- نثر النظم وحل العقد للثعالبي، تم طبعه بدمشق، في مطبعة معارف الولاية الجليلة، ٢٥
   ذي القعدة الحرام سنة ١٣٠٠هـ، وهي محفوظة في مكتبة دار الكتب المصرية تحت أدب ١٥٨٠.
  - النجوم الزاهرة ، لابن تغرى بردى ، دار الكتب المصرية ١٣٤٨هـ .
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنبارى ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار
   نهضة مصر للطبع والنشر .
- نصرة الثائر على المثل السائر ، للصفدى ، تحقيق : محمد على سلطانى ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .
- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، للمحبى ، تحقيق الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م ، عيسى البابي الحلبي .
- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطب، للمقرى، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، ١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م.
  - النقد المنهجي عند العرب، للدكتور محمد مندور، دار نهضة مصر بالفجالة.
- النهایة فی غریب الحدیث ، لابن الأثیر ، تحقیق : طاهر الزاوی ، والدکتور محمود
   الطناحی ، دار إحیاء الکتب العربیة ، عیسی البایی الحلبی ، ط الأولی ، ۱۹۹۳ م .
- نهایة الأرب فی فنون الأدب، للنویری، دار الکتب المصریة، ط۱، ۱۳٤۲ه = 1۹۲۳ م.
- نهج البلاغة للشريف الرضى ، شرح الإمام: محمد عبده ، تحقيق: محمد أحمد عاشور ، ومحمد إبراهيم البنا ، دار ومطابع الشعب .
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول ، للحكيم الترمذي ، تحقيق د . عبد الرحمن عميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط ١، ١٩٩٢م .
- الوافى بالوفيات اللصفدى، دار النشر فرانز شتايتز بقيسبادن ١٤٠١هـ = ١٩٨١م.
- الوساطة بين المتنبى وخصومه ، للجرجانى ، تحقيق وشرح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البجاوى ، الطبعة الثانية ، ١٣٧٠هـ = ١٩٥١م الحلبى .

- وقیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ، تحقیق : د . إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، ۱۳۹۸هـ = ۱۹۷۸ .
- يتيمة الدهر، للثعالبي، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.

\* \* \*

## فهرس الموضوعات

| فحة       | الصنا          | الموضوعالله الموضوع المستنانين              |
|-----------|----------------|---------------------------------------------|
| ٥.        |                | كلمة للدكتور حسين نصار                      |
| Υ.        |                | إهداء                                       |
| ٤٦-       | -q ,,          | مقدمة التحقيق                               |
| ٩.        |                | تقديم                                       |
| ١١        |                | ترجمة الثعالبي                              |
| ۲۲        |                | أبو نصر المقدسي                             |
| 77        |                | المؤلفات في المدح والذم                     |
| ۲۸        | , بعض المواقيت | التعريف بكتاب الظرائف واللطائف واليواقيت فى |
| ۲۲        |                | منهج التحقيق                                |
| ٣٩        |                | نماذج النسخ الخطية                          |
| ٤٧        |                | مقدمة المؤلف                                |
| 00        |                | باب مدح الدنيا                              |
| ٥ ٩       |                | باب ذم الدنيا                               |
| 1 ٤       | .,             | باب مدح الدهر                               |
| 77        |                | باب ذم الدهر                                |
| ۷۲        |                | باب مدح السلطان                             |
| <b>10</b> |                | باب ذم السلطان                              |
| Yλ        |                | باب مدح عمل السلطان                         |
| ۸.        |                | باب ذم عمل السلطان                          |
| 44        |                | باب مدح الوازرة                             |
| ۷γ        |                | باب ذم الوزارة                              |
| ٨٩        |                | باب مدح العقل                               |
| ۹٣        |                | باب دم العقل                                |
| 90        |                | باب مدح العلوم                              |

| ١     | *************************************** | ياب ذم العلوم                         |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ١٠٣   |                                         | باب مدح الخط والقلم                   |
| ١٠٧   |                                         | باب ذم الخط والقلم                    |
| ١١.   |                                         | باب مدح الأدب ً                       |
| 111   |                                         | باب ذم الأدب                          |
|       |                                         | باب مدح الشعر والشعراء                |
| ۱۱۷   |                                         | فصل لأبى بكر الخوارزمى فى مدح الشعراء |
|       |                                         | باب ذم الشعر والشعراء                 |
|       |                                         | باب مدح الكتب والدفاتر                |
|       |                                         | باب ذم الكتب والدفاتر                 |
|       |                                         | باب مدح التجارة                       |
|       |                                         | باب ذم التجارة                        |
|       |                                         | باب مدح الضياع                        |
|       |                                         | باب ذم الضياع                         |
| ۲۲    |                                         | باب مدح الدور والأبنية                |
|       |                                         | باب ذم الدور والأبنية                 |
|       |                                         | باب مدح الحمام                        |
| 160   |                                         | باب ذم الحمام                         |
| 1 2 7 |                                         | باب مدح المال                         |
| ٠.    |                                         | باب ذم المال                          |
|       |                                         | باب مدح الغنى                         |
| 101   |                                         | باب ذم الغنى                          |
| ۳٥١   | •••;•••••••••                           | باب مدح الفقر                         |
| 0 \$  |                                         | باب ذم الفقر                          |
| 07    |                                         | باب مدح القناعة                       |

| 107   | دم الفناعه         | باب ه |
|-------|--------------------|-------|
| ١٦.   | مدح القلة          | باب   |
| ١٦٢   | ذم القلة           | باب ، |
| 178   | مدح اللسان         | باب   |
| . 177 | ذم اللسان          | باب   |
| ۱٦٨   | مدح الصمت          | باب   |
| ۱۷۱   | ذم الصمت           | باب   |
| 177   | مدح الصبر          | باب   |
| ۱۷٦   | ذم الصبر           | بأب   |
| ۱۷۷   | مدح الحلم          | باب   |
| 179   | ذم الحلم           | باب   |
|       | مدح المشورة        |       |
| ۲۸۲   | ذم المشورة         | باب   |
| ١٨٧   | مدح التأنى         | باب   |
|       | ذم التأني          |       |
| 191   | مدح الوحدة والعزلة | باب   |
| 198   | ذم الوحدة والعزلة  | باب   |
| 197   | مدح الشجاعة        | باب   |
|       | ذم الشجاعة         |       |
| 199   | مدح الجود          | باب   |
| ۲٠٣   | ذم الجود           | باب   |
| 7.0   | مدح البخل          | باب   |
| ۲٠٦   | ذم البخل           | باب   |
| ۲•۸   | مدح الحقد          | باب   |
| Y. 9  | ذم الحقد           | باد   |

| 711         | باب مدح الحياءباب مدح الحياء                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 717         | باب ذم الحياء                                    |
| 412         | باب مدح الإخوان والأصحاب                         |
| <b>71</b>   | فصل في كتاب المبهج لمؤلف الكتاب يقع في هذا الباب |
| 417         | باب ذم الإخوان                                   |
| 777         | باب مدح المزاح                                   |
|             | باب ذم المزاح                                    |
|             | باب مدح العتاب                                   |
| 779         | باب ذم العتاب                                    |
| 771         | باب مدح الحجاب                                   |
| 277         | باب ذم الحجاب                                    |
| 277         | باب مدح الزيارة                                  |
| 770         | باب ذم الزيارة                                   |
| 777         | باب مدح النساء                                   |
| 739         | باب ذم النساء                                    |
|             | باب مدح الثزوج                                   |
| 7 £ £       | باب ذم التزوج                                    |
| 7 2 7       | باب مدح الجوارى                                  |
|             | باب ذم الجوارى                                   |
| ۲٥.         | باب مدح العيال                                   |
| 101         | باب ذم العيال                                    |
| 707         | باب مدح الولد                                    |
| 408         | باب ذم الولد                                     |
| <b>Y</b> 0X | باب مدح البنات                                   |
| ۲٦.         | باب ذم البنات                                    |

| 177         | ، مدح الغلمان      | باب |
|-------------|--------------------|-----|
| ۲۷۳         | ى ذم الغلمان       | باد |
| 470         | ، مدح الخط والعذار | بار |
| 777         | ب ذم الخط والعذار  | بار |
| 779         | ب مدح المماليك     | بار |
| 771         | ب ذم المماليك      | بار |
| 475         | ب مدح الخصيان      | باد |
|             | ب ذم الخصيان       |     |
|             | ب مدح النبيذ       |     |
|             | ب ذم النبيذ        |     |
|             | ب مدح الصبوح       |     |
|             | ب ذم الصبوحب       |     |
|             | ب مدح السماع       |     |
|             | ب ذم السماع        |     |
|             | ب مدح الزجاج       |     |
|             | ب ذم الزجاج        |     |
|             | ب مدح الذهب        |     |
| *• £        | ب ذم الذهبب        | باد |
| * 0         | ب مدح الشطرنج      | باد |
|             | ب ذم الشطرنج       |     |
|             | ب مدح النرجس       |     |
|             | ب ذم النرجسب       |     |
|             | ب مدح الورد        |     |
|             | ب ذم الورد         |     |
| <b>11</b> Y | ب مدح الشتاء       | باد |

| ب ذم الشتاء                                      | باد |
|--------------------------------------------------|-----|
| ب مدح الصيف                                      | باد |
| ب ذم الصيف                                       | یار |
| ب مدح المطر                                      | باد |
| ب ذم المطر                                       | بار |
| ب مدح القمر                                      | یار |
| ب ذم القمر                                       | یار |
| ب مدح السفر                                      | باد |
| ب ذم السفر ٢٣٢                                   |     |
| ب مدح الغربة                                     |     |
| ب ذم الغربة                                      |     |
| ب مدح الفراق                                     |     |
| ب ذم الفراق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | باد |
| ب مدح البكاء                                     | باد |
| صل للأستاذ أبى بكر الخوارزمي                     | فد  |
| صل لأبي إسحاق الصابي                             | ف2  |
| صل لأبي الحسن بن أبي القاسم القاشاني             | فد  |
| ب ذم البكاء                                      | بار |
| ب مدح الرؤيا                                     | بار |
| ب ذم الرؤيا                                      | با، |
| ب مدح الهدية                                     | با، |
| ب ذم الهدية                                      | باد |
| ب مدح الدين                                      | بار |
| ب ذم الدين                                       | باد |
| ب مدح الشياب                                     | بار |

| 164        | اب دم الشباب                                |
|------------|---------------------------------------------|
| ٣٦٠        | اب مدح الشيب                                |
| TTT        | نصل للبديع الهمذاني في مدح الشيب وذم الشباب |
|            | باب ذم الشيب                                |
| ٣٦V        | باب مدح الخضاب                              |
| <b>77.</b> | ياب ذم الخضاب                               |
| ٣٧٠        | ياب مدح المرض                               |
| TYY        | باب ذم المرض                                |
| *          | باب مدح الموت                               |
|            | باب ذم الموت                                |
|            | باب مدح السواد                              |
|            | ياب ذم السواد                               |
|            | باب مدح الغوغاء والسفهاء                    |
|            | باب ذم الغوغاء والسفهاء                     |
|            | باب مدح العمى                               |
| ٣٨٨        | باب ذم العمى                                |
|            | باب مدح الحبس                               |
|            | باب ذم الحبس                                |
|            | باب مدح التعليم                             |
|            | باب ذم التعليم                              |
|            | باب مدح الرقيب                              |
| ٣٩٧        | باب ذم الرقيب                               |
|            | باب مدح و لا »                              |
|            | باب ذم « لا »                               |
|            | باب مدح اليمين                              |

| ٤٠١   | باب ذم اليمين                    |
|-------|----------------------------------|
| ٤٠٢   | باب مدح شهر رمضان                |
| ٤ • ٤ | باب ذم شهر رمضان وما قيل فيه     |
| ٤٠٦   | باب مدح الوعد                    |
| ٤٠٧   | باب ذم الوعد                     |
| ٤٠٩   | الفهارس العامة                   |
|       | فهرس الآيات القرآنية             |
| ٤١٩   | فهرس الأحاديث النبوية            |
| ٤٢٤   | قهرس القوافي                     |
| ££Å   | فهرس أنصاف الأبيات               |
| ٤٤٩   | فهرس الأعلام                     |
| との人   | فهرس الفرق والطوائف              |
| ६०९   | فهرس الأماكن والبلدان            |
| ٤٦٠   | فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب |
| 173   | ثبت المصادر والمراجع             |
| ٤٨٣   | فهرس الموضوعات                   |